

961 M96 f A

تجلب حالح القو







تأليف حسين مؤنس مدرس بكلية الآداب مجامعة فؤاد الأول



الناشر مكتبة الآداب بالجاميز ت ٢٧٧٧ء 6994

verlishers



## بني بْرُالْتُمْ لَالْتَحْزُلِ الْحَمْنَ الْحَمْنِ الْحَم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وعلى أهله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فإننى حاولت أن أتتبع فى الفصول التالية الأعمال السياسية والعسكرية التى قام بهما العرب بين سنتى ٢١ و٨٥ هجرية والتى انتهت بدخول الشمال الإفريقى من حدود مصر إلى المحيط الأطلسي فى نطاق الدولة الإسلامية .

ولم يتسع المجال لدراسة النتائج المباشرة وغير المباشرة لهذا الفتح العظيم ، لأن استيفاء هذا الموضوع يقتضى دراسة تاريخ المغرب والأندلس وغرب البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الوسيط كله ، فقد كان فتح المغرب من الفتوح الحاسمة التي استبعت معها نتائج بعيدة الأثر في تاريخ الشرق والغرب : منها فتح الأندلس وما نتج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية في أرض أوروبية ، ومنها فتح صقلية الذي جعل للمسلمين طريقاً إلى جنوبي إيطاليا ، ومنها سيطرة المسلمين على غرب البحر الأبيض المتوسط طوال بضعة قرون ، وغير ذلك من الظواهي التاريخية التي يعد كل منها حدثاً هاماً له أهميته وأثره في تاريخ الإنسانية كلها .

ولم تتسلسل هذه الحوادث التاريخية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا هيئا سهلا، ولم تكن إحداها نتيجة طبيعية للأخرى ، وإنما كانت هى الأخرى نتيجة لجهود متصلة عنيفة قام بها العرب ومن معهم من البربر عن قصد ومعرفة بأهميتها ، ففتح الأندلس مثلا لم يكن مجرد انسياح طبيعي وإنما كان فتحاً عسيراً قدار الذين قاموا به معظم نتائجه ، وكذلك كان فتح صقلية والسيطرة على غرب البحر الأبيض ، ولم يكن العرب الفاتحون أصحاب الفضل الأول في هذا كله ، إنما كان معظم الفضل فيه للبربر ، وتلك هي الظاهرة الفريدة في بابها التي تجعل فتح المغرب ظاهرة لا نكاد نجد لها في تاريخ الفتوح الإسلامية شبيها : فهؤلاء قوم يدافعون العرب عن بلادهم شبراً شبراً ، ويناجزونهم عن حريتهم مناجزة لم يعهد العرب لها مثيلا ، فما هو إلا

الباب الثالث – المحاولات الأولى (١) – حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح

جرجير يستعد للقاء المسلمين ، ٧٤ – برقة وطرابلس في غيبة المسلمين ، ٧٦ – التمهيد لفتح إفريقية ، ٧٩ – عبد الله بن سعد يستأذن عثمان ، ٧٩ – وصول القوات إلى مصر ، ٨٢ – مسير عبد الله بن سعد إلى إفريقية ، ٨٣ – واقعة سبيطلة ، ٨٥ – وصول المسلمين إلى إفريقية ، ٨٦ – المناوشات الأولى ، ٨٧ – الدور الذي قام به عبد الله بن الزبير ، ٨٩ – انتصار المسلمين ، ٧٧ – تعجيل المسلمين بالعودة وأسباب ذلك ، ٨٨

المحاولات الأولى (ب) – حملة معاوية بن حديج سنة ٤٥هـ – ٦٦٦م

وقوف حركة الفتح عامة ، ١١٠ – عودة الفتوح ، ١١٠ – عمرو ابن العاص يستأنف الفتح في إفريقية ، ١١٠ – معاوية بن حديج يتولى قيادة الفتوح في إفريقية ، ١١٠ – الدولة البيزنطية في مستهل النصف الثاني من القرن السابع ، ١١٧ – تحديد تاريخ غزوة معاوية بن حديج ، ١١٥ – الروم يرساون جيشاً إلى إفريقية ، معاوية بن حديج ، ١٠٥ – مسير معاوية إلى بنزرت ، ١١٥ – مسير معاوية إلى بنزرت ، ١٢٠ – فتح جزيرة جربة ، ١٢٠ – قيمة حملة معاوية بن حديج ، ١٢٠ – تيمة حملة معاوية بن حديج ، ١٢٠ – تيمة معاوية بن حديم ، ١٢٠ – تيمة بن مديم بن معاوية بن حديم ، ١٢٠ – تيمة بن ميمة بن م

الباب الرابع – فتح إ فريقية – حملة عقبة بن نافع الأولى و بناء القيروان الأولى و بناء القيروان

تطور الفتوح بقدوم عقبة ، ١٣٠ – عقبة يخرج إلى إفريقية في بعث صغير سنة ٤١ هـ ١٣١ – بعث عقبة في الصحراء ، ١٣٤ – مسير عقبة إلى إفريقية ، ١٣٨ – عقبة يفكر في اختطاط القيروان ،

۱٤٠ — قمونية ، ١٤١ — موقع القيروات ، ١٤٣ — أهمية قيام القيروان ، ١٤٥ — لماذا عزل عقبة ؟ ، ١٤٧ — عقبــة يعود إلى دمشق ، ١٥٠ — معنى لفظ قيروان ، ١٥٣

الباب الخامس – فتح المغرب الأوسط – دينار أبو المهاجر ودوره في فتح إفريقية (٥٥ – ٣٣ هـ . =

377 - 777 - 777

تطور هام فی مسیر الفتوح ، ۱۵۹ – دینار أبو المهاجر ، ۱۵۷ – نشاط الروم ، ۱۵۹ – ابتداء مقا ومة البربر ، ۱۹۱ – وصول أبى المهاجر ، ۱۷۰ – أبو المهاجر القيروان؟ ، ۱۷۰ – أبو المهاجر وكسيلة ، ۱۷۷ – تقدير أعمال أبى المهاجر ، ۱۷۶

الباب السادس – محاولة فتح المغرب الأقصى – حملة عقبة الثانية (من سنة ٦٠هـ – سنة ٦٣هـ) ٢٠٧ – ٢٠٠

متى سار عقبة فى حملته الثانية ؟ ، ١٧٨ – إصلاح القيروان ، ١٧٨ – مسيرعقبة ، ١٨١ – عود النشاط إلى الروم ، ١٨٢ – عقبة فى الزاب ، ١٨٩ – عقبة فى طنجة ، ١٩١ – وصول عقبة إلى المحيط ، ١٩٤ – عقبة وكسيلة ، ١٩٥ – عود عقبة ، ١٩٧ – واقعة تهودة ، ١٩٧ – كسيلة فى القيروان ٢٠٩

﴿ إِفْرِيقِيةَ بَعْدَ تَهُودَةَ ، ٢١٠ — أَنْصَارَ الْعَرْبُ مِنْ أَهْلُ الْبَلَادُ ، ٢١٠ — زَهْيَرَ يَعُودُ إِلَى مُصَرَّ بِعْدَ انْسَحَابُهُ مِنْ إِفْرِيقِيةً ، ٢١٥ — عبد الملك يسير زهيراً إلى إفريقية ﴿ سنة ٩٥ هـ ، ٢١٧ — افتام عبد الملك بحملة إفريقية ، ٢١٨ — انضام نفر من البربر إلى زهير ، ٢١٩ — فزع كسيلة لمسير العرب ،

۲۲۰ – لماذا انتقل كسيلة إلى بمش ؟ ، ۲۲۰ – زهير يهادن الروم ، ۲۲۲ – مسير زهير إلى كسيلة ، ۲۲۳ – واقعة بمس، ۲۲۳ – النتائج السياسية لواقعة بمس ، ۲۲۶ – الاستيلاء على شقبنارية ، ۲۲۰ – الروم يدبرون لزهير ، ۲۲۰ – وصول مدد من القسطنطينية ، ۲۲۲ – لماذا ارتد زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ ۲۲۷ – مقتل زهير ببرقة ، ۲۲۸ النعان الباب الثامن – تمام الفتح – (۲) حسان بن النعان النعان

الباب الثامن - عام الفتح - (۲) حسال بن النعال ودوره في فتح إفريقية

أثر مقتل عقبة في سير الفتوح ، ٢٣٢ – عود النشاط للروم وأساب ذلك ، ٣٣٧ - أثر ذلك في روم إفريقية ، ٢٣٤ - متى سارحسان ؟ ٢٣٥ - اهتمام عبد اللك محملة حسان ، ٢٣٦ - مسير حسان ، ۲۳۷ \_ وصول حسان إلى القيروان ، ۲۳۸ \_ مسير حسان إلى إفريقية ، ٢٣٩ – عودته إلى قرطاجنة ، ٢٤٠ – تورة الكاهنة ، ٢٤٧ - من هي الكاهنة ؟ ٢٤٧ - حقيقة تورة الكاهنة ، ع ٢٤٧ \_ خوف الكاهنة من مسير حسان ، ٢٤٧ \_ واقعة نيني ، ٧٤٨ – انهزام حسان إلى برقة ، ٧٤٩ – القيروان في غياب المسلمين ، ٢٤٩ - حال البلاد بعد انصراف حسان ، ٢٥٠ - الكاهنة تخرب إفريقية ، ٢٥١ – أثر سياستها ، ٢٥٣ – عود الروم للعمل في عهد ليونتيوس ، ٢٥٣ — الروم في إفريقية ، ٢٥٤ — حسان على مقربة من صرت ، ٢٥٥ – عودة حسان إلى إفريقية ، ٢٥٨ – مسير حسان إلى قرطاجنة ، ٢٥٩ — إنشاء تونس ، ٢٦٠ — نتائج قيام بونس ، ٣٦٣ \_ العلائق بين حسان وعبد العزيز بن مروان ، ٣٦٣

الباب التاسع – انتشار الإسلام في المغرب والنظام الإداري الذي وضعه العرب له عدم العرب له عدم العرب له العرب له

لماذا طالت مدة الفتح العربي للمغرب ؟ ٢٦٨ – انصراف الخلافة عن فتح المغرب ، ٢٦٩ – جند العرب في مصر يصرون

على فتع إفريقية ، ٢٧٠ — عقبة بن نافع ، ٢٧٠ — النتائج السياسية الإنشاء القيروان ، ٢٧٠ — طمع عمال مصر في ولاية الغرب ، ٢٧١ — النزاع بين عمال مصر والخلفاء على ولاية إفريقية ، ٢٧١ — الأضرار التي لحقت المغرب من تدخل عمال مصر في شئونه ، ٢٧٢ — النظام الإدارى الذي وضعه العرب للمغرب ، ٣٧٧ — إنشاء تونس وأثره ، ٣٧٧ — اضمحلال أمم المسيحية في البلد ، ٢٨٠ — الكنيسة الإفريقية ، ٢٨١ — هل أقبل البربر على الإسلام من زمن مبكر ؟ ١٧٧ — أثر فتح الأندلس في إسلام أهل المغرب ، ٢٩٧ — أصل حركات الخارجية في بلاد المغرب ، ٤٩٧ — عمر بن عبد العزيز يعمل على إسلام أهل المغرب ، ٢٩٥ — اساعيل بن عبيد الته ، يعمل على إسلام أهل المغرب ، ٢٩٥ — العزيز عبد العزيز المغرب ، ٢٩٥ — التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى المغرب ، ٢٩٥ — العزيز المغرب ، ٢٩٥ — الماعيل بن عبد العزيز المغرب ، ٢٩٥ — الماعيل بن عبد العزيز المغرب ، ٢٩٥ — الماعيل بن عبد العزيز المغرب ، ٢٩٥ — الماعون المغرب ، ٢٩٥ — المعرب عبد العزيز المغرب ، ٢٩٥ — الماعون المغرب ، ٢٩٠ — المعرب المغرب ، ٢٩٠ — المغ

440-4.1

447

ذيل ١: مصادر هذا البحث

ذيل ٢: التواريخ الهامة

خريطة ١

خريطة ٢

فهارس الكتاب



## 7 82

فى تحديد المراد بألفاظ إفْرِيقية ، المغرب، بربر ، 'بثر ، بَرَانس ، زَنَاته

أطلق الفينيقيون لفظ افرى (Aphri) على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم طاقة Utica « المدينة الحديثة» ، وعاصمتهم قرطاجنة « المدينة الحديثة» ، وعنهم أخذه اليونان ، فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون المغرب من حدود مصر إلى المحيط ، ومن ثم سميت هذه المنطقة افر يكا (١) أى بلاد الأفرى ،

<sup>(</sup>١) لازال أصل لفظ إفريقية خافياً لم يصل الباحثون فيه إلى رأى مركن إليه ، ولمؤرخي العرب في ذلك آراء مختلفة جمعها البكري فقال: « قال قوم أنها إفريقية أي صاحبة السهاء . وقال آخرون : سميت إفريقية لأن إفريقس بن أبرهة بن الرايش غزا نحو المغرب حتى انتهى إلى طنجه في أرض بربر ، وهو الذي بني إفريقية وبإسمه سميت ؛ وقيل سميت بإفريق بن ابراهيم عليه السلام من زوجته الثانية فطورى ، وقال قوم إنما سموا الأفارقة وبلادهم إفريقية لأنهم من ولد فارق بن مصريم ؟ وقد زعموا أن إفريقية لبيبة سميت ببنت يافوه بن يونش الذي بني مدينة منفيش بمصر ، وهي التي ملكت ملك إفريقية أجمع فسمي بها » . وليقية مؤرخي العرب آراء كهذه لا محـــل لذكرها ولا يمكن الأخذيها ، فريماً جعل بعضهم إفريقية مشتقاً من لفظ فرق ، ويغلب أن الذين رأوا ذلك الرأى أخذوه مما ينسب إلى عمر بن الخطاب من أنه قال : « إفريقية المفرقة غادرة لا أغزيها أحداً ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن يكشف أصل هذا الاسم ، فذهب إلى أن بوشار قال أن اللفظ مشتق من كلة يونانية عمني epi ،وذهب كذلك إلى أن أصل الاسم ربما كان مشتقـــاً من لفظ opara الهندي الذي يرمد به الهنود الغرب وذلك أن للفظ opara ممادف هو aprica ومعناه الغرب أيضاً ، وهذا رأى بعيد لا يمكن الأخذ به ، لأننا لأنملك من الدلائل مايؤكد لنا اتصال أهل إفريقية بالهند، وربما كان دافع دوبرا إلى ذلك الزعم ماذهب إليه من أن أصل العربر جنس آري هاجر من نواحي الكنج، بيد أن دي سلين ذهب في تعليقه على هـــذا اللفظ أثناء ترجمة ابن خلدون إلى أنه « لابد أن يكون معنـــاه فرقة أو جزء أو طائفة منفصلة، أو نفراً من المستعمرين الذين هجروا الوطن الأصلي » وهـــذا رأى مقبول . ولم يرد اسم إفريقية في الأنجيل ، وأورد هوميروس ذكرها محاطـاً بالغموض .

واستعمل هذا الاسم للدلالة على هـذه المنطقة، فنجد هيرودوت يطلق لفظ افريكا على كل ما يلى مصر غرباً من البلاد حتى المحيط الأطلسى . فلما غلب الرومان الفينيقيين على هذه النواحى ، أخذوا عنهم هذه التسمية فأطلقوا اسم ولاية افريقية القنصلية Africa proconsularis على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا .

وأخذ معنى هذا اللفظ يتسع شيئاً فشيئاً كلما اتسع سلطان الرومان في إفريقية، فأصبحت ولاية إفريقية الأصلية والجزء الشرق من تونس الحالية الذي كان يسمى زوجيتانيا، والمنطقة الداخلية منها التي تمتد حتى فزان المسهاة Bezacena، أما بقية إفريقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للجزائر الحالية نوميديا، ويلى ذلك مرطانيه (1) بقسميها القيصرية والطنجية (2). ثم اتسع معنى هذا اللفظ في العصر البيزنطى ، فكانت إفريقية البيزنطية تشمل كل ما دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى طنجه.

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ إفريقية وتحديدهم الأول لمعناه ، فأرادوا به في أول الأمركل ما يلي مصر غرباً حتى ساحل المحيط الأطلسي ، ولهذا نجد أقدم مؤرخيهم كابن عبد الحكم والبلاذري يطلقون لفظ إفريقية على كل ما يلي مصر غربا من شمال هذه القارة ولا يقسمونها أقساما ، ولكنهم استثنوا من ذلك برقة « بنطابلس » وطرابلس ، إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولايتين قائمتين بين مصر و إفريقية .

ثم أخذ لفظ إفريقية يضيق شيئًا فشيئًا ، وبدأ لفظ « المغرب » فى الظهور فاقتصر اسم إفريقية على ما يلى مصر غربا حتى بُجَايه ، أى أنه ضم تونس ونصف مقاطعة قسطنطينه الحالية ، ثم يلى ذلك المغرب حتى المحيط ، وربما أدخل

<sup>(</sup>١) تعريب للفظ Mauretania وهكذا رسمها البكرى ، وصف إفريقية ، ص ٢١٠

Merciar, Hist. de l'Afr. Septentrionale, vol I, p. 180 (7)

فيه بعضهم الأندلس نفسها، فياقوت مثلا يحدد إفريقية بقوله « وحد إفريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والاسكندرية إلى بُحايه، وقيل إلى مِلْيانه فتكون مسافة طولها شهرين ونصف شهر (١) » وعنده أن المغرب هو ما يلى ذلك من بلاد المسامين غرباً ، ويؤيد ذلك ابن أبى دينار بقوله « وعند أهل العلم إن أطلق اسم إفريقية فإنما يعنون بلد القيروان » أى البلاد المحيطة بالقيروان ، ثم يعود فيؤكد ذلك بقوله « وافريقية أوسط بلاد المغرب (٢) ».

ويبدو أن المراد بلفظ المغرب في أول الأمركان تحديداً جغرافياً ، أراد به الذين اتخذوه كل ما يقابل المشرق من البلاد ، ومن هنا أدخل فيه بعض المؤلفين مصر والأندلس "، وقصره آخرون كابن عذارى على المغرب الحالى ، وأخرج منه الأندلس ، وجعلوا حدود المغرب « من سبب بحر النيل بالمشرق إلى ساحل البحر الأبيض من ناحية المغرب (1) » .

بيد أن طائفة من الكتاب ظلت تخلط بين لفظى « مغرب » « و إفريقية » ولا تميز بينهما ، فالبكرى مثلا يحدد إفريقية بقوله: « وحد إفريقية طولها من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا ، واسم طنجة مرطانية وعرضها من البحر إلى الرمال التي هي أول بلاد السودان (٥) » وحدا حذوه نفر من المؤرخين (١) على أن ذلك لم يستمر طويلا فلم يلبث معنى كل مر اللفظين أن تحدد بشكل واضح فنجد ابن أبي دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة ، فنجد ابن أبي دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة ، وعرضها من البحر الشامي إلى الرمال التي أول بلاد السودان قاله غير واحد ، قلت : في زماننا هذا لا يعبر بإفريقية إلا من وادى الطين إلى بلد باجة (١) » وقد أكد

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة إفريقية (٢) المونس ، ص ١٣

<sup>(</sup>٣) المقدسي ، أحسن التقاسيم ص ٢١٧ — ٢١٨ (٤) المونس ص ١٦

<sup>(</sup>٥) البكرى ، وصف إفريقية ص ٢١ (٦) راجع تحفة الملوك ص ٣٩٧ – ٢٩٨

<sup>(</sup>٧) المونس ص ١٦؟ وحدد كاستليونى ااراد بلفظ آفريقية في الرواية العربية يقوله:

الإدريسى ذلك بقوله عن بجاية: « ومدينة بجاية فى وقتنا هـذا مدينة المغرب الأوسط أى أول بلاد المغرب الأوسط (١) ».

وينقسم المغرب إلى قسمين: المغرب الأوسط و يمتــد من بُجاية حتى وادى مَلَوِية، والمغرب الأقصى وهو ما يلى ذلك حتى الحيط (٢)، وقد يطلق اسم السوس على الجزء الغربي المطل على الحيــط من بلاد المغــرب، ويقسم إلى قسمين: السوس الأقصى، ويضم سلسلتى الأطلس ( دَرَن) وما جنوبهما وغربهما من النواحى العامرة حتى تارودانت وتا فلكت ( سجلماسه)، والسوس الأدنى و يشمل الجزء الشالى من مراكش الحالية على وجه التقريب (٣).

والغالب أن معنى لفظ المغرب انتهى عند المؤرخين والجغرافيين إلى أن يشمل كل مايلى مصر غر باً حتى المحيط، ثم يقسمونه بعد ذلك أجزاء: هي برقة وطرابلس ثم افريقية حتى نهر مكوية ثم المغرب الأوسط ثم المغرب الأقصى فالسوس (٤).

ومن هنا صح استعال لفظ المغرب للدلالة على الإقليم كله، ثم تقسيمه بعدذلك إلى الأقسام المشار إليها ؛ وفي هذه الحدود استعملت تلك الألفاظ في هذا البحث.

公公公

ويفرق المؤرخون بين ثلاث طوائف من السكان كانت تعمر المغرب

 <sup>«</sup> يريد مؤرخو العرب بإفريقية ولاية Africa Propria الرومانية (أنظر خريطة رقم ١)
 وزوچيتانيا Zeugitania وكذا الولايات البحرية الأخرى كطرابلس ونوميديا وبعض أجزاء من ممطانية القيصرية وبنطابلس وتحتـد في الداخل حتى واحة آمون وجزء من فزان
 D' Herbelot : ويبدو أنه أخذ هذا التحديد عن دهم بلو: Castiglioni; Memiores. p 4
 Bibliographie Orientale:

<sup>(</sup>١) الأدريسي ، ص ٩٠

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة سوس

<sup>(</sup>٤) انظر ابن حوقل ص ١١

زمان الفتح (١)، فيذكرون الروم والأفارقة والبربر ؛ فأما الروم فالمراد بهم البيز نطيون الذين وجدهم العرب في البلاد إذ ذاك (٢).

وأما الأفارق أو الأفارقة فالمراد بهم أخلاط من الناس كانوا يسكنون النواحي الساحلية العامرة المحيطة بالمدائن البيزنطية والأجزاء المزروعة الأخرى الداخلة في الرباطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من المستعمرين اللاتين Colons و بقايا الشعب القرطاجني القديم ومن ارعى البيزنطيين وصناعهم ونفر من البربر ممن المستقر ودخل في طاعة البيزنطيين ، وتتضح التفرقة بينهم و بين البربر من قول جوتييه : « وعلى أى الأحوال يسمى الأهالي الثائرون بأسماء قبائلهم ، أو يسمون الماؤور (les Maures) أو البربر جملة ، ولكنهم لا يسمون «الأفارقة» أصلا، إن هذه التسمية قصر على خصومهم حماة النظام وهم أهل قرطاجنة أو رعاياها (٣) » وهذا يدل على أن العرب أخذوا هذه التسمية عن المؤلفين اللاتين .

<sup>(</sup>۱) قسم الحسن الوزان أهل إفريقية إلى : عنصر فينيق قديم جداً ، عنصر عبرى ، وعنصر لاتيني ، وعنصر أصلي Leo Africanus : p. 187 طبعة ماسينيون

De Slane, Journal Asiatique, 1848. p. 424. (Y)

وقال في مكان آخر: « يريد كتاب العرب بالروم إما رعايا الأمــبراطورية البيزنطيــة أو مسيحي أوروبا ، أو اللاتين الذين سكنوا شمال إفريقية ,journ. Asiat. XII البيزنطيــة أو مسيحي أوروبا الغربيــة لأثهم عن الروم ، ويلاحظ ذلك واضحاً في اهتمام ابن خلدون بالنفريق بين يسمونهم الفرنجة تمييزاً لهم عن الروم ، ويلاحظ ذلك واضحاً في اهتمام ابن خلدون بالتفريق بين الأفر بج والروم . وقد اختنى الروم من إوريقية بعد الفتح العربي ؛ ولكن التيجاني يذهب إلى أن طوائف منهم بقيت في بعض نواحي البلاد كواحات الجريد فقال « وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا يإفريقية قبل الفتح الاســـلامي . وكذلك أكثر بلاد الجريد ، لأنهم — في حين دخول المسلمين أســـلموا على أموالهم »

رحلة التيجاني، ورقة ٨٨ أ

Gautier, p. 100 (\*)

وقال ابن عبد الحسكم في تاريخه: « وأقام الأفارق ، وكانوا خدما للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » ، مما يؤيد أنهم كانوا زراعا وصاناعا فقط ، وأنهم كانوا خاضعين للروم . ابن عبد الحسكم ، فتوح ، ص ١٧٧

والبربر هم سكان البلاد الأصليون. وينقسمون طائفتين متباينتين وها طائفة البربر الحضر الذين يسكنون النواحى الخصبة الشمالية والسفوح المزروعة، وطائفة البربر الرحل الذين يعمرون الصحارى والواحات التي تلي ذلك جنوباً وشرقاً.

والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية ، وليست ناشئة عن انتساب كل منهما إلى أب كما يذهب نسابة البربر وفي مقدتهم ابن خلدون ، إذ أن البربر المستقرين ينزلون النواحي الخصبة المحيطة بجبال أوراس ، أي جنوب ووسط الجزائر الحالية وجنوب مراكش و بعض أجزاء تونس الغربية ؛ وطبيعي أن يكونوا على جانب من الحضارة لا تصالم بالقرطاجنيين واللاتين وحضارات البحر الأبيض المتوسط ، فتناولوا الزراعة والصناعة وظهر فيهم نفر أخذ بأسباب الحضارة اللاتينية مثل يوبا أمير نوميدية الذي درس وتربي في روما ، و يوجر ثا عدو الرومان اللدود ، وما كسن الذي لعب دوراً سياسياً هاماً في الحرب بين روما وقرطاجنة .

وأما البربر الظواعر فهم بدو يعيشون على الرعى و يميلون إلى الاغارة على ما يجاورهم من نواحى العمران ، حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا أمة و إنما هم لصوص » (١) ، وهو وصف مبالغ فيه، نقله كودل عن المؤلفين الرومان والبيز نطيين مثل سالوست و بروكو بيوس .

كان هـذا الاختلاف في الأحوال الاجتماعية سبباً في نزاع طويل وحروب مستمرة بين الفريقين ، فكان الرُّحل لا ينفكون يغيرون على مزارع المستقرين وقراهم ، فاضطر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتماء من شرهم والاستعانة عليهم باللاتين أو البيزنطيين ، مما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى واضح كان له أبعد الأثر في مستقبل البلاد السياسي ، إذ حال دون اتحاد أهلها، وسهم غزوها ومكن الفاتح الأجنبي من أن يستعين بفريق على فريق ،

Caudel, I, 68 (1)

وحال دون نشــوء دولة بربرية واحــدة أو شعب متآلف متناسق .

أفاد الرومان من هـذه الحال فائدة كبرى فاستعانوا بفريق على فريق، فأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم فيها . أما البيزنطيون فلم يوفقوا إلى الفائدة من تلك الحال مما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهياً .

وكان البيزنطيون ( والرومان كذلك ) يقسمون البربر شعو با بحسب الأقاليم التي كانوا ينزلونها ، ولم يقسموهم إلى قبائل (١) .

فلما اتصل العرب بالمغرب فهموه كما رأته عيونهم وكما تصورته أذهانهم التي تختلف كثيراً عن العيون والأذهان الغربية . فكان أول ما حدث تغير الاصطلاحات ، فاختفى لفظ أفريكا — كتسمية عامة شاملة على الأقل — وبدأ لفظ المغرب يحل محله . . واختفى كذلك اسم الليبيين وظهر لفظ « البربر » للمرة الأولى أو ظهر على الأقل بمعناه الذي نفهمه منه الآن . ومن المعقول جداً أن يكون العرب قد أخذوه عن اللاتينية مع تغيير معناه ، إذ يذهب جسل S. Gsell إلى أن أصله لفظ المختوب عد قضية مسلمة نظراً لصمت المراجع (٢) ، وتفطّن العرب إلى نظام البربر البدو و إلى انقسامهم قبائل و بطوناً ، فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم البربر البدو و إلى انقسامهم قبائل و بطوناً ، فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم البربر البدو و إلى انقسامهم قبائل و بطوناً ، فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم

<sup>(</sup>۱) شمال برقة يسكنه Asbystes - Barcytes - Ghibigammes جنوب برقة وطرابلس: الليبيون Libataï وحرفه العرب إلى لواته واحات برقة وطرابلس وبعض نواحى خليج سدره يسكنه Nasamons بقية ساحل سدره: Psylles ، الغرب الأوسط: النوميديون

تونس: Zonakes, Libo - Pheniciens

المنرب الأقصى: Maures . الخ أنظر Mercier, vol. I, p. xvII - xvII . . الح أنظر المنرب والبربر ومؤرخيهم (٣) ربما جاز الأخذ برأى چوتييه وجسل ، لأن آراء نسابة العرب والبربر ومؤرخيهم في ذلك الموضوع ضعيفة جداً ، فالغالبية منهم على أن « إفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية وقتل الملك چرچيس وبني المدن والأمصار ، وباسمه زعموا التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية وقتل الملك چرچيس وبني المدن والأمصار ، وباسمه زعموا التبابعة لما غزا المغرب والموادية وقتل الملك چرچيس وبني المدن والأمصار ، وباسمه زعموا التبابعة لما غزا المغرب والموادية وقتل الملك چرچيس وبني المدن والأمصار ، وباسمه زعموا التبابعة لما غزا المغرب والموادية وقتل الملك چرچيس وبني المدن والأمصار ، وباسمه وتعموا الموادية و الم

هم — أى العرب — إلى قبائل تتفرق فى نواحى البلاد ، وتجتمع إلى جد أكبر اخترعوا له إسماً مشتقاً من اسم الجنس : سموه — 'بربن قيس (١) ، وكما انتظمت القبائل العربية كلها فى جذمين عظيمين : قحطان وعدنان فقد قُسمت قبائل البربر كلها قسمين : قسم ينتسب إلى مادَغيس بن بر الملقب بالأبتر فسموا البتر ، وقسم ينتسب إلى أبرنس بن بر فسموا البرانس .

هذا التقسيم مقبول على علاته ، بل هو أدل على أحوال البلاد وأكثر اتفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجتماعي من أى تقسيم آخر ، واتبّاعه يلقي ضوءاً كشافا على كثير من أحداثها ؛ ولكن المبالغة في الاعتماد عليه ربما أدت إلى الخطأ ، ولهذا لم يكن جوتييه على الصواب حين حاول أن يفسر كل أحداث التاريخ المغربي على هذا الأساس أى على أنه نزاع بين البتر والبرانس ، أى بين البدو والحضر ، وفاته أن ابن خلدون لم يجعل البتر كلهم رحلا، ولا البرانس كلهم حضراً مستقرين ، و إنما كان تقسيمه نسبياً فقط لا علاقة له بحال القبائل الاجتماعي أو نظام قبائلها ، وآية ذلك أنه – أى ابن خلدون – جعل زنانه أكثر قبائل البربر حضارة وعمراناً، وزناته بترية في الأصل (٢) ، ثم إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة جداً ،

<sup>=</sup> سميت إفريقية — لما رأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم، ووعى اختلاطها وتنوعها تعجب من ذلك وقال: ما أكثر بربرتكم فسموا البربر » كما يقول ابن خلدون، وهذا تعليل ضعيف غير مقبول نقده ابن خلدون نفسه فقال: « والبربر معروفون في بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام، فما الذي يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات في شأن أوليتهم ويحتاج إلى مثله في كل جيل وأمة من العجم والعرب » أنظر Gautier p. 190 - 191

<sup>(</sup>۱) وقيس هذا هو الذي هاجر بالبربر من بلاد العرب ، وهو الذي عرف بإسم إفريقس ؟ وذهب البكرى إلى أن تسميته بهذا الإسم الأخير سببها أنه « كان اسمه قيساً فلما ابتني إفريقية أضيف اسمه إلى بعض اسمها فقيل : إفرى قيس ( أى إفريقيس) البكرى · معجم ما استعجم ج ١ ص ١١٦ طبعة وستنفلد .

<sup>(</sup>٣) اعترض الأستاذ وليم مارسيه على جوتبيه فقال: أن البتر والبرانس ليس معناها =

فالبربر الحضر بضع قبائل قليلة قريبة من مراكز العمران في الشمال ، والبدو بقية البربر.

وزناته في الأصل قبيلة من قبائل البدو أخذت تظهر و يقوى أمرها في العصر الإسلامي ، وكانت منازلها الأولى وسط المغرب والصحاري الحيطة به من الجنوب، وكان الزناتيون - بحكم حياتهم الصحراوية وابتعادهم عن غيرهم من القبائل -يعيشون في شبه عزلة ويتحدثون بلغة خاصة بهم ، فلما دخل الإسلام البلاد كانوا من أول القبائل اعتناقاً له . وقد علل جوتييه ذلك بما بينهم و بين العرب من شبه ، ولكن العرب أخطأوا في السياسة التي اتبعوها معهم فعسفوهم وأرادوا أخذهم بالشدة ، فلجأت زناته للثورة وانضم إليها غيرها من القبائل الناقمة على العرب، ولما كانت هي أقوى هذه القبائل فقد بدأ اسمها يطغى عليها ، و بدأت القبائل الصغيرة تدمج فيها فكبرت بمرور الأيام، حتى أصبح اسمها يطلق على قبائل البتر جميعاً ، فصار البربر الذين يسكنون مناطق العمران الداخلية التي تمتد من غدامس في الشرق حتى تازا وسجاماسه في الغرب يسمون زناته ، و بلغ الأمر إن ابن خلدون جعل زناته فرعاً من البربر قائماً بذاته (١). ومن هنا أخطأ بعض الباحثين فجعلوا زناته فرعامن البربر مستقلا يختلف عن البرانس والبتركليهما . فمرسييه مثلا يقسم البربر إلى أجناس ثلاثة : بربر الشرق أو جنس لوا ، وبربر الغرب أو جنس صنهاجه ، وجنس زناته (۲).

البدو والحضر ، وإنما هو تقسيم اصطلاحی فقط وضعه نسابة العرب والبربر . وذهب إلی أن لفظ الأبتر ربما أريد به العاری من الثياب وبرنس أريد به لابس البرنس أی المتــدثر ، راجع R. Basset, Berbèrces في (Enc. de l'Islam) Mercier : I, pp. 17-18. Gautier pp. 190 - 214.

وابن خلاون ج ٦: ص ص ١٩٨ – ١١٤

<sup>(</sup>۱) وقددَكر السلاوى في نسب زناته أن جدهم «زانا بن يحيى بن ضرى بن زحيك بن مادغيس الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناته هم البطر: الاستقصا، ج ١ ص ٣١ (٢) مرسيبه ج ١ ص ١٨١ و ١٨٢

## الباب الاُول

إفريقية البيزنطية

## أفريقية البيزنطية

الدولة البيزنطيـــة بعـــد چستنيان

حلقت بيزنطة على جناح الخيال أيام چستنيان زماناً قصيراً ، وترامي بها الطاح الخادع حتى أخرجها عن الحد المأمون ، إذ أراد لها جستنيان بعثًا جديداً تعيد به عهد روما في أوجها ، فمضى يجد بها في المسير لإدراك تلك الغاية حتى أجهدها وهي شيخة تتهادي نحو القبر ، فلم تلبث علائم الانحلال أن تمشت في كيانها المتداعي، وجستنيان بعدُ يقضي سنواته الأخيرة بين أحزان الشيخوخة وآلام الفشل. « ثم إنه لم يكد ينتقل إلى الدار الأخرى ، حتى بدأت ثمرات جهوده تصفى تصفية محزنة ، فأعلنت الدولة في الداخل إفلاسها ماليًّا وحربيًّا ، وجثم على صدرها شبح الفُرُس مخيفاً لا يردّ ، وما هو إلا قليــل حتى انهال على الدولة طوفان الغزو العربي، ولم تكذِّب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضي السياسية سوءًا على سوء ، فهذا القرن السابع ( ٦١٠ — ٧١٧ م ) يعــد من أسود عصور الدولة : عصر أزمة حادة ، وفترة حاسمة كان مصير الإمبراطورية نفسها خلاله في الميزان » (١) ، وربما كانت سياسة جستنيان نفسها سبباً من أســباب ضعف الدولة واضمحلالها ، فقد فرق جهدها وأقام على ظهرها حملا ثقيلًا لم تلبث أن ناءت به فهوى إلى الأرض مبعثراً مفككا.

وكانت أفريقية جزءًا من ذلك الحمل الثقيل ، استعادها چستنيان في بضعة شهور على يد قائده الماهم بلزاريوس - ، فلم يكد يغلب من بها من حطام الوندال حتى أعلن أن أفريقية قد ردت إليه ، و بعث إليها من القسطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود مما لا يتفق مع طبيعة البلاد ، فكانت قوانينه فاصلا بين الحاكم والمحكوم ، لا سبباً من أسباب الاتصال بينهما ، ولم يلبث الأفارقة أن عصوا

Ch. Diehl; Pyzance, Grandeur et Décadence, p. 8. (1)

قانونه فسارع إليهم يرغمهم على طاعته ، فبدأ النزاع الذى أصبح خصومة مشبو بة لا يكاد يخمد أوارها بين الروم وأهل البلاد وأصبح مع الزمن مدار تاريخ افريقية خلال القرن الذى انقضى بين وفاة جستنيان و إشراق شمس الإسلام عليها .

وكان للدين مكانة من اهتمام الروم حكومة وشعباً، وكانت بيزنطة كلها من الإمبراطور إلى أصغر رعاياه يغرمون بجنون الخصومات الدينية غراما شديداً، ولا نزاع في أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحيد على منازعات العقائد التي لا آخر لها ، والتي أثارت أشد الاضطرابات في التاريخ البيزنطي ، كان مجرد ميل الشعب للخلاف وشغفه بالمناقشة الفارغة أو ولع الحكام بالتشريع ورسم العقائد ، إذ كان الغالب أن تخفي المنازعات الدينية تحتها آراء وخصومات سياسية شتى ، وكان صالح الدولة لا مجرد الرغبة في التجديد في الدين ، هو الدافع للأباطرة إلى ما أتوا من الأمم في كثير من الأحيان (١).

وكان الانحلال الاجتماعي دليلا آخر على ما كانت الدولة تعانيه من الآلام في هذا العصر العصيب، فقد كانت نفوس الناس قد وهنت، فلم تستطع همهم أكثر من الإنصراف إلى منازعات انخضر والزرق وما يتصل بها من مباهج الملاهي وعبث الملاعب، حتى قيل إن هذه الأخيرة «كانت مراة الحياة الاجتماعية اليونانية طوال العصور الوسطي (٢)، فكان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس إلى حلقات الملاعب والمسرات، وكان النساء كذلك سباقات إليها يخالطن الرجال في تبذل انتهى بالمجتمع كله إلى التدهور السريع، ومن هنا نشأت الدسائس والمؤامرات التي تتصل بهذه الألوان من العبث فنخرت عظام الدولة الواهنة، وأخذت دائرتها تتسع حتى شملت بلاط الإمبراطور، فأحالته مسرحاً لكثير من الخصومات والجرائم والآثام، وكما بلاط الإمبراطور، فأحالته مسرحاً لكثير من الخصومات والجرائم والآثام، وكما

Diehl, Byzance, p. 8 (1)

Ibid. 121 (Y)

انتصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام بعضها الأنصار و بعضها مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة، وكلا مات حاكم نزل البلاء بأشياعه وأتباعه ومناصريه فى العقيدة والرأى وندمائه فى المباهج والشراب.

فنى هذا البلاط الذى يعج بالخصيان والنساء وكبار الموظفين — الذين لا عمل لم — كانت المؤتمرات دائرة بدون انقطاع: في مخادع النساء وفي مساكن الحرس، يتدافعون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة في يومه، وكل السبل مطروقة لاحرج فيها: من ملق واتهام بالباطل و بذل المال و إزهاق للأرواح، فكانوا يدبرون في الظلام مصرع الوزير بل مصرع الإمبراطور (١).

وكانت بيزنطه نفسها لا تكاد تقاس في المساحــة إلى ما تملك من أرضين ، وكما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء وتقطعت بينها و بينه الأسباب ، وكما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما تستطيع سيوفه ، حتى إذا كان القرن السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباً ، فاقتطعوا أكثر آسيا الصغرى والشام ومصر ، وأخذوا يستعدون للمضى إلى شمال افريقيـــة ، فلم يكن للدولة بد من أن تبذل ما قد بقي في كيانها الواهن من قوة لتدفع خطرهم، حتى إذا تمكنت من ذلك على يد هرقل ، لم يبق لها بعد ذلك من القوة ما يقيمها على أرجلها، إذ كانت الحروب قد كلفتها الثمن الغالى، فأنشأت تعتصر دماء من بقي فلجأ الحكام إلى العنف يقضون به على ما بدا لهم من بوادر الاضطراب، فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الجانبين ، ولم يكد الفريقان يحسان بما بينهما من خلاف بسيط في مسائل الدين ، حتى خُيل لهم الحقد الدفين ان الخلاف بعيد يتناول كل مرافق الحياة ، فنشبت الفتنة وأهوى الحاكم على رأس المحكوم

Diehl, Byzance, pp. 151 - 4 (1)

بسياط الظلم، وأبى المحكوم أن يجيب أو يطيع ، فعظم الاضطهاد وسالت الدماء ، واشتعلت بعض نواحى الدولة كمصر وافريقية بهذه النار الحامية ، فأتت على ما فيها ، وحقت على افريقية قالة كوريبوس التي أجمل فيها وصف البلاد بقوله fumans perit Africa flammis أى أن افريقية التي كان يتصاعد منها الدخان كانت تختفي بين ألسنة النيران .

كان على شيء من العلم بطبيعتها، فأفردها من بين ولاياته بنظام خاص دقيق ينطوى على الحذر الشديد من أهلها ويرمى إلى جعلها مورداً من موارد المال والمئونة للدولة، فلم تكد بشائر الفتح ترد عليه حتى رفع افريقية إلى مصاف ولايات الدولة الكبرى، وأقام على حكومتها عاملا مدنياً لا عسكرياً (١)، وذلك حتى « يعبر عن عطفه الخاص على هذه الولاية — التى رحب مسروراً بعودتها إلى أحضان الإمبراطورية — ويؤكد لأهلها حسن نيته نحوهم، ويظهر الأهمية التى يعلقها على تخليصها من الأسر الوندالي (٢)».

وكانت افريقية البيزنطية لا تشمل المغرب كله من حدود مصر إلى المحيط ومن البحر إلى قلب الصحراء، و إنماكانت جزءاً صغيراً يبدأ من حدود مصر ويضم برقة وطرابلس وحوض مجرد (تونس الحالية) وجبال الأوراس، ثم يأخذ في الاقتراب من الساحل حتى ينتهى عند طنجه وسبته (٣)، أما في الجنوب فلم يكن

Cod. Just. I, 27,1,8. Diehl: L'Afr. Byz. 97 (Y)

<sup>(</sup>۱) كانت أفريقية معتبرة ولاية عسكرية تابعة لإيطاليا فى التنظيم السياسى للدولة الرومانية يحكمها Preconsul فجملها جستنيان ولاية مدنية مثلها مثـــل بيزنطه نفسها يحكمها مدير Praefect واختار لها والياً من أقدر ولاة الدولة هو ارخلاوس Archelaos الذى كان حاكما لولايتي بيزنطه والبلقان وهذا يدل على عظيم اهتمامه بأممها

<sup>(</sup>٣) ذكر جوليان أن جوستنيان أقام في سبته محرساً هاماً ؛ وذكر كذلك أن أقصى حدود افريقية البيزنطيه كان عند أعمدة هرقل أي على مقربة من سبته الحالية أنظر :

Julien, Hist. de l'Afr. du Nord, p. 297.

يتعدى نصف امتداد افريقية الرومانية ، فكان أقصى اتساعه سهل مجرد وهضبة الأوراس ووقفت حدوده الجنوبية عند تبسه Tebessa ومسكولا Mascula الأوراس ووقفت حدوده الجنوبية عند تبسه Tobna والمسيله Msila أما فيا عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل لا تكاد تتعدى أرباض الموانى من أمثال تيفش Tipasa وقيصريه Caesaria وتانس Tenes وهران Oran (1).

وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدارية هي:

وقد امتد سلطان الدولة في أول الأمر إلى أبعد من هذا الحد الرسمى فدخل في طاعتها نفر من بدو البربر الضاربين على حدود الصحراء، وأقيمت المحارس على طول الرباط الأخير لكى تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذاهم، ولكن سلطانها أخذ يضعف شيئًا فشيئًا، فأخذت تنسحب إلى الشمال، حتى لم يبق من أملاكها آخر الأمر إلا ساحل ضيق و يضع محارس حصينة في الداخل، مثل تبسمه وسُبَيْطلِه، واحتل البربر ما خلا ذلك من الحصون.

<sup>(</sup>١) راجع الخريطة رقم ١ وقد عملت بناء على ما ورد في كتاب ديل عن أفريقية البيزنطية

وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مدائنها الحنس<sup>(۱)</sup>، وكذلك طرابلس لم تعدُ ثغورَ الساحل مثل صُرت Syrta وطرابلس نفسها وصَبره وقابس.

> الإدارة البيزنطية في إفريقية

جمع جستنيان لحاكم إفريقية كل السلطات، فكان هذا الحاكم يحمل من تبعات الحكم فوق ما يطيق، وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف، يرافقه جيش من الموظفين و يحف به الأتباع والحدم (٢)، وأطلقت يده في كل شيء حتى بلغ من اتساع سلطته « أن كُتّاب ذلك العصر أعوزهم اللفظ الذي يعبرون به عن السلطان — الذي لا حد له — الذي كان يتمتع به ذلك الحاكم » (٣).

كان هذا الحاكم مكافاً بأن يجمع من الولاية مالاً طائلا ، لأن جستنيان أراد أن يسترد ما أنفقه في فتحها ، وكان يرجو أن يستعين بما يأتية منها على إتمام ما يريد من فتوح و إقامة ما يحب من أبنية ، وكان عليه كذلك أن يرسل إلى العاصمة في كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء أهل القسطنطينية ، ولهذا كان لابد له من عدد كبير من الموظفين لتحصيل هذه الضرائب كلها ، فكان العبء ثقيلا على ولاية فقيرة كأفريقية (3) ، وقد حفظ لنا المؤرخون البيزنطيون فوائم مفصلة بهؤلاء الموظفين واختصاصاتهم ، « وهي – أى القوائم – تشبه أن تكون دليلا لوزارة من وزاراتنا تعج بالموظفين، وقد انتشروا من العاصمة إلى الأرياف تكون دليلا لوزارة من وزاراتنا تعج بالموظفين، وقد انتشروا من العاصمة إلى الأرياف

Cyrene, Barca, هى كما ذكرها دى سلين فى تعليقه على الترجمة الفرنسية للبكرى (١) محل كا ذكرها دى سلين فى تعليقه على الترجمة الفرنسية للبكرى (١) Tenchera (Arsinoe) Berenice, Appollonias, J.A. 1858 p. 422 note 3

Caudel, I. p. 23 (Y)

Diehl, L'Afr. Byz. p. 98 (\*)

<sup>(</sup>٤) يكنى لتصوير ثقل هذا العبء أن نورد التقدير الذي أورده ديل لمرتباتهم مقدرة بالفرنك ( بحسب سعره قبل الحرب الكبرى الأولى ) فقال إنها كانت تبلغ ١٠٢٩ر ١٠٩٥ر من الفرنكات أى نحو نصف مليون من الجنيهات المصرية ، وهذا لمرتبات الموظفين فقط غير ما يرسل للامبراطور وما يدفع جعالات لرؤساء البربر وما يجمع من القمح ، ثم نفقات جيش الاحتلال ونفقات المبانى والحصون والأسوار ودور الصناعة : Diehl, Op. Cit. p. 106

كذلك ، فضمت كل مدينة فرقة منهم ، وقام في كل قرية واحد (١) . وما دامت الأعباء المالية ثقيلة على هذه الصورة ، فلم يكن في إمكان الحاكم التفرغ للقيام بشئون الحكم الأخرى ومراعاة مصالح المحكومين ، فانصرف جهد الحكومة كله إلى جمع المال ، ومن البديهي أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل ، فلجأت الحكومة إلى أخذ السكان بالعنف للحصول على مالها بالضغط والإرهاق ، فاشتطت مع رعاياها اشتطاطاً بالغاء ، فلم يجد هؤلاء بداً من ترك من ارعهم ومتاجرهم والنجاة بأنفسهم واحتراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين ، ولم تنشأ هذه المساوىء في نهاية العصر البيزنطي أو بعد أيام جستنيان ، بل بدأت في أيامه ، وآية ذلك قوانينه التي كان لا يكف عن إصدارها محذراً عماله من إرهاق الرعية ، حاضاً إياهم (في نفس الوقت ) على الاجتهاد في تحصيل المال (٢).

هكذا كانت حكومة افريقية البيزنطية مليئة بالنقص والأخطاء من أول الأمر، وقد كان معقولا أن يصلح هذا النظام في بلد غنى كمصر تكفي مواره لسد هذه المطالب كلها، أما إفريقية الفقيرة فلا قبل لها بذلك، فكان مقدراً لهذه الحكومة

Diehl, Op. Cit. p. 23. (1)

<sup>(</sup>٣) « ليعرف رعايانا جميعاً أننا أصدرنا هذا القانون لأننا معنيون بمصالحهم مهتمون بأن يكونوا بمنجاة من كل حيف ، وبأن يعيشوا فى رخاء ، وإنما ينبغى عليكم — يا رعاياى — نظراً لما تعرفونه من عظيم رعايتنا لكم أن تؤدوا الضرائب العامة بإخلاص شديد ، دون حاجة إلى استعال العنف الإدارى وأن تظهروا من الطاعة ما يؤكد صدق الولاء والاعتراف بالجميل الذي تقابلون به عطفنا », Diehl, Op. Cit. p. 116

<sup>«</sup> وكان نظام الضرائب فى إفريقية البيزنطية يدل على استقصاء منظم شامل لكل موارد البلاد ، فتبع المشرع ، الثروة الحاصة فى كل ناحية وأثقلها بالمال ، ففرض على الممتلكات العقارية ضريبتى Tribitum و Captio وقدرت الفروض المختلفة على الزراعة والتجارة والجمارك والملاحة ، وبلغ من اهتهام الحكومة بالضرائب أن كان خسا الموظفين مختصين بالتحصيل وأكثر من النصف يقومون بشئون المال » Caudel, I, p. 24

ولأى حاكم يقوم بأمرها الفشل التام ، مهما أوتي من الحذق والمقدرة ، ولعل ديل لم يخطى على على على هذا النظام بقوله: « و إنه لما يؤسف له أن كان بين آمال الإمبراطور الخادعة المتفائلة وحقيقة الأشياء بون شاسع »(١).

وقد أحسن كودل إذ وصف هذه الإدارة بقوله: «كانت الضرائب هي الغاية الوحيدة التي ترمي إليها الحكومة ، بلكانت هي علة وجودها sa raison d'être وسبب حياتها ، إذ كان من الضرورى توفير الأسباب لحماية البلاد بالجند والحصون ودفع الجعالات لرؤساء الأهالى الذين عجزت الحكومة عن التغلب عليهم ؛ كان لابد من حراسة البلاد على هــذا النحو حتى يتيسر الاحتفاظ بها والاستمرار في جباية الضرائب ، وكان النصر قد جعل هذه الضرائب عبئاً ثقيلا بغض أهل البلاد في حكامهم ، وكان لزاماً على البيزنطيين أن يظلوا على الحذر من هؤلاء الخصوم الأقوياء حتى يأمنوا جانبهم ، ولهــذا انتهجت الدولة في تنظيم افريقيــة البيزنطية — من الناحية العسكرية — خطة جديدة تختلف عما اتبعته في ولاياتها الأخرى كمصر والبلقان : فالمعروف أن القوة الحربيــة البيزنطية التي كانت تحمى مصر مثلاكانت تعسكر في مراكز رئيسية مثل بابليون والإسكندرية ، وترابط فرق صغيرة منها في مواضع أخرى كالفرما وتندنياس ( أم دنين ) ، أما في إفريقية فقد أتجهت عناية الدولة إلى إحاطة أملاكها برباطات قوية من الحصون المتقاربة ، وأقامت في كل مربط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه ، وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى النظر ، فلم تكتف برباط واحد بل أقامت ثلاثة ، وقسمت البلاد إلى أر بع مناطق عسكرية لكل منها عاصمتها التي ترابط فيها فرقة يقودها قائد أو دوق Dux (٢) ، فأصبحت البلاد شبكة من الحصون

Diehl, op. cit. p 34 (1)

<sup>(</sup>٢) هذه الأقسام هي : طرابلس وعاصمتها لمطه Leptis Magna

والقلاع ، ولما كانت الموارد ضئيلة لم يكن في الإمكان المحافظة على هذه التحصينات في حالة طيبة ، بل عجز الروم عن مجرد الاحتفاظ بها ، فإذا عرفنا أن هذه المنشآت لم تكن متينة البناء — إذ أقيمت على عجل — استطعنا أن نعرف مدى قوة هذا النظام الدفاعي لإفريقية البيزنطية (۱) . وقد روعي في اختيار مواقع هذه الحصون أن تكون محارس تقوم على أبواب البلاد ومنافذها (۲) : فقامت قابس على باب سهل تونس تصد من يقبل مساحلا من الشرق، وتليها حصون أخرى على الساحل مثل يونكا Suffetula على أحد المنافذ المطروقة التي يسلكها من يريد الانتقال من سهل تونس إلى هضبة الأوراس و يمر بها الرباط الثاني الذي يبدأ من سوسه و يمر بمدرسومة Madarsuma وثيلبت المساحلة ويلي ذلك الرباط الثالث الذي تقوم فيه سبيبه Sufes ومحسوف المساحلة وجاولاء Sufes ومحاسة الشافذ المساحلة ويلي ذلك الرباط الثالث الذي تقوم فيه سبيبه ويمد كلام وحماس وحماس وحماسة وتولم فيه سبيبه المساحلة وكلاء Couloulis ومحاسة الشافذ المساحلة وتلوية الشافة المنافذة المساحلة ولله كلية المنافذة المساحلة ولله كلية المنافذة المساحلة ولله كلية النافذة المساحلة ولله كلية المنافذة المساحلة ولله كلية المنافذة المكافئة المنافذة المساحلة ولمن النافذة المساحلة ولمن النافذة المساحلة ولمنافذة المساحلة ولمن الذي المنافذة المنافذة المساحلة ولمن المساحلة ولمن النافذة المساحلة ولمن النافذة المساحلة ولمنافذة المنافذة ولمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة ولمنافذة ولمنافذة المنافذة ولمنافذة و

<sup>=</sup> الولاية الداخلية (بيزاسيوم) وعاصمتها Thelepte وقفصه

توميديا وعاصمتها قيصريه Caesarea

مرطانيه وعاصمتها قسطنطينية

<sup>1)</sup> اعتمد البيرنطيون في إقامة هذه الحصون والقلاع على ما كان قائماً في البلاد قبل ذلك من المنشآت الرومانية كالحمامات والملاعب والمعابد، فلم تكن منيعة قوية كما يتصور الإنسان لأول وهلة . وسنرى مثلا من ذلك حين يحاصر العرب حصن الجم Thysdrus في حملة عبد الله بن سعد (أوائل سنة ٢٨ هـ ١٩٨ م) ، إذ تبين الروم المحصورون به عدم صلاحيته للدفاع ، إذ كان أصله ملعباً (طياطر) تحيط به العقود والحنايا ، فسلموا على عجل . وفي صفة هذه الحصون يقول كودل «استحالت معابد سبيطله الثلاثة حصوناً، وحولت الأبنية في كل مكان إلى معدات للدفاع، وقد تهافت البناة على خرائب المدن التي وجدوها في طريقهم بدون احترام لما وقع في أيديهم منها ، فأخذوا من الملاعب القواعد الفاخرة مع ما تحمل من تماثيل ، ومن المعابد الأعمدة وقواعدها وعقودها ومن المعابد الأعمدة وقواعدها وعقودها ومن المعابد الأعمدة وقواعدها

<sup>(</sup>٣) وقد أوجز چوليان وصف هذا النظام الدفاعى بقوله « أنشأ البيزنطيون سلسلتين من الحصون ، أما الأولى فسلسلة من الاستحكامات تربط المحارس بعضها ببعض ، وخلفها سلسلة من المدائن الحصينة التي كانت تستعمل دائماً ملاجىء للناس » وربما كان قول الأستاذ « أن الرباط البيزنطى كان يمشل القوة الرومانية في حالة اضمحلالها تحت ضغط الهجوم الجديد الآتى من الصحراء » إيجازاً لطيفاً لحالة البلاد الحربية إذ ذاك . 197 . 297 . Julien, op. cit. p. 297

طبيعي بعد ذلك أن تكون إفريقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربيـة. وكلا تقادم العهد بالروم في افريقية زاد الضعف وضوحاً وخطراً ، وكان أهل البلاد يلاحظون تخوف البيزنطيين منهم ، ولا يكادون يتركون فرصة للاشتباك معهم إلا انتهزوها ، فزاد الأهماون مرانةً وخبرة في حين ضعف البيزنطيـون وسقطت هيبتهم، واضطروا إلى التخلي عما عجزوا عن الدفاع عنه من هذه المحارس والحصون، حتى إذا أذَّن القرن السادس بالمغيب كان البربر قد استولَوْ اعلى الرباط الثالث وأنشأوا يطمعون في الرباط الثاني ، وكان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسميًّا فقط إذ تركت العناية به لمن أحاط به من الزراع يعتصمون فيه من المهاجِمِين من البربر، ولم يكف هؤلاء عن اختراق هذا النطاق واجتياح مايليه من المزارع والبلاد ونهبها ، بحيث لانخطىء إذا قلنا إنه لم تعد له قيمة حربية تذكر منذ أوائل القرن السابع الميلادي، واقتربت حدود الولاية البيزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع عن داخل البلاد منوطاً بالأهالي أنفسهم لابالروم، بل سنلاحظ في منتصف القرن السابع أن الضعف ينتهي بالولاية البيزنطية إلى حد تجد نفسها معــه أعجز من أن تدافع عما بيدها، فيضطر حاكمها البطريق جُرجير إلى التراجع إلى الداخل والاحتاء بالبربر لصد العرب.

وكانت الاضطرابات وكثرة الشورات البربرية قد أحالت حكومة أفريقية البيزنطية إلى منطقة عسكرية يحكمها قائد حربي Exarcns يلقب بالبطريق، فكان هذا التحول (١) خطوة في سبيل انفصال افريقية عن بيزنطة ، لأن الحكام العسكريين الذين يطول بهم البعد مع جندهم عن مركز الدولة يميلون دائماً إلى

<sup>(</sup>۱) يرى چوليان أن هذا التحول بدأ فى عهد چستنيان نفسه ولكنه لم يأخذ شكلا ظاهراً إلا فى أيام جناريوس الذى استطاع أن يخمد ثورة البربر فى سنة ٥٨٧ فكان بهذا أول الحكام العسكريين 209 .Julien, op. cit. p

الإنفصال و إعلان الاستقلال ، وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق جريجوريوس ( جُرجير ) يختلف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنها وأعلن نفسه المبراطوراً وكان هذا قبيل الفتح العربي .

العلاقات بين الروم وأهل البـــلاد كان الروم على حق حين اتخذوا الحذر لانقاء شر البربر، ولكنهم كانوا مخطئين إذ بالغوا فى ذلك مبالغة أشعرت الأهلين بخوفهم وأوجدت بين الجانبين — من أول الأمر — شعوراً من العدا، والكراهية كان بعيد الأثر فى مستقبل الحكم البيزنطى فى شمال أفريقية، فكانت الاستحكامات الحربية الكثيرة والجيوش المتنقلة والثابتة إيحاء للحاكمين بالاستبداد والاعتماد على القوة فى معاملة أهل البلاد ودافعاً لمؤلاء إلى أن يقفوا موقف العداء من الروم وكل ما يتصل بهم من حضارة ولغة .

وكانت الرباطات قد قسمت البلاد قسمين: القسم الأول الساحلي الذي يظهر فيه الحضارة واللغة البيزنطيتان، والقسم الداخلي الذي باعدت السياسة الرومية بينه وبينها فبقيت فيه القبائل البربرية محتفظة بما لها من القوة والشخصية والاستقلال، بل أخذت بكثرة الاحتكاك بالروم والصراع معهم تتعلم منهم وسائل جديدة في الحرب حتى أصبح الصراع بينهما صراعاً بين كفتين متعادلتين تقريباً، بل كان النصر لأهل البلاد في كثير من الأحيان، فزادت جرأتهم على اختراق الرباطات والهجوم على الولايات البيزنطية واحتلال كثير من الحصون والمحارس، وكلى انسحب الروم من جزء حل البربر محلهم فيه حتى انتهى الأمر بأفريقية البيزنطية إلى أن تكون شريطاً ضيقاً لايكاد يعدو الخط الممتد من سوسة إلى سبيطلة في أوسع أجزائه، أما فيا عدا ذلك يعدو الخط الممتد من سوسة إلى سبيطلة في أوسع أجزائه، أما فيا عدا ذلك فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحولها من المزارع.

وحاول الروم أن يرضوا الأهلين بدفع الجعالات المنتظمة إلى رؤسائهم

- إذ كان المال أقوى وسائل السياسة البيزنطية -(1) فأصبح هؤلاء يعتبرون ذلك حقاً لهم وثمناً لطاعتهم، فإذا انقطع كانوا في حل من الطاعة ولم يعد عليهم حرج من العصيان، فكان هذا سبباً من أسباب الشقاق والنزاع، ولو كانت الحكومة البيزنطية قد استمرت على سياسة الحذر واليقظة لبقيت سيطرتها على البلاد قوية لاينال منها شغب الأهلين، ولكن علة الحكم البيزنطي كانت ضعف الحكام وقلة خبرتهم مما استفز الأهلين إلى العصيان.

كان الأهلون قد استقبلوا الفاتح البيزنطى — أول مجيئه — استقبالا طيباً ، وتوقعوا أن يكون خلاصهم من فوضى الوندال على يديه ، وكان بلز اريوس رجلا قديراً ماهماً فأحسن استغلال ذلك الشعور الطيب ووجهه إلى مافيه خير الحكم البيزنطى ، فغمر رؤساء القبائل بالهدايا والأموال ، وطلب إليهم رهائن يحفظها عنده حذراً من غدرهم ، فلم تلبث هذه السياسة أن كسبت ودهم ، فبذلوا له ما أراد من طاعة وقبلوا ماشرط من حدود (٢) ، بل قدموا إليه جنوداً تحارب في صفوف الامبراطورية وسمح لهم بأن يحيطوا أنفسهم بحرس فخرى من الروم ، فكان هذا احتياطاً له معناه إذ كان وسيلة فعالة للرقابة عليهم وضاناً طاعتهم (٣) .

حافظ سليمان — خلف بلزار يوس فى حكم إفريقية — على هذه السياسة الموفقة، بل زادت ثقته بالأهلين فجعل يعتمد عليهم فى إقرار السلام فى المناطق التى يسكنونها، والمجاورة لهم فأقر انطالاس Antalas على رأس قبائل الولاية الداخلية، ويا بُداس على القبائل التى تسكر فضبة الأوراس يعاونه رئيسان صغيران ها كوتسينا وأورتا ياس ، وأقر ماسونا ماستيجاس على مرطانية بأقسامها (٤).

سارت الأمور على هذا النحو زمناً قصيراً كانت الدولة خلاله تقوم حَكَماً بين

Diehl, L'Afr. Byz. p. 319 (Y) Diehl, Byzance, pp. 55-60 (1)

Caudel, I, p.21 (£) Ibid. p. 320 (٣)

الأهلين فيا يشجر بينهم من خلاف ور بما كسبت حق اختيار رئيس القبيلة في حالة موت رئيسها () ، وكثر دخول البربر في جيش الامبراطورية فرساناً ومشاة (٢) ، فبعث هذا في نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب، ولكنهم آثروا البقاء على الولاء ماحفظت الامبراطورية لهم حقوقهم ، وكان أكثر عمل البربر في فرق الحدود ، يرابطون عندها داخل أرض الدولة مستعدين لقتال من يغضبهم من أعداء الدولة أو رجالها على السواء ؛ ولم يقتصر استخدام البربر على جيوش أفريقية بل رغبت الدولة في الاستفادة من مواهبهم في سرعة الحركة وركوب الخيل ، فأخذت فرقاً منهم حاربت في إيطاليا واشتركت في الحرس الامبراطوري ، وحارب كثير منهم في صفوف الدولة في ميادين فارس (")؛ وسنري أن هرقل سيأخذ فرقاً منهم حين يبرح افريقية لإسقاط فوكاس سنة ١٦٩ م .

لم يدم هذا الصفاء طويلا، إذ كان الروم مضطرين إلى الغاو في تقرير الضرائب واستعال العنف في جبايتها لكثرة ما تستازمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف، فأخذوا يتأخرون في دفع أعطيات الجند وجعالات الأهلين، واشتد ضغط الجباة فارتفعت الأصوات بالشكوى في كل مكان، وأخذت أسباب الاضطرابات تتوافق وتتكاثر، فأنشأ الجند يشغبون ويغيرون على مزارع الأهلين ويروعون الآمنين، وتحولوا شيئًا فشيئًا إلى طلاب غنم وقطاع طرق، وعجزت الحكومة عن ردهم إلى الطاعة فأصبحوا من عوامل الفوضي والاضطرابات، وتهاون من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجباته العسكرية « فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة إلى الطعام أواصطنعوا التعب واعتذروا بشدة البرد، و إذا ساروا للقتال دخلوا الميدان من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار أوام قائدهم، وربما تركوه دون تردد

Ibid. p, 326 (Y) Diehl, L'Afr. Byz. p. 322 (1)

Diehl, op. cit. p. 324 (\*)

ساعة الخطر (۱) ، وكان البر بريرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكام وتتحرك الثورة فى نفوسهم ، ولم يلبث الإرهاق الذى أصاب أهل البلاد أن مهد لهم السبيل ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد ، وعلة ذلك ما كان من تغافل الحكام الذين تولوا بعد سلامون (سليمان)عن قوة البربر واحتقارهم إياهم ومعاملتهم معاملة العبيد .

بدأ البربريشكون إلى الحكومة عدوان الجند عليهم وتعديهم على أرضهم ومراعيهم، فردت الحكومة على الأهلين رداً جافياً قاسياً أثار نيران غضبهم إذ قتل الحاكم رجال الوفد الذى انتدبه البربر لإبلاغ الشكوى إليه (٢٠) فاستطارت نيران الثورة، وتصادف ان سليان كان قد خاصم إذ ذاك أكبر رؤساء البربر وهو أنطالاس رأس قبائل برقة وقتل أخاه، فثار رجاله واتصلت ثورة إفريقية بثورة برقة وطرابلس وخف سليان للقضاء على انطالاس فخر صريعاً في الميدان أمام البربر سنة ٤٤٥ م لأن جنده تخونوه وغدروا به، وبهذا أصبحت إفريقية بدون حاكم وخرجت عن طاعة الأمبراطورية جملة، فلم يسع الجند الثائرين إلا السير نحو العاصمة والاستيلاء على قرطاجنة برياسة زعيمهم جنفارث.

ولو لم يقيض الله للدولة قائداً أميناً اسمـه أرطَبان جمع من بقى من الجنـد على الولاء، وسار بهم إلى قرطاجنـة وهزم جنفارات وأعاد العاصمة إلى طاعة الأمبراطور (٣)، لاسـتدعى الأمر غزو البلاد من جـديد بل ربما استعصى على الدولة أن تستعيدها.

Diehl, op. cit. p. 327 (1)

<sup>(</sup>٣) عين چستنيان ابني أخ سليمان وهما قيرس Cyrus وسرجيوس Sergius حاكمين على برقة وطرابلس ، وكانا يافعين مترفين منصرفين إلى لهوهما ، فلما قصد وفد لواته أحدهما (سرجيوس) للشكوى إليه من عدوان الجند قتل رجال الوفد كلهم، فلم ينج إلا واحد أسرع يرجف بنبأ الفاجعة إلى القبائل فرفعت علم الثورة .

<sup>(</sup>٣) ويكنى للدلالة على تحرج الحال وانتشار روح الثورة أن أرطبان هذا رفض أن يكون

استبانت الدولة أن حكم إفريقية لم يعد بالأمرالهين ، فأخذت تميل إلى الاعتماد على الأساليب العسكرية في التفاهم مع الأهلين ، وتحولت إفريقية البيزنطية إلى ولاية عسكرية يشرف على أمورها قائد، لكى يستطيع أن يداوم الحرب مع الأهلين ويثبت لهم ، ولكنه لم يستطع أن يردهم إلى الطاعة ، فأخذ بربر انطالاس ينسابون بجموعهم في أراضي الولاية الداخلية حتى استولوا على سوسة وأخذوا ينهبون ما يجدونه نهباً ذريعاً ، فخلا أكثر المزارع من السكان وتُركت لا يرعاها أحد ، إذ فر المزارعون إلى صقلية أو بيزنطة ، وخلا أكثر المدن من الصناع والسكان ، وتطلب الأمر منقذاً يخلص بالبلاد من هذه الفوضي التي جر إليها فشل الحكم البيزنطي .

لم يبالغ ديل إذن حين تساءل « وأى فائدة للرباط إذن ، لقد عبر البربر الحدود وعدوا عليها ، و نهبت البلاد وفوجيء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل لم يكن مبالغا حين تساءل عن فائدة الجيش المحتل نفسه إذا كان قد عجز تماما عن رد الأهلين إلى الطاعة وتفوق البربر عليه تفوقا ظاهراً حتى إن تيودوسوس حاكم إفريقية قتل في حربه معهم سنة ٥٦٩ م وفي السنة التالية ٥٧٠ م قتل قائد ولاية افريقيا فيوكتيتوس ، ولم يسلم القائد العام لإفريقيا البيزنطية من هذا المصير سنة ٥٧٠ م

فشل الحكم البيزنطى إذن فى افريقية وعجزت الدولة عن السيطرة عليها فعلياً فأصبح جندها فى حال أقرب إلى الاستقلال، وبدأ قادتها يفكرون فى الانفصال وإعلان أنفسهم حكاماً بأمرهم .

<sup>=</sup> حاكما لأفريقية حينما خلع عليه الامبراطور هذا الشرف جزاء له على ولائه، كأنما كان هذا الرجل يعرف قيمة منصب كهـذا ، ويعرف أن حاكم أفريقية لا بد مقتول على يد البربر أو على يد الجند أو على يد الجند أو على يد الجند أو على يد الإمبراطور نفسه .

الحضارة البيزنطية في البلاد

هذا عن الحالة السياسية . أما عن حضارة الروم في افريقية ومدى توفيقهم في نشرها بين الأهلين ، فقد وفقوا إلى بعض ما أرادوا من إعادة الحضارة الرومانية في افريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان في مدائن الساحل ومايتصل بها ، وبذلوا جهداً كبيراً ليعمروا الولاية الداخلية والنواحي المهجورة في الأوراس ، فازدهمت زماناً في أوائل حكم چستنيان ، ولكن الاضطرابات وثورات الأهلين ومساءات الحكام ما لبثت أن عدت على ذلك فأعادته خراباً كأن لم يغن بالأمس . أما بلاد الداخل – فيا وراء الرباط – فلم يحسسها الروم بتغيير كبير ، فظلت على حالها يقيم الداخل – فيا وراء الرباط – فلم يحسسها الروم بتغيير كبير ، فظلت على حالها يقيم فيها أهلها من البربر ، ويهمون منها للاغارة على ما يجاورهم من من اكن العمران ، ويعتصمون في جبالها وشطوطها من الروم .

وقد ازدهرت الأساليب المعارية البيرنطية في البلاد ووفق المهندسون إلى إقامة كثير من القصور والحصون والكنائس البيرنطية الطراز، ولا زالت آثارها باقية فيا أخذه المسلمون من بقاياها واستعملوه في إنشاء مساجدهم كما في مساجد القيروان وسفاقس وسوسة التي أخذ الكثير من أبوابها وأعمدتها ونوافذها من مبان بيزنطية، ولا زالت النقوش الباقية على هذه المعاهد تشهد ببراعة روم إفريقية في التصوير والزخرفة والتصميم (١)، ولا نزاع في أن الطرز المعارية والزخرفية الإسلامية تأثرت في شمال افريقية بهذا التراث تأثراً ظاهما، بل يذهب ديل إلى أن الملاحظ لا يعدم في بعض آثار المناطق التي لم يصل إليها الحكم الرومي لمحات لطراز افريقي بيزنطي أصيل. وآثار افريقية البيزنطية غنية بالقاشاني المزخرف الذي يبدو أنه كان شائع الاستعال في مبانيها ، نما يدل على أن الصناع الأفارقة بلغوا في إجادته مبلغا عظيا، ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشاني على الدلالة على

<sup>(</sup>١) أنظر اللوحات الخاصة بمساجد عقبة والزيتونة وحمودة باشا وزخارف القاشاني الواردة (١) G. Marçais, Manuel d'art musulman, l'architecture. vol. 1 (1928), في كتاب (١) الموحات المواددة ا

مبلغ روم افريقية في إجادته ، بل إن نقوشه ورسومه لتدل على نواح ٍ كثيرة من حياة أهل البلاد كتصاوير الملاعب واللاعبين وملابس الرجال والنساء .

الأدب

وكان لإفريقية الرومانية ماض مجيد في عالم الآداب، ولا زال كاتبها سنت أوغسطين صاحب كتاب «مدينة الله» يذكرنا بذلك العصرالزاهم، فلاغرابة أن أثمرت جهود البيزنطين فظهر بعض الشعراء والكتاب، فهذه أشعار كوريبوس دليل ناطق على ذلك ومعيناً لا ينضب لتاريخ ذلك العصر، ولكنه لم يكن الامقلداً للرومان القدماء متبعاً تقاليدهم، وربما أخطأه التوفيق في كثير من الأحيان، وكتابه « القصائد الجوهانية » تاريخ شعرى لحروب جان تروجليتا مع البربر، وهو خال من الجمال الشعرى الحقيق الذي هو أساس القيمة الأدبية، ولكن قيمته ليست خال من الجمال الشعرى الحقيق الذي هو أساس القيمة الأدبية، ولكن قيمته ليست حروب البيزنطيين مع البربر وأساليبهم وملابسهم وعاداتهم في الحروب وما إلى هذا مما لا غنى عنه في دراسة تاريخ افريقية البيزنطية. كذلك أخرجت الكنائس عدداً طيباً من الكتاب الدينيين الذين وصلت لنا كتاباتهم، فكانت وثائق تاريخية جليلة الفائدة لا تخاو من لمحات أدبية صادقة (٢).

Procopius, Corpus scriptorum historiae byzantinae, : أنظر (۱) Bonnae 838

<sup>(</sup>٣) أنظر : 187-179 Gautier, Siècles obscures, pp. 179-187 على أن جوتيبه بالغ فى تقليل أثر الرومان فى البلاد، لأنه إذا كان البربر قد ظلوا بعيدين عن حضارة الرومان، فقد حفلت البلاد بلدائن والمستعمرات التى كان يسكنها الرومان الذين أخذوا يجتهدون في إقامة مظاهم الحضارة اللاتينية حتى وفقوا فى ذلك توفيقاً كبيراً ، وأعانهم على ذلك أن إفريقية نالت حظاً وافراً من العناية منذ أيام سفيروس ( ٢٢٢ — ٢٣٥ ق م ) لأنه كان إفريقي المولد ، وكان شديد الحب لموطنه الأصلى، فتزوج بزوجة قرطاجنية، وكان لايفتاً يعنى بشئون إفريقية وأمورها حتى أصبح للفرق البربرية فى الجيش الروماني سلطان قوى ، مكنها من عزل خليفته مكسيميان ( ٢٣٥ — ٢٣٨ م ) وإقامة ضابط إفريق آخر هو جورديانوس الملقب بالأفريقي امبراطوراً ، لهذا ارتفع مستوى البلاد الاقتصادي وعمها العمران ، وساد الجزء الروماني الرغاء ، ودخلتها زراعة الزيتون والكروم =

على أن الإنسان إذا قارن هذه الآثار بمثيلاتها مماكان موجوداً أيام الرومان لم يسعه إلا أن يقرر أن افريقية البيزنطية ما هى إلا فترة اضمحلال للحضارة الرومانية في افريقية بل لم تكن إلا محاولة مخفقة لإعادة هذا العصر الزاهر.

\* \* \*

وكانت المسيحية قد دخلت البلاد خلال القرن الثاني فوجدت قبولا طيباً ، لأن السراة والأغنياء كانوا مستعدين لقبولها، إذ أن الفلسفة كانت قد أعدت عقولهم لذلك كما يقول چوليان . دخل كثيرون من البربر المسيحية ونشرها فيهم رهبان من مصر أو من إيطاليا نفسها ، ولكن انتشارها ظل محدوداً أثناء العصور التي نشطت الدولة الرومانية في محار بة المسيحيين خلالها ، وعلى الرغم من ذلك أقبل كثيرون من أهل البلاد على الدخول في النصرانية حتى لقد استشهد منهم نفر كبير ، وانتشر الرهبان بين البربر فكانت المسيحية سبيلا للاتصال بين الرومان والأهلين ، وكانت المكنائس وسطاً صالحاً للاتصال والتفاهم ، و بهذا وفق الرهبان فيا عجز الحكام دونه وهو اجتذاب نفر من أهل البلاد .

ولم يقتصر الأمر على سهل الساحل بل اعتنق النصرانية نفر من بربر الأوراس ونوميدية ، وانتشرت في إقليم الزاب على الخصوص ، وكثر انعقاد الجالس الدينية في قرطاجنة فيجتمع فيها الرهبان والأساقفة يمثلون بلادهم ونواحيهم (١).

وكان الدعاة والبشرون لا ينفكون يفرون إلى داخل البلاد نجاة من الاضطهاد والقتل، فرحبت بهم القبائل واتبعهم من أهلها نفر كبير، ولما كان هؤلاء الهار بون أعداء للرومان، فقد اهتموا بأن يبثوا فى نفوس الأهلين كراهية الرومان وعداءهم، وكلما ازداد اضطراب الدولة الرومانية وكثرت مساوئها وثقلت ضرائبها ازداد الأهلون لها كرها، حتى إذا نشب الخلاف المذهبي بين الأسقف دوناتوس وأسقف قرطاجنة فر" دوناتوس إلى البربر واعتصم فيهم، فآزروه وأجاروه ورفعوا علم الثورة على الرومان: ثورة سياسية فى الواقع دينية فى الظاهر، وعبثاً حاولت كنيسة قرطاجنة القضاء على الدوناتية — نسبة إلى دوناتوس — أو تفل غربها.

ولم يلبث الوندال أن أقبلوا فأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءهم معاً لأنهم، أي الوندال ، كانوا أريوسيين (١).

بهذا تفرق أمر المسيحية فى افريقية ، واختلف أتباعها شيعاً وأحزاباً ، فلم يلبث أن ارتد عنها الكثيرون ، وضعف أثرها فى الداخل فكان على چستنيان أن يحاول نشرها فى البلاد من جديد .

#### 상 상 상

اهتم جستنيان اهتماما بالغاً بإعادة افريقية إلى المسيحية ، فأعاد بناء كثير من الكنائس وأنشأ بعضها، وشجع البعثات التبشيرية ، فأخذت المسيحية تنشط من جديد وانتشرت بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة Sabrata (٢٠) ، وفي طرابلس و بعض نواحى نوميدية مثل وادى شلف (حول تلمسان) ، بدليل أن أهل هذه الناحية

Julien, op. cit. pp. 211, 261 (1)

وقد أبان الأستاذ C. A. Scott في موسوعة الأديان والأخلاق « أن الدوناتية في حقيقتها خلاف شخصي إقليمي بين طوائف الرهبان ، وأكد أنها ليست هم طقة ولاخروجا على الدين وقرر أن ميدانها كان في نوميديه وحمطانية Encycl. of Religion and Ethics : vol وقرر أن ميدانها كان في نوميديه وحمطانية IV, p. 844

Fournel, Les Berbères, vol I, p. 326 (Y)

أرسلوا وفداً عظيا من القساوسة ليقدم الطاعة والخضوع إلى الإمبراطور سنة ٢٥٥ م، وبدليل ما لا يزال باقياً إلى الآن في منطقة التل المحيطة بوهران من قبور مسيحية على هيأة الأهرام تجللها من الداخل نقوش مسيحية (١) ، بل أن المسيحية تغلغلت في داخل البلاد ، فأقيمت الكنائس في واحات مثل أوجِله Augila وغدامس في داخل البلاد ، فأقيمت الكنائس في واحات مثل أوجِله العربية من وجود قبائل مسيحية في أثناء الفتح العربي مثل أوربه قبلية كسيلة وغمارة في إقليم طنجه بيد أن الكنيسة الأفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال يبعث على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد ، فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشي النظام الكنسي ، واقترف القس ذنو با كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاقي والفساد (٢)، وكانت الدوناتية وخصومتها المشبو بة مع الكنيسة البيزنطية

<sup>(</sup>١) وفي بناء هذه القبور وفي نقوشها دليل على أن المسيحية لقيت قبولاً عند الأفارقة من أهل الساحل والقبائل القريبة منهم في الأوراس وبعض نواحي نوميدية، وقد علق الأستاذ جوليان على ذلك بقوله: « ويبدو أن إفريقية - التي كان هرقل قد عهد في حكومتها إلى ابن عمه -قد هدأ أمرها بعض الشيء ، فسارت المسيحية وطاعة الامبراطور فيها جنباً إلى جنب، حتى تركت الأولى أثراً واضحاً في منطقة الجريد وفي الأوراس وفي الزاب . ولدينا برهان يؤكد أن المسيحية تقدمت في مرطانية إن لم تكن قد استقرت وثبتت قدمها فيها ، وهو أنه وجد في ناحية الجدار ثلاثة عصر مدفناً يرجع تاريخها إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين على هيئة الأهرام يبلغ ارتفاع بعضها خمسة وأربعين متراً ، وهي قائمة جنوب تاهمت إلى الغرب » ثم أورد الأستاذ وصف داخل هذه المدافن كما أثبتها لابلانشير ثم ختم كلامه بقوله « وهذه الآثار التي بناها عمال رومان وبيزنطيون . تدل — من النقوش التي على جدرانهـا — على أن عائلة بربرية قوية مسيحية كانت على علاقات — معنوية على الأقل — مع الامبراطورية ، وقد ذكر بروكوبيوس في حديثه رجلا مسيحياً من أهل البلاد اسمه ماسوناس Masunas كان على اتصال دائم مع سلمان فرجح حسل أن يكون هو هذا الشخص وأن سلطانه شمل كل منطقة وهران، بل أكد جوتييه أن نفوذه امتد إلى الأوراس ، وكل تلك دلائل تشهد بأن السيحية قد انتشرت في هذا الجزء من البلاد ولقيت عند بعض قبائل نوميديه والأوراس قبولا طيباً ، ومما يؤيد ذلك أن هذه الأحزاء كانت نصرانية أثناء الفتح العربى إذ فيهاكانت مواطن أوربة وزعيمها كسيله النصراني

Greg. Epist. 9,24-7,342. Diehl, op. cit. p. 506 (Y)

عاملا آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة ، إذ استطاع دعاتها أن يفروا إلى داخل البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهناك كانوا يثيرون الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر منها الكثيرون ، بل أخذ البعض يُعَمِّد نفسه من جديد وفق طقوس الدوناتيين .

وكانت الكنيسة الغربية قد أخذت تنهض نهضة عظيمة في ذلك الزمن بفضل جهود جريجورى الأكبر، وكانت الخصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيزنطة، فوجد جريجورى في تفرق أمن المسيحية في أفريقية فرصة طيبة يتدخل بها في شئون كنيسة أفريقية ليكسب رعاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة وكولمبوس أسقف نوميدية، فأخذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين بما كان جريجورى يذيعه فيهم من نداءات و بما يبذله قساوسته من جهد و بماحرصت عليه الكنيسة الغربية من إعزاز لأمن الدين و إخلاص في نشره؛ و بهذا ازدادت العلاقات العامة بين بيزنطة وافريقية ضعفا على ضعف، (۱) ولم يلبث جريجورى أن حوّل هذا السلطان الديني الذي كسب الى سلطان سياسي، فأخذ يتدخل في إدارة شئون أفريقية و يتصدى للدفاع عن المظلومين و إنصاف ذوى الشكاوى في عصر كثر فيه المظلومون وقل من يسمع الشكوى.

من ذلك الحين أخذت طائفة دينية - من أتباع كنيسة روما - تنشأ في افريقية ؛ وتكسب لمبادئها أنصاراً يعتزون بها و يخاصمون فيها غيرهم من أصحاب المذاهب القائمة في افريقية ، مما جعل المنازعات الدينية أحدَّ وأقسى و زاد في انحلال البلاد التي كانت - لهذا الزمن - قد تفككت تفكك بالغاً لا يرجى معه أمل في صلاح أمورها .

كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على الآثار القليلة التي خلفها الرومان

Diehl, L'Afr. Byz. pp. 508 - 509 (1)

فى نفوس أهل البلاد ، بل دفعت هذه السياسة بالبربر البدو إلى العدوان على الولايات البيزنطية التى قامت فيها معالم الحضارة ، ولو لم تكن المسيحية قد ثبتت بعض الثبات فى بعض النواحى كالزاب وتلمسان ، لما كان للبيزنطيين أى أثر فى حضارة أهل البلاد ، ولا مبالغة فى القول بأن كثيرين من زراع البربر انصرفوا عن الزراعة وهجروا المزارع والمدن وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان .

\* \* \*

تبين الأباطرة أن نظام الحكم الذي وضعه جستنيان لأفريقية لم يحقق الغرض المراد منه ، إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة جزءاً ، وظهر لهم بجلاء أنه لا بد من إيجاد نظام جديد لحكمها يلائم أحوالها التي صارت إليها ، وثبت في أذهانهم أنه لا بد أن يراعي في النظام الجديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية المدنية (۱) ، وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها الناحية العسكرية على الناحية المدنية على الولاية حاكم عسكري Exarcus له الإشراف التام على كل مرافقها وموظفيها ، بما فيها الحاكم المدنى القديم Praefect . وأقيم على الأقسام الإدارية الجديدة حكام عسكريون يلقبون بالأدواق ، وعلى المدن قواد عسكريون على رأس حاميات .

كان تحويل افريقية البيزنطية من ولاية إلى منطقة عسكرية بدء النهاية

<sup>(</sup>۱) بدأ هــذا التغيير يحدث منذ أوائل أيام الامبراطور موريس (۸۲ – ۲۰۲ م) الذي أدخل تعديلا على تقسيم إفريقية البيزنطية يلائم حالة البلاد الجديدة، ففصل طرابلس عن إفريقية وضمها إلى مصر . وجمع مم طانية السطيفية Mauretania Setifiensis إلى مصر . وجمع مم طانية السطيفية واحدة سميت مم طانية الأولى ، وأضيفت سبته القيصرية Septem إلى جزائر البليار وبقية أملاك البيزنطيين في أسبانيا وألفت منها جميعاً ولاية مم طانية الثانية ، وأنشئت ولاية جديدة لسردانية وقرصقة . واكتنى في الدفاع عن البلاد بتحصين عدد قليل من المدن لاتكاد تتعدى خط العواصم الثاني (الرباط) الذي يمر « بتبسا » وتمجاد وباغاية وتيجس وقسطنطينه وصدفه وسبته

كا يقولون لأنه كان نذيراً بفشل البيزنطيين في حكم البلاد، وإيذاناً بوقوف كل الجهود السلمية والإصلاحية التي كان يرجى قيامها في ظلهم، ودليلا على قرب انسلاخها عن جسد الدولة، لأن الحكام العسكريين لايترددون في أغلب الأحيان في الثورة على الدولة المركزية والاعتصام منها بالجيوش التي تحت أيديهم إذا قامت بينهم و بين المركز خصومة، وزاد في خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جعلت للحاكم العسكرى الإشراف الكامل على مرافق الولاية كبيرها وصغيرها حتى شئون الكنيسة (۱).

أثمر هذا النظام في أول الأمم ثمراً طيباً ، إذ انتظمت أمور الولاية في حدودها الجديدة ، وسادها الهدوء فترة من الزمان ، وكان للمظهر العسكرى الذي ظهرت به أثره في القبائل البربرية ، فلم تعد تستخف بالحدود البيزنطية ، وكفت عن مهاجمها إلى حين (٢) ، ولكن البلاد أصبحت رهناً بإرادة من يولى عليها من الحكام العسكريين ، لا تملك الدولة قبلهم شيئاً ، وإذا عرفنا — إلى ذلك — أن هذه الدولة كانت تعتمد على افريقية في الحصول على جزء كبير ثما يلزمها من القمح ، وأن افريقية كانت قريبة من مصر التي تمد العاصمة بجزء آخر (فيستطيع حاكمها أن يوقف قمح مصر وقمح افريقية) ، عرفنا إلى أي حدكان الوثوب بالدولة هيناً على حاكم افريقية .

<sup>(</sup>۱) المدير praefect في نظام الحكم الروماني حاكم مدنى ، يرسل كل سنة كممثل المقاضى الروماني الأكبر praetor لكى يراقب سير القضاء في الولايات ، وقد ينتدب لتنظيم الممتلكات الرومانية التي لم يكن فيها سكان مدنيون أو حكومة منظمة ، وبذلك يتناول سلطانه الادارة · أما القناصل السابقون proconsuli في كام عسكريون أصلهم قواد Consuli ، ولما كان القانون الروماني يحرم استمرار القنصل في حكومته أكثر منهام ، فقد عهد إليهم في حكومة ولايات الحدود والمستعمرات الكثيرة القلاقل ، ويسمون قناصل سابقون proconsuli وقد يسمون قناصل سابقون

Diehl, op. cit. p. 262 (Y)

في سنة ٢٠٨ أقام موريق Maurice على افريقية البطريق « هرقل » (١)، وهو قائد ماهم من أصل أرمني ، له ماض حربي مجيد في الحرب مع فارس ، وكانت أفريقية في هذه الفترة في حاجة إلى رجل ممتاز في الحرب ليرد البربر إلى الطاعة بعد أن ثاروا ثورة شديدة أخرى عقب موت چستنيان ، استمرت ثلاث سنوات متوالية (٥٦٩ – ٥٧١م) استولوا خلالها على العاصمة ، وأنشأوا فيها شبه حكومة منظمة على رأسها قائد الثورة Gasmul جاسمول ، ولم تخمد نيرانها إلا حين ندب الأمبراطور القائد جناديوس Gennadius الذي استطاع حوالي سنة ٥٨٠م أن يقتل جاسمول و يهزم أتباعه . ولكن الهدوء لم يطل أمده ، إذ عادث الثورة فشبت من جديد سنة ٥٨٨م واستمرت زماناً طويلا حتى عجز جناديوس عن القضاء عليها .

أقيم هرقل حاكما على افريقية لينقذ البلاد مما صارت إليه ، ونُدب لمعاونته في إدارة البلاد أخوه البطريق جريجوريوس Gregorius ، فبدءا يعملان معاً ليعيدا الأمور إلى نصابها في هذا الأقليم المضطرب ، ولكن هرقل لم يكد يبدأ العمل ، حتى فوجىء سنة ٢٠٢ م بثورة في القسطنطينية ، انتهت بقتل موريق و إقامة فوكاس إمبراطوراً ، وكان الإمبراطور الجديد يعرف ما كان بين هرقل وموريق من حب وولاء ، ولكنه آثر أن يدعه حيث هو حذراً من الشر الذي يصيبه إذا هوأقدم على عنه ، ولزم هرقل من جانبه حياداً تاماً حيال النظام الجديد ، ولكنه لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان يسمع به من مظالم فوكاس ، فلم يلبث أن اتجه وجهة معادية وأنشأ يعمل على الانفصال عن الدولة ، وكانت أولى الخطوات التي اتخذها لبلوغ ذلك ، أن حجز في قرطاجنة السفن التي تنقل أولى الخطوات التي اتخذها لبلوغ ذلك ، أن حجز في قرطاجنة السفن التي تنقل

Neciphore, p. 3; Theophanès, p. 295-297; Diehl, op. cit. p 517. (1)

ثورة هرقل سنة ٦١٠ وإسقاطـــه فوكاس القمح إلى العاصمة كل عام ، فلم يلبث الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذاً للدولة وتوجهوا بآمالهم نحوه ، وانثالت عليه الرُّجى تستحثه إلى المبادرة بإنقاذ الدولة مما صارت إليه ، و بعث إليه مجلس شيوخ القسطنطينية يسأله القدوم ، وكتب إليه برسكوس Priscus — مهر الأمبراطور وحاكم القسطنطينية — يستحثه على النهوض للقضاء على فوكاس ، وتخليص الناس من شره (١) .

بيد أن هرقل كان في الستين من عمره ، وقد علت به السن عن أن ينهض بعمل كهذا ، فندب ابنــه هرقل لإنقاذه ، واختار ابن أخيه نقيتاس Nicetas لمعاونته ، ولكنه تردد في التنفيذ ، إذ كانت امرأته « ابفانيا » Epiphania وخطيبة ابنــه يوديسيا Eudicia تزوران القسطنطينية في ذلك الحين ، فلم يكد فوكاس يستشعر نيـة البطريق وانصراف النـاس إليه ، حتى سارع فاحتجز الاثنتين وأودعهما أحد الأديرة (٢)، فلم يفت ذلك في عضد هرقل، إذ أن الاضطراب كان قد عم نواحي الدولة ولم تسلم منه أفريقية نفسها ، فثارت طرابلس و بنطابلس، وأقبلت القبائل البربرية على هرقل تستحثه على المضى في الأمر ، فبدأ بإرسال بعث احتل بنطابلس ، ثم سير حملتين : إحداها بحرية يقودها ابنه هرقل ، تُقلع من قرطاجنة إلى سلانيك، وهناك يلقاها أعداء الأمبراطور فيعاونونها على الاستيلاء على القسطنطينية ، والأخرى يقودها ابن أخيه نقيتاس Nicetas مكونة من جيش كبير - انضمت إليه فرق عديدة من الأهالي - (٣) تخترق مصر وتستولى عليها ثم تخترق الشام وآسيا الصغرى ، لتصل الى القسطنطينية فتثير الولايات في طريقها، وبهذا يكون القضاء على فوكاس تاما(١).

Theophanès, p. 295. Diehl, op. cit. p. 518 (1)

Theophanès p. 295. Diehl, op. cit, p. 519 (Y)

Jean de Nikiou, p. 541. Diehl, op. cit. p. 519 (\*)

Theophanès p. 295. Diehl, op. cit. p. 310 (1)

لقيت خطة البطريق هرقل ما قدر لها من نجاح ، فلم يكد أسطوله يقترب من القسطنطينية حتى انفجرت الثورة في العاصمة ، إذ كان أعداء فوكاس يترقبونها بنافذ الصبر، وأسرع برسكوس — صهر الإمبراطور — فضم جنوده إلى جنود هرقل ، فلم يجد صعوبة في إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخط يفعل بهم مايريد ، فلما تم له ذلك أحب أن يعود إلى أفريقية ، ولكن رجال الدولة وأساقفتها ألحوا عليه في قبول التاج حتى قبل واحتفل بتتويجه في ٥ أكتوبر سنة ١٠٠

### - r -

الهدوءيسود أفريقيـــة في أواخر أيام العصر البيزنطي

ساد السنوات الأخيرة للحكم البيزنطى فى أفريقية هدوء نسبى ، لأن هرقل الكبير لم يعد يعنى بشئون أفريقية كثيراً ، بعد أن أصبح ابنه إمبراطوراً ، إذ صرفته شئون الإمبراطورية ، فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشىء من الحرية واطمئنان الحال ، وكان هرقل إلى ذلك يعرف لهم يد همالتى أسدوها إليه و إلى ابنه ، وفضلهم فيا صار إليه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له فيا أراد من إسقاط فوكاس ، فأحسن معاملتهم وتقرب منهم ، فركنوا إلى الهدوء والسكون. و يمكننا القول بأن البلاد كانت أهدأ حالا وأكثر إزدهاراً فى ذلك الحين منها فى أى وقت آخر من العصر البيزنطى .

كنيسةروما تتدخل في شعوت أفريقية

فى ظل هذا الهدوء، أخذت المسيحية تنتشر بين قبائل البربر، ولكن انتشارها لم يكن بفضل الكنيسة البيزنطية، وإنماكان سببه نهضة الكنيسة الغربية أيام جريجورى الأكبر ونشاطها فى إرسال البعوث التبشيرية إلى أفريقية، (١) فتغلغل القسس فى داخل البلاد، واستطاعوا أن يمدوا لواء المسيحية على كثير من القبائل البربرية، وإذا كانت الحكومة البيزنطية قد أخذت تنسحب رويداً من

Diehl, op. cit. pp. 319 - 321 (1)

المواقع الداخلية ، فقد أخذ القسس يحلون محل الحكام ، حتى أصبحوا — على مر الأيام — حماة الضعفاء والمظاومين ، فلم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القسطنطينية لبث ظلاماتهم ، وإنما إلى بابا روما ، فهو أقرب إليهم . ور بما كان أقوى سلطاناً ، فكان يسارع إلى رد الظلم عن الشاكين ، فإما اتصل بالحاكم المذنب رأساً وأمره بالانصاف ، وإما اتصل برئيسه ، متكلما كل مرة بإسم القانون والدين ، يوزع المديح أو التأنيب حسب الحاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا بأن يؤدى في القسطنطينية شهادة طيبة بحسن مسلكه ، أو يرفع للا مبراطور الشكوى بما يفعله البطريق جنّاديوس وهكذا ، وليس بين هذه الحال و بين التدخل الصريح في الإدارة إلا خطوة قصيرة ، وكانوا — أى الموظفون — لا يجدون بداً من طاعة هذه الأوام التي يتلقونها من وكانوا — أى الموظفون — لا يجدون بداً من طاعة هذه الأوام التي يتلقونها من البابا والقساوسة ، لأنهم كانوا محملون في أنفسهم تقديراً عميقاً للدين ورجاله (١) .

كان من نتائج هذا ، أن اتجه الناس بآمالهم نحو الكنيسة الغربية ، واتخذوا من أحبارها حماة يدفعون عنهم أذى الحكام وعنتهم ، « ومن ثم أصبحت روما سلطة جديدة فى أفريقية البيزنطية يُحسب حسابها ، ويركن السكان إليها فى كثير من أمور حكومتهم ، « فاعتمد الحكام على رجال الدين الذين لم يلبثوا أن سادوهم . . . . فنى أوائل القرن السادس كان القساوسة يديرون أفريقية » (٢٠) وكان هذا التدخل عاملاقو يا جديداً من عوامل التنافر ، وأى تنافر أغرب من ذلك : بلاد تابعة للدولة الشرقية ، يسيطر عليها بابا روما ، ويكون له من الإشراف على أمورها والتدخل فى شئونها مثل ما للإمبراطوية!

وفى الواقع، لم يكن يربط أفريقية بالدولة البيزنطية إلاعلاقة واهية جداً فى أواخر القرن السادس المسيحي، فقد كان الموظفون البيزنطيون - في جميع نواحي الإدارة -

Caudel, l'Afr. du Nord. I p. 27. (Y) Diehl, op. cit. p. 514 (1)

عيلون إلى التحرر من سيطرة الأمبراطور البعيد عنهم جداً ، وانصرف الناس ، الذين ثقلت عليهم وطأة الإدارة البيزنطية وماكان يسودها من خلل ، عن الأمبراطورية التي كادت تنزل بهم الخراب ، و بدأوا يتصلون بالكنيسة التي تحميهم بعض الشيء ، وأخذت هذه الكنيسة تحل سلطتها الإدارية على مهل محل السلطة الإدارية المركزية ، وتعمل على إفساد الإدارة الحكومية ، التي لم يكن ينقصها الاضطراب (١) » .

انتشرت المسيحية بين بعض القبائل ، وكان المنتظر أن يكون هذا الانتشار سبباً جديداً من أسباب الاتصال بين بيزنطة وممتلكاتها في افريقية ، ولكنه كان كما رأينا فاصلا لا رابطا ، لأنه زادها بعداً عن بيزنطة ، وقربها إلى رومة . ولا نزاع في أن البابوية نفسها كانت ترمى إلى بعض هذا حين كانت تبذل الجهود لتقطع افريقية عن الكنيسة الشرقية ، إذ كان الخلاف بين الكنيسة الشرقية والبابوية في هذا الحين شديداً جدا .

# - 8 -

جريجوريوس مات هرقل الكبير في افريقية سنة ٦١٠، فأقام هرقل الأبن على حكومة الأول افريقية عمه البطريق جريجوريوس ، الذي كان يساعد أخاه منذ زمن طويل في إدارة البلاد، ولكنه لم يلبث على حكومتها إلازمناً قصيرا، إذ خلفه عليها بطريق نقيتاس بن اسمه قيصريوس Caesarius ، ثم أعقبه نقيتاس ابن جريجوريوس وابن عم الأمبراطور چريجوريوس الذي كان ساعده الأيمن في الهجوم على القسطنطينية ، وكان قد قضى فترة طويلة الأول متنقلا في ميادين الحرب مع فارس ، وولى شئون مصر ، ولعل الأمبراطور قد اختار هذا الرجل القوى ، لأن فارس كانت تغزو بلاد الدولة للمرة الثانية ، واستولت

Diehl, op. cit. pp. 515 - 16 (1)

على مصر سنة ٦١٩ (١) ، وأوشكت أن تغزو افريقية ، فكان لا بد من إيقاف تقدمها (٢) .

خلف نقيتاس فى ولاية افريقية ابنه جريجوريوس، وفى أثناء سنتى ٦٢٨\_٦٩٩م جريجوريوس الثانى: الثانى: الثانى: الثانى: الحتفل بخطبة جريجوريا أخته إلى هرقل قسطنطين Heraclius Constantin (چرچير) ابن الأمبراطور هرقل، فزاد مركز جريجوريوس قوة، وعلت هيبته فى أعين أهل البلاد.

طبيعى أن تنشأ بين آل جريجوريوس وأهل افريقية - من روم و بربر علاقات طيبة ، فقد طال بهم العهد في حكومة هذه البلاد ، يتوارثونها و يزيدون نفوذهم فيها ، وساعد على ذلك أن ثلاثة الحكام الذين تولوا هذا الأمر من هذه الأسرة كانوا ذوى خبرة وكفاية وكياسة ، وكان لهم من الحظوة عند الأباطرة والقربي منهم ما زاد شأنهم نباهة وأشخاصهم هيبة ، وكان معقولا أن تستمر الأسباب موصولة بين القسطنطينية وقرطاچنة ، ما دامت الدولة على حال من القوة تمكنها من الإشراف على ولاياتها وعالها كبارا كانوا أو صغاراً ، أما وقد بدأ الأمر يضطرب بالدولة ، فيهددها الفرس و يجتاحون بلادها ، ويبلغ الخوف من الأمبراطور مبلغاً يجعله يفكر في الفرار من القسطنطينية إلى صقلية أو إلى افريقية ، أما وقد كثرت الشبهات وحامت الدسائس وداخل الخوف قلوب العال ، وأما وقد أدرك جريجوريوس هذا كله ، وأحس أن شرره يكاد يتصل به و يكاد يصيبه منه أدرك جريجوريوس هذا كله ، وأحس أن شرره يكاد يتصل به و يكاد يصيبه منه

Bury, Hist. of the later Roman (7) Diehl, op. cit. p. 524 (1) Empire II, p. 287

وقد ذهب بيورى ( ج ٢ ص ٢٨٧ ) إلى أنه كان لهرقل أخ اسمه جريجوريوس ، وأيد ذلك توكسييه في مقاله عن جريجوريوس في الحجلة الافريقية سنة ١٨٨٥ . ويحدثنا تيوفانيز أنه كان لهرقل ابن أخ يسمى جريجوريوس ، مات بين سنتي ٦٥١ ، ٢٥٢ في عين شمس بعد أن وقع أسيراً في يد العرب ( ص ٣٤٥ ) ، وقد حاول توكسييه أن يقرر أن جريجوريوس أفريقية الذي نحن بصدده هو نفس جريجوريوس هذا . وذلك خطأ ظاهم ، لأن جريجوريوس أخا كان قد مات قبل موقعة سبيطلة بزمن طويل 26 — 525 Diehl op. cit. p. 525 — 26 مرقل كان قد مات قبل موقعة سبيطلة بزمن طويل 65 — 65 تا Tauxier, Gregoire d'Afrique, Rev. Afr. 1885.

شرعظيم ، فإنه لمن الطبيعي أن يتجه تفكيره إلى سبيل ينقذ به نفسه ويخلص به بلاده من هذا الشر الحيق .

أخذ جريجور يوس يرقب أعمال الدولة في حذر منذ فكر هرقل في نقل عاصمته إلى قرطاجنة ، ولكن روعه ما لبث أن أفرخ حين ترك الإمبراطور هذه الفكرة ، بسبب ماأصاب أهل القسطنطينية من الرعب حين اتصل بهم عزم الإمبراطور(١)، على أن جر يجور يوس بات على الحذر من ذلك الحين ، لأن فكرة الانتقال مابرحت تتردد في أذهان الأباطرة كلا أحاطت بهم الأخطار في القسطنطينية، حتى أن قسطنط الثاني نقل عاصمة الدولة إلى صقلية ست سنوات عاد بعدها إلى القسطنطينية (٢)، وربما كان مبعث حرص جر يجور يوس على ولايته أنها انتعشت بعض الانتعاش في أيامه بسبب الهدوء القصير الذي تمتعت به في ظل أبيه وجده ، ودليل ذلك أن الغالبية من مؤرخي شمال أفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد -ساعة دخولم -كثيرة الزروع وافرة الثمرات ، بل يفهم من رواية لابن عبد الحكم أن زراعة الزيتون كانت مزدهرة في البــلاد يتجر الناس فيها ويصيبون من ورائهــا ربحاً عظيًا (٣) ، ويؤكد ديل أن « الإنسان يجد في أرض السهوب فيما يلي القــيروان جنو باً — وهي التي نجدها اليوم قفراً خالياً — وفي السهول الواسعة المهجورة التي تمتد جنوبي هضبة الأوراس ، وفي الإقليم الجبلي الذي يتوسط سهل تونس ، في كل هذه النواحي يجد الإنسان في كل خطوة آثار مدن كبيرة أو صغيرة .

Diehl, op. cit. p. 523 (1)

Bury, op. cit. II, 203, 212, 292-Diehl, op. cit. p. 523 (Y)

<sup>(</sup>٣) جاء فى ابن عبد الحكم . « حدثنا عبد الملك بن مسامة ، حدثنا ابن لهيعة أن عبد الله ابن سعد هو الذى فتح أفريقية ... وأنه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للأفارقة من أين لكم هذا ؟ قال: فجعل إنسان منهم يدور كالذى يلتمس الشيء، حتى وجد زيتونة فجاء بها إليه ، فقال: من هذا نصيب الورق » قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس عندهم زيتون ، فكانوا يأتونا فيشترون منا الزيت فنأخذ هذا الورق منهم — ابن عبد الحكم، فتوح ص ١٨٤ — ١٨٥.

وقرى آهلة وأراض مزروعة على امتداد عظيم ، ولا يعوزنا البرهان على أن هذه البلاد كانت عامرة بالساكنين حوالى منتصف القرن السابع الميلادى على رغم ما شقيت به من حروب ، إذ يرجع إلى هذه الفترة تاريخ ذلك العدد العظيم من القلاع التى تتوسطها وتقوم على جانبيها» (١).

بيــد أن كودل يرى في الأمر رأياً آخر : فيذهب إلى أن ديل بالغ كثيراً في الاستنتاج من الرواية العربية ومن الآثار التي كُشفت في هذه النواحي . و يقول : «يصف لناالعرب البلاد وصفاً بديعاً ، فيقول الباجي: «وكانت أفر يقية على عهده -أى على عهد حسان بن النعان — من أعمر المعمور تتصل بهـا المدن العظيمة والقرى الحسنة ، ساطعة البياض في مدهام الأشجار ومنساب المياه ومتدفق الأنهار وخصيب المراعي والمزارع ولطيف الهواء من طنجة إلى طرابلس ، فأهلكت ذلك كله الكاهنة البربرية » ؛ وينبغي أن لانسي أن العرب أقبلوا من الصحراء، وأن رمال بلادهم وصخورها ظلت ذكراها عالقة بأذهانهم بعد هجرتهم جزيرتهم بزمان طويل، فليس بغريب أن تأخذ عيونَهم أبسطُ الزروع وتدهشهم أقل خضرة، ولهذا رأوا في مجرى الماء الرفيع نهراً فياضاً ، وجعلوا من أشجار الزيتون الباهتة الكئيبة ومن أفرع شجر التربنتينا ومن أشجار الفستق والمثنان والقطاف ، ومن السهول المنخفضة ونباتات الرمال التي على الشاطيء ، جعلوا من ذلك كله مزارع زاهرة ، ورأوا في مُجرد نهراً عظمًا » (٢) ويؤيد كودل في هذا الرأى مؤلف كتاب تونس الذي يقول « لم يكن الإصلاح البرنطي أكثر من باب فخم لأفريقية ، إذ لم يجرؤ إلا عدد يسير من الزراع على المخاطرة بمرافقة عمال الحكومة وجنودها، ويمكن أن نقول إجمالا إن العرب وجدوا أنفسهم —وجهاً لوجه — أمام الشعب

ونص الباجي Caudel, op. cit. I, p. 31 (۲) Diehl, op. cit. p. 525 (۱) في الحلاصة النقية ، ص: ٤

البربرى ، الذى انتهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن أفقرته المنازعات العديدة التى شملت العصر البيزنطى ، وإلى الاستقلال فى ناحية أخرى ، والخضوع فى ناحية ثالثة بسبب إرهاق الموظفين البيزنطيين (١) » .

ر بما كان كودل مصيباً فيا ذهب إليه من الشك في آراء ديل ، ومن القول بأن الإصلاح البيزنطى لم يكن إلا ظاهراً كاذباً ينطوى على أسوأ الحال لإفريقية ، ولكنه لم يوفق في قالته إن العرب رأوا أفريقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه أبسط الزروع ، وتأسر لبه أقل مظاهر العمران ، لأن غزو أفريقية لم يكن أول عهد العرب بالمزارع والرياض ، ور بما ضؤلت في عيونهم زروع أفريقية اذا قارنوها بزروع مصر ونباتها ، وأين مجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الخضراء من واحات الصحراء ؟ ، وأغلب الظن أن العرب وجدوا سلسلة طويلة من الواحات المتصلة تمتد من مصر إلى أفريقية ، فذكروا أن البلاد كانت ظلا واحداً من بودع أواخر المن برقة إلى طنجة ، العصر البيزنطى .

ازدهمت البلاد — إذن — إزدهاراً طارئاً قصير الأجل في أواخر أيام الحكم البيزنطى ، لأن الهدوء الذي سادها في ظل آل جرجور يوس وركون البربر إلى السلام — بحسن سياسة هذه الأسرة — كانا قمينين بأن ينهضا بالبلاد بعض النهوض ( لاإلى الدرجة التي يصورها ديل في كتابه) ، وربما اقتصر الإنتعاش على الولاية القنصلية وقرطاجنة وأرباضها ، و بعض المدائن الكبرى في سهل تونس وهضبة الأوراس .

\* \* \*

في هذا الحين كانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت في بيزنطه وأخذ سعيرها

الانقسامات الدينية

La Tunisie, I, p. 397 (1)

عتد فيحرق ولاياتها بلظاه ، وكان الروم قد توزعتهم المذاهب المختلفة شيعاً وفرقا ، تتصارع وتحترب وتهبط بالدولة إلى درك عميق ، وكان مذهب خلقيدونية مازال يعصف بالدولة منذ سنة ٤٥١ م . إذ نفر منه الملكانيون لأنه مال إلى التوحيد ، وكرهه اليعاقبة لأنه لم يكن توحيداً صريحاً ، فأحب هرقل أن يخلص ببلاده من تلك الفوضى ، فأنشأ يتصل بكبار رجال الدين في دولته يستطلع رأيهم ، حتى استقر رأيه آخر الأمر على إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائف كلها ، فلم يكد المجلس الديني الذي عقده في سنة ٦٣١ يصدر المذهب الجديد ، حتى ثار الناس كلهم عليه وأنكروه جميعاً ، فلم يجد هرقل بداً من أن يصطنع الشدة في إرغام الناس على اتباعه ، فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ، وشتى به قبط مصرخاصة اتباعه ، فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ، وشتى به قبط مصرخاصة الباعه ، فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ، وشتى به قبط مصرخاصة الما أصابهم على يد قيرئس الذي كان هرقل ندبه لتطبيق هذا المذهب في مصر .

وكان أهل أفريقية لا يطيقون المونوثيلية ولا يرون إلا أنها الزيغ بعينه ، فلما وصلت أوام هرقل بنشر مذهبه الجديد منذرة المعارضين بالعقاب الشديد (١) ، تلقاها الأفريقيون بالسخط، إذ كان هذا المذهب شديد الشبه بالمونوثيلية ، ولم يلبث أساقفتهم ورهبانهم أن اجتمعوا وقرروا : « أن كل البدع صادرة عن غرام شديد بالتظاهر ، وأن أصحابها يريدون بابتداعها أن يظهروا أنهم أمهر وأنفذ بصيرة وأعقل من سائر إخوانهم ... (٢) » وأصروا على أن لا يعدلوا بمذهبهم القديم مذهبا آخر ، وأبوا أن ينحرفوا عن كرسي البابوية » (٣) ، واستعدوا للقاء أي شريراد بهم في سبيل العقيدة ، وكانوا قد طال بهم العهد وهم يتوجهون بالولاء لروما لا إلى بيزنطة (في مسائل الدين) ، فأحسوا حين اطلعوا على المذهب الجديد والأوام المتصلة به ، أنهم يبتعدون عن الدولة فأحرى ، لأنها تؤذى مشاعرهم الدينية التي هي أعز مالديهم ، فشملهم حماس الرغبة مرة أخرى ، لأنها تؤذى مشاعرهم الدينية التي هي أعز مالديهم ، فشملهم حماس الرغبة

P. G. XCl; Diehl, op. cit. p. 542 (Y) Diehl, op. cit. p. 542 (1)

Labbe, VI, 126 - P. G. XCI 141, - Diehl, op. cit. p. 542 (\*)

فى المقاومة الإجماعية دون أن يكترثوا أقل اكتراث لما قد ينجم عن ذلك من إضعاف الأسباب التي تربطهم بالإمبراطورية في سبيل الدفاع عن عقيدتهم الأرثوذ كسية ، وكانوا موطنين أنفسهم على قبول كل شيء ، حتى الانفصال التام عن الدولة (١).

وزاد هذه الحال سوءاً ، أن الاضطهاد الديني في الشام ومصر ، كان قد روّع نفراً غفيراً من رهبانهما ، فأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية وديور ليبية ، حاملين معهم مذهبهم المونوفيسي اليعقوبي ( وهو أقرب المذاهب إلى التوحيد ) ، وأخذوا ينشرون دعايتهم بنشاط أثار قساوسة أفريقية «حتى تسامع الناس بأخبار الفتيات اللائي كن يفتن عن عقائدهن على رغم أسرهن ، وبحفلات التعميد المقدسة التي كثرت لذلك الغرض ، فلم يسع عامل إفريقية إلا التدخل بدون جدوى ، فلما يئس من صلاح الحال ، اتفق مع أسقف قرطاجنة على الكتابة للأمبراطور ولبابا روما ، يبسطان لهما سوء المصير .

وكان من غريب الإنفاق أن دخول اليعقوبية إفريقية وافق موت هرقل وتولّى قسطنطين الثالث عرش الإمبراطورية ، وكان عدواً للمذهب الذي ابتدعه هرقل ، فلم تكد شكوى أساقفة إفريقة تصل إلى علمه حتى أمر بأن يُغرج الرهبان الذين يرفضون العود إلى أحضان الكنيسة مر الأديرة وأن تصادر أملاك الأديرة الخارجة ""، وبهذا انقلب الحال، ونزل الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة اتباع المونوثيلية ( بما فيهم القبط وهم المونوفيسيون ) ، وكان جر يجرريوس نفسه أرثوذ كسياً ، فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية ، خصوصاً وقد كان الإمبراطور زوج أخته جر يجوريا ، فخيل للناس أن ما وهي من العلائق لا بد معقود مرة أخرى بين بيزنطة و إفريقية .

Diehl, op. cit. p. 544 (Y)

Diehl, op. cit. p. 543 (1)

Diehl, op.c. p. 516 (٣)

توترالعلاقات بين چرچير والدولة

ولكن الأيام لم تمهل المتفائلين إلا قليلا ، إذ كيلبث قسطنطين أن قتل في مايو سنة ٦٤١، وحامت الشبهة حول الأمبراطورة «مارتينه» التي قيل أنها دبرت موت قسطنطين ليتولى ابنها هرقل الصغير ( هرقلوناس ) مكانه ، وكان من سوء الطالع أن الأمبراطورة كانت على مذهب هرقل ، فرفعت المونوثيلية وأسها ، وبدأت ترد إلى الأرثوذ كسية ما أسلفت لها من أذى في عهد قسطنطين ، فساد البلاد ذهول شديد، وبلغمن اختلاط الأمر على أهل إفريقية وحيرتهم بين المذاهب وأهواء الحكام أن حاكم قرطاجنة — چورچ ، وكان رجلا متديناً وأرثوذكسياً مخلصاً — أنكر ما وصل إليه من الأخبار ، وقام في الناس يؤكد لهم أن الأوامر بمطاردة الأرثوكسية إنَّ هي إلا وسيلة يراد بها النيل من الأمبراطورة المؤمنة الطاهرة الذيل ، وأراد أن يؤكد للناس مقالته ، فحضهم على النشاط في تتبع المونوثيليين واضطهادهم ، (١) غيرَ عالم أن اليومَ يومهم ، فلم تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية ، حتى دُعى إلى هناك ليحاسبَ أعسر الحساب على ما اقترف من جرم ، فرحل الرجل وهو من حيرته - لا يكاد يعرف لنفسه مصيراً .

الأب مكسيم يدعو إلى انفصال أفريقية عن الدولة

وحوالى سنة ٦٤٠ م أقبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين في القرن السابع، إذ كار له في بعد أثر بعيد في مصير أفريقية السياسي والديني، وهو الراهب مكسيم . كان مكسيم قد زار الأسكندرية قبل مجيئه أفريقية في صحبة صفر ونيوس، ورأى بعينيه الاضطهاد الأكبر الذي كان قيرس ينزله بقبط مصر، فعقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التي تزهق أرواح الناس بمذاهبها وأهوائها، وكان صيته قد سبقه إلى أفريقية قبل مجيئه إليها، فلم يكد يصل حتى التسع على الترحيب به، فأنشأ يبث في رهبان أفريقية تعاليمه، ليعد هؤلاء القساوسة السذج البسطاء — الذين أضعفهم الانقسام — لكى يكافحوا و يثبتوا

Diehl, op. cit. p. 546 (1)

لمهارة البيزنطيين واقتــدارهم على السفسطة في أمور الدين، وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل أفريقية للنجاة مما يراد بهم من مساءات ، فاشتد ساعده بولائهم، وصارح الدولة بأن الله لن يرضى عن الامبراطورية الرومانيــة ما دام هرقل وآله على عرشها(١).

لقيت هذه الآراء هوي من نفس جر يجوريوس، فأخذ يبذل العون لمكسيم، ويشجعه على الاستمرار فيما هو آخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها، فلم يكد رهبان أفريقية يرون أنهم في أمن من غدر الدولة بحماية جرجور يوسحتى اجتمعوا ووجهـوا للامبراطور خطاباً يسألونه أن يترك ماهو سائر فيـه من ابتداع و إفساد في الدين (٢).

> السابوية تحرض أهل أفريقية على الانفصال

كذلك صادفت حركة مكسيم قبولا لدى البابوية ، فلم تتردد في بذل العون له حتى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ، وكان مكسيم يميل للبابوية و يحببها إلى أتباعه ، حتى صار لهذه في أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقيـة ، ولما تولى أسقف قرطاجنة الجديد منصبه بعث بولائه للبابا « حتى يستطيع أن ينافح عن العقيدة الصحيحة والمذهب الكاثوليكي بشجاعة في كل الظروف » (٣).

هكذا جنت الدولة على نفسها بتدخلها في شئون الدين وعبثها برعاياها ، الذين أسامتهم إلى البابوية من الناحية الدينية كما ستسلمهم للعرب من الناحية السياسية . و بذلك كانت الظروف كلها مواتية لجرجر يوس ليخرج على الدولة ، و يبدو أنه كان قد عقد العزم على ذلك منذ مات قسطنطين الثالث(1)، وأصبح الأمر بيد

<sup>(</sup>١) Diehl, op. cit. 549 وقد ولد مكسيم فىالقسطنطينية سنة ٨٠ه م ، وربى فيها تربية دينية صرفة ، ثم دخلالدير وترهب فيسنة ٦٢٨، وطارله صيت في مسائل الدين والفقه ، حتى أنه استقبل في مصر استقبالا حافلا حين زارها في صحبة الراهبين فالاسيوس وصفرونيوس ، وكان أولِمها أعلم أهل زمانه بمسائل الدين ،ثم ذهب إلى أفريقية وقد وطن العزم على تخليص أهلها من الأذى الذى تنزله الدولة بهم (٣) Diehl, op. cit. p. 552 (٣)

قسس أفريقيـــة يشجعون جرجيرعلى الوثوب بالدولة مرتبنه وابنها هر قلوناس ، فلم يكد البابا تيودور يلمح منه هذا الميل «حتى صارحه بأن الله يرضى عن ثورته ويقدر له التوفيق فيها (١) » ، وأهاب بالقسس فأحاطوا بجرجور يوس يستحثونه على المبادرة بإنفاذ ذلك الأمر، «فزع له الأبُ مكسيم أنه رأى حلما ذا مغزى بعيد: رأى طائفتين من الملائكة في السماء إحداها مقبلة من الشرق والأخرى من الغرب ، وأن المقبلين من الشرق ينادون: النصر لمقطنطين العظيم! والمقبلين من الغرب يهتفون: النصر لجرجور يوس العظيم! وأن أصوات الشرق أخذت تخفت رويداً رويدا حتى غابت عرب الأسماع ، وأن أصوات الغرب وحدها تردد اسم البطريق » (٢) ، وسواء أصدق مكسيم وأن زعم أم لم يصدر ق ، فني هذه الرواية ما يدل على أن نفراً من رجال الدين عاون فيما زعم أم لم يصدر قل الشرقية ودخولها في طاعة البابوية يعد نصراً عظيا للشانية أفر يقية عن الكنيسة الشرقية ودخولها في طاعة البابوية يعد نصراً عظيا للشانية في عصر اشتد النزاع فيه بين الإثنتين .

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية لم يكن يرضيهم هذا الإنفصال، فنجدهم يشيرون إلى هذه الحركة إشارة غامضة تنم عن التحرج والأسى في الخطاب الذي كتبوه للبابا سنة ٦٤٦ م (٣) يصفون هذا الإنفصال بقولهم إنه «ضرورة لم تكن متوقعة » وكذلك نجد أسقف قرطاجنة يشكو من « أن هناك أشخاصاً أشراراً يتهمون الافريقيين بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيئة لا وجود لها في الحقيقة » (٤)، ويغلب على الظن أن مخاوف هذا الفريق ، لم يكن مرجعها الميل إلى الكنيسة الشرقية ، و إنما كان سبها الخوف من الغزو العربي، الذي كان قد أتى منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس ، وأخذ ينذر أفريقية نفسها بمثل هذا المصير.

Loc. cit. (Y) Diehl, op. cit. p. 556 (1)

Labbe IV, 129 — Diehl, op. cit. p. 556 (\*)

Labbe IV, 156 — Diehl, op. cit. p. 557. (2)



الباب الثانى

مقدمات الفتح

مركز برقة وطرابلس من الناحية السياسية

قضى النظام الذي وضعه موريق ( ٥٨٢ – ٢٠٢ ) للدولة البيزنطيـة بأن تكون برقة وطرابلس ولاية واحدة داخلة في زمام مصر، فانقطعت الصلات السياسية الرسمية بين هاتين الولايتين و بقية شمال افريقيـــة ، وأصبحتا تابعتين لحاكم مصر من ذلك الحين. ولكننا لأنجد لهاتين الولايتين ذكرًا فيما نقرأ من أخبار مصر قبل الفتح العربي ، بل على العكس من ذلك نجد لها ذكراً في أحداث إفريقية في ذلك العصر، فقد روى ديل أن أهل برقة وطرا بلسهم الذين بدأوا ثورة إفريقية على فوكاس ، وكانوا في مقدمة من آزر جريجو ريوس على الانفصال ، وهذا يدل على أن حكام مصر لم يجدوا فسحة من الوقت أوهدنة من الشاغل تسمح لهم بالالتفات لشئون هذه النواحي ، فظلت الولايتان من عهد موريق إلى زمن الفتح العربي معلقتين بين مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال. بيد أن الفالب أن آل جرجوريوس حرصوا – من يوم صارت إليهم أمور افريقية وأخذوا يتوارثون أمارتها - على أن يبسطوا سلطانهم على هاتين الولايتين ويستعيدوها ويغلب أنهم وفقوا إلى شيء من ذلك ، ومصداق ذلك أن ديل يذكر أن جر ْيجوريا أخت چر يجوريوس الأخير (جُر ْجير) كانت تقيم ببرقة حين خطبها الأمبراطور هرقل لإبنه قسطنطين ، ففي مقامها بهذه الناحية واطمئنانها إلى سكناها مايدل على أنها كانت في زمام أخيها وتحت سلطانه ، و إلا فما معنى أن تفضُّل الإقامة في بلاد تابعة لمصر وأمامها من بلادها متسع رحب. وقد كانت هاتان الولايتان من أكثر ولايات إفريقية نشاطـاً في أوائل العصر البيزنطي ، وكان أهلها و بربرها أكثر أهل افريقيــة ثورة ووثوباً بالبيز نطيين ، فكانت (لواته) – أعظم قبائل برقة وطرابلس – قائدة الثورة الكبرى بين سنتي ٥٤٥ و ٥٤٦م ، فأظهرت من القوة وشدة البأس ما مكنها من الانتصار على سليمان حاكم افريقية كلها وقتله ؛ وعلى الرغم من أن البيز نطيين تمكنوا بعد جهد شديد من إخماد هذه الثورة واستعادة البلاد ، إلا أن بربر برقة وطرابلس ظلوا على حال من القوة مكنتهم من إقامة شيء يشبه أن يكون دولة بربرية ، ويؤيد مرسييه ذلك بقوله : « وظهرت في الولاية دو يلات وطنية لها قوانينها وأديانها وحكامها ، الذين كادوا أن يكونوا مستقلين : فكانت لواته — التي تحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها هو"ارة ونفوسه ) — على جانب عظيم من القوة ، وكان في استطاعتها بعد ذلك بسنوات قلائل أن تجمع نحواً من ستة عشر ألف مقاتل () ».

بيد أن الغالب أن قبائل برقة وطرابلس لم نظل على هذه الحالة من القوة حتى نهاية العصر البيزنطى ، لأن الفاتح العربي لن يجد لوا ته أو نفوسه أو هوارة على شيء من القوة يتفق مع ما يفهم من هذه الروايات ؛ ولن يجد لها أثر ظاهراً في الدفاع عن برقة وطرابلس ، ولو قد كانت هذه القبائل على ماعهدناها عليه أيام سليان لكان لها مع عرو بن العاص وعقبة بن نافع شأن غير هذا ، أما وقد وجد العرب هذه النواحي في سكون شامل وهدوء كامل ، فلا بد أن تكون تلك القبائل قد أدركها الضعف آخر الأمم فاستكانت إلى الهدوء .

ور بما جاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلام كان صفة عامة اشترك فيها بربر إفريقية كلهم طوال سنوات الفتح الأولى التي انقضت بين أول ورود العرب إفريقية وفراغهم من إنشاء القيروان ؛ فسنلاحظ أن هذه القبائل كلها لم تبد مقاومة ولم تتحرك للدفاع عن النواحي التي تسكنها على الرغم من أن المسلمين جاسوا خلالها ولم يتركوا ناحية فيها إلا وطئوها وغزوها ، وذلك السكون إن هو إلا نتيجة طبيعية للحكم البيزنطي ، فلم يكن ينتظر من هذه القبائل التي لبثت طوال هذا العصر تناهض الروم وتدافعهم إلا أن يدركها الخود والسكون في أواخر ذلك العصر ،

Mercier, op. cit. I, pp. 187-189; Fournel, Les Berbères, I, (1) pp. 217-218

ومصداق ذلك أن هذه القبائل بدأت تتحرك للدفاع والمقاومة مرة أخرى بعد انقضاء بضع وثلاثين سنة من بدء الفتوح العربية ، أى بعد أن نالت قسطاً من الراحة عوضت فيه بعض ما أصابها في حكم الروم، سوالا في ذلك قبائل الساحل التي كانت خاضعة لهم تماماً ، وقبائل الداخل التي خرجت عن سلطانهم ، إذ كانت الأولى هدفاً لمطالبهم وضحية لمساءاتهم ، وكانت الأخرى موقع أذاهم وعدوانهم . لهذا لا غرابة في أن يجد المسلمون لواتة وهوارة ونفوسة على حال من الهدوء والسكون تمكنهم من إتمام فتح برقة وطرابلس والعود إلى مصر سالمين موفورين ، والسكون تمكنهم من إتمام فتح برقة وطرابلس والعود إلى مصر سالمين موفورين ، بل لا غرابة في أن يسارع بعض أهل هذه النواحي فيعرضوا طاعتهم على المسلمين راضين ، مما يدل على أنهم وجدوا في العرب حليفاً قوياً يعتزون به على الروم الذين لا يؤمن جانبهم وأن ركنوا في أواخر أيامهم إلى الهدوء وتركوا البربر وشأنهم .

## - 4 -

كان من الطبيعى أن يفكر عمرو بن العاص فى الاستيلاء على برقة بعد فراغه من الاستيلاء على الأسكندرية وتمام جلاء الروم عن مصر، لأنه كان ميالا بطبعه إلى مواصلة الفتح والغزو، لا يكاد يفرغ من إقليم حتى يشرع فى إعداد العدة لفتح ما يليه: لم يكد يفرغ من فتح فلسطين حتى شرع يمهد لفتح مصر، ولم يكد يفرغ من مصر حتى شرع فى السير إلى برقة، وسنراه بعد الفراغ من برقة يسير إلى طرابلس ثم يستأذن فى فتح إفريقية كما فعل قبل دخوله مصر.

وكان جند عمرو يميلون هذا الميل ، إذ كان الفراغ من فتح مصر معناه وقوف حركة الغزو وانقطاع الغنم بعد معاهدة الأسكندرية ، فلم يجد هؤلاء الجنود منفرجاً لنشاطهم — الذي اتصل من جزيرة العرب حتى الأسكندرية — إلا في القيام بغارات قصيرة يصيبون فيها من أهل الواحات وسكان الصحراء ما يقدرون عليه ، ثم يعودون إلى مصر، ولاشك في أن أخبار برقة وأفر يقية قد اتصلت بعمرو بن العاص

وهو على فتح مصر فعرف أنهما من بلاد الروم وأن لهم فيهما منعة وعزة، وكان أهل برقة وطرابلس إذ ذاك على علاقات قوية موصولة مع أهل مصر، حتى إن بعض قبائلها كان يُحسب من قبطها، وكانت الطرق بينهما مطروقة مأمونة ، فلما فرغ عمرو من فتح الأسكندرية و وجد الطريق إلى برقة سهلا ميسوراً ، خشى أن يهاجم الروم مصر من برقة فعجل بالمسير إليها .

كانت الصحراء الممتدة من مصر إلى برقة تسكنها قبيلة لواته ، وهي قبيلة بُـتريّـة كبيرة ، يتحدث عنها ابن خلدون بقوله: « وهو بطن عظيم متسع من بطون البربر البُتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زُحِيك ، ولوا الأصغر هو نَفزاوْ كما قلناه ، ولوا اسم أبيهم ... وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أنَ سِدراتة ولواتة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح . . . . وكان لواته هؤلاء ظواعر في موطنهم بنواحي برقة كما ذكرالمسعودي(١)». وهي قبيلة ذات ماض مجيد في العصر البيزنطي ، وسيكون لها تاريخ حافل أثناء العصر الإسلامي، وكانت لها شبه رياسة على ما جاورها من القبائل البربرية التي تسكن برقة وطرابلس وما حولها ، ولابد كذلك أن عمراً عرف - وهو في مصر - أن برقة جزء من مصر ، وأن فتحها لم إتمام لفتح مصر وتأمين لها من وثبة تكون من الروم أوتدبير يحكمه روم بيزنطة بها ، ومصداق ذلك أن ابن عذاري يذكر أن عمراً بدأ يمهد لفتح برقة وهو بعدُ على فتح مصر ، فبعث إليها نفراً من جنده بقيادة عقبة بن نافع ليستطلعوا أحوالها } ويوافوه بأخبارها، فيقول ابن عذارى: «وجه عقبة بن نافع الفهرى إلى زَو يلة و برقة فافتتحها ، ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها (٢) » ولا يؤيد ابن عذارى في روايته هذه غير ابن أبي دينان، إذ يشير إلى ذلك البعث الاستطلاعي إشارة ضمنية فى قوله : « ولما فتح عمرو بن العاص مدينة مصر والأسكندرية بعث عقبة بن نافع

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ، ج 7 ص۱۱۷ – ۱۱۸ (۲) ابن عذاری، البیان المغرب، ج ۱ ص۲

إلى برقة وزويلة وما جاورها من البلاد ، فصارت تحت ذمة الاسلام ، وسار عرو ابن العاص فغزا طرابلس (١) ، إذ يفهم من هذه الرواية أن عراً لم يكد يفرغ من فتح مصر حتى عجل بإرسال عقبة ففتح برقة ، ثم سار هو بنفسه ففتح طرابلس ، وهذا تفسير لاتؤيده المراجع ولاتستقيم به الحوادث ، والأصح الذى تستقيم به الرواية أن يقال إنه بعث عقبة في سرية صغيرة يستطلع له البلاد ريما يفرغ هو من فتح مصر ، فلما فرغ سار بنفسه فغزا برقة وطرابلس .

لاتؤيد المراجع الأخرى ابن عذارى والقيروانى فيا ذهبا إليه ، ولم يذكر لنا أحدها إسناده الذى يعزز روايته ، ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من قبول رأيهما ، والقول بأن عمراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على فتح الأسكندرية لكى يتجه إليها بنفسه رأساً حين يخلص من هذا البلد ، ولنا في إرساله بعثاً آخر إلى النو بة — يستطلع أخبارها في ذلك الحين — شاهد على ذلك .

اطمأن عرو إلى الأخبار التي حملها إليه عقبة بن نافع من برقة ، فلم يكد يفرغ من معاهدة الأسكندرية حتى سار في جنده يريد أولى بلاد المغرب، « وهي مدينة أنطابلس ، فصالح أهلها على الجزية وهي ثلاثة عشر ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم ما أحبوا بيعه » (٢).

بل إن الشطيبي يروى في «كتاب الجمان في أخبار الزمان » رواية تدل على أن بربر برقة لم يكتفوا بهذا الخضوع السريع للعرب ، وانما أرسلوا رُسُلا منهم إلى الفاتح العربي قبل أن يخلص من فتح مصر يعرضون عليه الدخول في الإسلام على يديه ، فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم نقل إليه

<sup>(</sup>١) المونس ، ج ١ ص ٢٢ - ٢٣

<sup>(</sup>۲) البلاذری، فتوح ، ص ۲۲۰ — ابن عبدالحکم ، فتوح ، ص ۱۷۰ — ۱۷۱ . ابن الأثیر، ج ۳ ص ۱۰ — البکری، وصف أفریقیة ص۱ — ۲ ؛ ابوالمحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ۱ ص ۷۰

كلامهم فأرسلهم إلى عمر بن الخطاب ، الذى رحب بهم أحسن ترحيب لأن أحد الحاضرين أخبره أنهم البربر أولاد بربن قيس .

فلما سألهم عمر عن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه بها ، فبكى ، لأن النبي صلى الله على ذلك ، عليه وسلم ، كان قد تنبأ بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات ، ثم حمد الله على ذلك ، و بعث إلى عمر و أن يقدمهم على الجند وحملهم بالهدايا (١). فهؤلاء البربر الذى يسارعون إلى الفاتح العربى وهو بعد على فتح مصر ليعلنوا إليه إسلمهم ، لابد أنهم رحبوا به حين وفد عليهم ، وتلقوه بالطاعة وقبلوا مافرض عليهم من الجزية طائعين مختارين .

وتذهب بعض الروايات إلى أكثر من ذلك ، فتؤكد أن بربر برقة كانوا يؤدون ماقدر عليهم من الخراج طائعين مختارين لا يرسل إليهم الجابى ، و إنما هم يحملونه بأنفسهم : « ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابى خراج ، إنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها (٢) » و يزيد البلاذرى ذلك وضوحاً بقوله : «حدّث محمد بن سعد عن الواقدى ، عن مسلمة بن سعيد ، عن اسحق بن عبد الله بن أبي فر وة : إن أهل برقة كانوا يبعثون بخراجهم إلى والى مصر ، من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث ، فكانوا أخصب قوم في المغرب ، ولم تدخلها فتنة (٣) » .

ر بماكان إسراف البربر فى الخضوع للعرب دون حرب، ومبادرتهم إلى أداء الجزية بأنفسهم دون أن يدخل بلادهم جاب، وتعهدهم بأن يبيعوا فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه (٤)، أدلة على أن البربر كانوا قد عرفوا قوة العرب من غاراتهم

<sup>(</sup>۱) كتاب الجمان في أخبار الزمان ، لمحمد الشطيبي المغربي ورقة ١٢٣ — ١٣٢ (نسخة خطية بدارالكتب المصرية) ، ولم نذكر الرواية بنصها لطولها، ولأنها أسطورة لايراد منها غير معناها.

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ۱۷۰ – ۱۷۱ (۳) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص ۱۷۰ — ۱۷۱ ، البلاذری ، فتوح ، ۲۲۴ — ابن الأثیر ج ٣ ص — ۱۰ البکری وصف أفریقیة ، ص ۱ — ۲

الصغيرة التي كثرت أثناء حصار الأسكندرية و بعــد الفراغ من فتحها ، ومن الطليعة التي أرسلها عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة بن نافع قبل الفتح ، فعجلوا ببذل الطاعة وأداء ما طلب إليهم ؛ ويظهر كذلك أن عمراً تخير أحسن فرسانه وأمهر مقاتليه للقيام بهذا البعث حتى يفرغ منه على عجل ، إذ يذكر السيوطي أنه لم يذهب في بعث برقة إلا الخيل (١) . أمّا بيع الأولاد الذي ورد ذكره في عهد الصلح مع أهل أفريقية فيغلب أنه كان أمراً عادياً متبعاً في ذلك الزمان ، فيروى ديل مثلا أن أهل قرصقة كانوا يبيعون أبناءهم ليستطيعوا دفع الضرائب للحكومة البيزنطية، ويقول: « وكان الموظفون يجمعون الضرائب بدقة فيها كثير من القسوة لكي يقوموا بالمطالب المالية الثقيلة التي كانت تنهال عليهم ، حتى أن دافع الضرائب في قرصقة كان يضطر إلى بيع أبنائه كعبيد ، وكان الملاك البائسون يبيعون أراضيهم ويلتمسون الهرب عند البربر (٢٠) » ، ويغلب أن عمراً لم يفرضه عليهم من تلقاء نفسه ، لأنه لم يسبق أن شرط هذا الشرط في فتوحه السابقة ، و إنما الأغلب أن البربر هم الذين اقترحوا ذلك فوافقهم عمرو عليــه (٣) ، ويظهر أن بيع الأبناء لدفع الجزي أو إعطاء جزء من الضريبة عبيداً كان أمراً شائعاً عند أهل المغرب والنو بة، فسنجد أن عقبة كان في مسيره في بلاد البربر يفرض جزية من مال وجزية أخرى من العبيد.

بعد أن تم لعمرو الاستيلاء على برقة، بدأ يستعد لغزو ما يليها من بلاد المغرب، وكان أمامه أحد سبيلين: إما أن يسير بحذاء الساحل فيستولى على طرابلس وما يجاورها من المدائن الساحلية مثل صرت وصبره، أو يتجه إلى الداخل ليستولى

<sup>(</sup>۱) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ص ٨٦ هـ السيوطى ، حسن المحاضرة ، ص ٨٦ هـ العاص على لواتة فى شرطه عليهم أن تبيعوا أبناءكم فيما عليكم من الجزية » لأن كتابة الشروط المشار إليها إنما كانت بعد التراضى والتفاهم على طريقة الأداء: البكرى ، وصف أفريقية: ص ١١

على كثير من مراكز العمران الصحراوية الداخلية ، وهي مجموعات متجاورة من الواحات والآبار تحتلها بطون من لواتة ونفوسة وهو ارة، واشتهرت منها قبيلة جَرَمَه Garamantes أيام الرومان ، إذ كانت لهم معها حروب طويلة انتصر الرومان فيها أخيراً بقيادة كورنليوس قبل الميلاد بتسع عشرة سنة (١).

رأى عمرو أن يقوم بالأمرين معا ، فيسير هو بنفسه للاستيلاء على طرابلس وفتح مدائنها ، ويبعث فرقة من جنده تخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن له ولاءها ، وربما كان دافعه إلى هذا الاحتياط أنه ألم "بشىء من تاريخ العلائق بين هذه القبائل وبين الروم ، وما وقع بينها وبينهم من صراع ونزاع ، وما أبدته القبائل من قوة مقاومة ؛ ولاشك أنه عرف أن انتزاع الساحل من أيدى الروم لا يعنى البربر خضوع هذه النواحي أو دخولها في حوزة العرب تماماً ، إذ أن ذلك لا يمنع البربر الضار بين في الواحات الداخلية من الإغارة عليها و إخراجها من أيديهم ، فرأى أن أضمن الوسائل لتوكيد الفتح وتثبيته هو الاهتمام بإخضاع البربر في الداخل في نفس الوقت الذي يقوم فيه بفتح طرابلس أو قبله بقليل .

يُؤُمِّن الأستاذ رُوت على ذلك، و يرى فى فتح فزان وودان عملا حربياً مُهماً ودليلا على حَنكة عمرو الذى اهتم بأن يخضع الداخل قبل أن يفتح الساحل فقال: « وكان عمرو قائداً خبيراً ، فاهتم بأن يبعث إلى فزان بجنود تُراقبها بينها اتجه هو غرباً ، فأرسل عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى ، فأخضع البلاد فى عهد قصير ، الواحتلها حتى زويلة السودان — ويظهر أنه لم يلق مقاومة شديدة » (٢) ، وهذا تعليل تلك الحملة الداخلية التى دبرها عمرو بن العاص وهو بعد فى برقة ، وتعليل الحملة الأخرى التى سيرسلها إلى و دّان بعد أن يتم له فتح طرابلس .

<sup>(</sup>١) جورج إيڤيه ، في دائرة المعارف الإسلامية : مادة فزان

Roth, Okba ibn Nafi, p. 7 (Y)

يختلف المؤرخون في بينهم على ما يوردونه من أخبار بعث عقبة في الصحراء، ولا يكاد اثنان منهم يتفقان على تاريخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه ، ثم إن ما بين أيدينا من هذه الروايات مقتضب لا يكاد يعطى فكرة صحيحة عما حدث له أو انتهى إليه .

بل إن اثنين من رواة هـذه الأحداث — وها البلاذرى وابن الأثير — يخلطان بين أحداث هذا البعث وأحداث حملة عقبه الثانية — التي بدأت سنة 13 ولم تنته إلا سنة ٥٠ — على هذه النواحي، أي حين أمر عقبة بالمسير إلى أفريقية ، فتوجه إليها من فزان ، فيوردان روايتين تكمل إحداها الأخرى ، إذ تبين رواية ابن الأثير النواحي التي تم فتحها وهي زويلة وفز ان وو د ان وغدامس . وتؤكد رواية البلاذرى أن عقبة بعد أن فرغ من إخضاع هذه النواحي عنى بأن يقيم الحكام على نواحيها ويقرر الجزية والخراج على من بقي على دينه من أهلها والصدقة على من دخل في الإسلام منهم، وهذه أمور لن تتم إلا بعد ذلك بزمن طويل، فلا مناص من ترك روايتيها جانباً ليوضعا في موضعها من ترتيب أحداث الفتح ، على الرغم من أن البلاذرى وابن الأثير يوردان هاتين الروايتين في أخبار حملة عقبة الأولى على فزان وودان .

فإذا اكتفينا بما بقى بين أيدينا من الروايات بعد هاتين لم نجد إلا أخباراً مقتضبة متشابهة ، تكاد من إيجازها أن تلقى شكا على حقيقة هذا البعث جملة ، فإن ابن عبد الحكم لايزيد على قوله : « ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع ، حتى بلغ زويلة ، وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين (۱) » ، ور بما نقل البكرى عنه ذلك لأنه يقول : « ولما فتح عمرو برقة بعث عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة ، وصار مابين برقة وزويلة للمسلمين (۲) » ، وتختلف رواية ابن عذارى اختلافاً يسيراً عن رواية برقة وزويلة للمسلمين (۲) » ، وتختلف رواية ابن عذارى اختلافاً يسيراً عن رواية

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۷۰ – ۱۷۱ (۲) البكرى، وصف أفريقية، ص ۱۰

ابن عبد الحكم ، إذ يفهم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مصر لا من برقة ، إذ يقول «كان عمرو استفتح مصر في سنة ٢٠ من الهجرة الكريمة ، ووجه عقبة ابن نافع الفهرى إلى زويلة وبرقة (بَراَقة) ، فافتتحها ثم توجه عمر و بنفسه إلى برقة فصالح أهلها »(١).

وأما أبو المحاسن فقد اكتنى بنقل رواية ابن عبد الحكم مع تغيير طفيف في التاريخ الذي يحدده لهذا البعث ، (٢) في حين أن مؤرخي المغرب أنفسهم كابن خلدون والمالكي والسلاوي لا يوردون من أخبار هذا البعث شيئاً يركن إليه، إذ نقل ابن خلدون والمالكي (٣) رواية ابن عبد الحكم ، وأعاد السلاوي رواية ابن الأثير حرفاً محرف (١) .

هكذا وصلتنا أخبار هذا البعث الذى وجهه عمر و بن العاص إلى فزان وزويلة موجزة إيجازاً لايكاد ينم عن حقيقة أمرها ، مختلطة بأخبار غيرها من الحلات ، بحيث يخشى أن يكون ماجعله الرواة فيها قد وقع فى الحقيقة أثناء غزوة أخرى من غزوات عقبة المقبلة .

ور بماكان أصح الآراء في هذا البعث إن يقال إن قلة أخباره عند الغالبية من المؤرخين ليست راجعة إلى جهل هؤلاء المؤرخين بما وقع فيه ، وإبما إلى أنه كان في حقيقته بعثاً قصير الأجل والمدى، لم يرد عمرو منه إلى أكثر من مراقبة الداخل ، كما يقول روت ، حتى لا يفاجاً بهجوم من البربر يقطعون به عليه خط العودة، ومصداق ذلك أن عمرا عجل ببعث فرقة أخرى لإخضاع ودان حين هم بالمسير

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب، ج اص ٢ (٢) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة، ج اص ١٢٤ - ١٢٥

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، ص ٢ ( طبعة دى فرچير ) ورياض النفوس للمالكى ، ص ١ ( عبد البعث فى الطبرى أو النويرى ، ولا يشير إليه فورنل ، ويمر به كودل مراً سريعاً ، وقد ذكره مرسييه، إلا أنه أخطأ فجعل عمرو بن العاص يعود إلى مصر بعد غزو برقة ، فى حين تقدم أحد رجاله وهوعقبة بن بافع وسار بحذاء الساحل حتى أدرك فزان وزويلة.

إلى طرابلس، وودان من طرابلس كفزان من برقة سواء بسواء ويؤيد ذلك أن عقبة لم يفعل فيه أكثر من الوصول إلى فزان وزويلة والاستيثاق من طاعة أهلها أو حيادهم، ثم العودة على عجل مطمئناً إلى أن ما بين برقة وزويلة صار للمسلمين. وكان عمرو على الحق فيا فعل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا صحراء قاحلة قليلة السكان والعمران، والاستيلاء عليها ليس بأمر ذى بال ولا يستحق من عناية الواة أكثر مما ذكروا.

### - 7 -

تتفق الروايات العربية على أن طرابلس كانت داخلة في طاعة جريجوريوس، إذ يقول ابن عبد الحكم « وكان عليها — أى على إفريقية — ملك يقال له چرچير، كان هرقل قد استخلفه ، فخلع هرقل وضرب الدنانير على وجهه ، وكان سلطانه مابين طرابلس إلى طنجه» (١) ؛ ويقول النويري « وكان ملكهم يدعى چرچير وسلطانه من طرابلس إلى طنجة »، ويقول البلاذري «وكان بها — أى بإفريقة — بطريق سلطانه من طرابلس إلى طنجة (١)» . بيد أن الوقائع لاتدل على ذلك، فلو قد كانت طرابلس داخلة في حكم جريجوريوس لأسرع للدفاع عنها أو لبعث على الأقل جنوداً من لدنه لرد العرب عن غزوها ، ولكنه لم يفعل ، وكل ماحدث هو أن أهل المدينة تحصنوا خلف أسوارها ، فحاصرهم العرب فترة طويلة حتى استطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها ، ففر بعض أهلها إلى السفن التي كانت راسية في الميناء . ومن الواضح أن هذه السفن كانت سفناً تجارية .

ور بما جاز القول بأن مركز طرابلس كان شبيها — من الناحية السياسية — بمركز برقة، أى أن سلطان جريجوريوس عليها كان قليلا أو منعدماً، وأن العلاقات كانت متصلة بينها و بين غيرها مر بلاد الدولة ، فانصرف أهلها إلى للتاجرة

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، فتوح ، ۱۸۳ — ۱۸۶ . النــویری ، نهایة الأرب ، ورقة ۱۳ أ . البلاذری ، فتوح ، ص ۲۲۱

بسفنهم مع بلاد البحر الأبيض ، ومصداق ذلك أننا سنجد العرب يصيبون منهم كثيراً من المال والغنائم دون أن نسمع عن أية مقاومة ، مما يدل على أن أهلها كانوا تجاراً ، وأنه لم تكن فيها حامية من لدن جريجو ريوس أو الدولة البيزنطية .

تتوارد أخبار فتح طرابلس في جميع المراجع على نسق واحد ، لا تكاد رواية منها تخرج عما ذكره ابن عبد الحكم من أن عمرو بن العاص سارحتي نزل طرابلس سنة اثنتين وعشرينِ، « فنزل على القبة التي على الشرف من شرقيها، فحاصرها شهراً لا يقدر منهم على شيء ، فخرج رجل من بني مُدُّ لجْ ذات يوم من عسكر عمر و متصيداً في سبعة نفر ، فمضوا غربي المدينة حتى أمعنوا عن المعسكر ، ثم رجعوا فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر، وكان البحر الاصقاً بسور المدينة، ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور ، وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتهم ، فنظر المُدلجي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة ، ووجدوا مسلكا إليها من الموضع الذي غاض من البحر ، فدخلوا منه حتى أتوا من ناحية الكنيسة وَكَبَّرُوا، فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم ، وأبصر عمرو أصحابَه الستة في جوف المدينة ، فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم ، فلم تفلت الروم إلا بما خف لهم في مراكبهم، وغنم عمرو ما كان في المدينة (١) »، بل أننا لا نجدهذا التفصيل عند غيره من المؤرخين، فيقول البلاذري: « سارعمرو بن العاص حتى نزل طرابلس سنة ٢٢، فقوتل حتى افتتحها عنوة ، ثم افتتحها وأصاب بها أحمال زيتون كثيرة مع تجار من تجارها فباعه وقسم ثمنه بين المسلمين (٢)» ، ولا يخرج (ابن خلدون عن ذلك الإيجاز ، ولم يزد أبو المحاسن على قوله: « غزا عمر و بن العاص في السنة الثالثة من ولايته الأولى طرابلس الغرب ، وقيل في التي بعدها (٣) » و يزيد(التيجاني): أن عمراً أقام عليها

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، فتوح ، ص ۱۷۱ – ۱۷۲ (۲) البلاذري ، فتوح ، ص ۲۲٥

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة: ج١ ص ٧٦

أشهراً لا يقدر منهم على شيء . . . وقد كانوا استعانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة ، دخلوا معهم في دين النصرانية ، واحتوى عمرو على المدينة ، فهدم سورها وارتحل عنها (۱) » ، و يضيف (ابن الأثير: « ونظر عمرو ومن معه ، فرأى السيوف في المدينة ، وسمعوا الصياح ، فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلد (۲) » و يعيد المؤرخان الفرنسيان فورنل وكودل نفس هذه الحوادث في شيء من الإيجاز (۱) ، ولا ذكر لها و يورد المؤرخ المغربي ابن أبي دنيار نفس هذه الحوادث بدون تغيير (١) ، ولا ذكر لها في معالم الإيمان للدباغ أو الحلاصة النقية للباجي ، ولا يشير إليها الطبري ونفر آخر من المؤرخين .

هذه الروايات تشبه إلى حــد كبير ما يروى عن تفاصيل فتح العرب لحصن بابليون ( ٢٠ ه مارس سنة ٦٤١م ) ، إذ صعد (الزبير على السلم الذي وضعه إلى جانب الحصن وأمرهم (أي المسلمين) إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً ، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف ... وكبر الزبير تكبيرة ، فأجابه المسلمون من الخمارج، فلم يشمك أهل الحصن أن العرب اقتحموا جميعاً فهر بوا، وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه، واقتح المسلمون الحصن (٥٠). ففي كلا الحالين استطاع نفر من العرب الزبير أو المدلجي وأصحابه – أن يلج إلى داخل المدينة ويكبر فيفر الروم، ويقتحم المسلمون الأسوار، وكلتا الروايتين عن الليث بن سعد ، وتاريخاهما متقاربان ، إحداهما في سنة ٢٠ والثانية في سنة ٢٢ ، ولم يكتب ابن عبد الحكم هذا التاريخ إلا بعد انقضاء قرنين ونيف على هذه الحوادث، أفلا يكون الأمر قد اختلط على بعض الرواة بين الفتحين فوضعوا في ثانيهما ما وقع في الأول؟ يغلب على الظن أن تلك هي الحقيقة: ومصداق ذلك أن كثيراً من المصادر

<sup>(</sup>۱) التيجاني ، رحلة ص ١ ، ب (٣) ابن الأثير ، ج ٣ ص ١٠

Fournel, les Berbères, I, p.187. Caudel, op. cit. I, pp. 47, 48 (\*)

٤) المونس: ص ٢٢ (٥) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٩٦

لاتكاد تشير إلى تكبير المدلجي وأصحابه وهم بداخل المدينة، و إنما تذكرأن الفتحكان بسيطاً: أي أن عمراً قوتل حتى افتتحها عنوة (١). والمعقول جداً أن تكون قصة التكبير قد حدثت في فتح حصن بابليون لاحصن طرابلس ، لأن المراجع كلها تجمع على تكبير الزبير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل .

على أن التيجاني يروى تفاصيل هامة لا يرددها معه إلا ابن عذارى ، فهو يذهب الى أن أهل المدينة قد كانوا استعانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة دخلوا معهم في دين النصرانية (٢) ؛ أماقوله إن نفوسه دخلت في النصرانية لا تعززه الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ انتشار المسيحية في أفريقية كما يرويه الأستاذ ديل ؛ وأما قوله إن أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة فأغاثتهم فغير مفهوم لأن كل المقاومة التي لقيها الجيش العربي عند طرابلس لم تتعد تحصن أهل البلد خلف أسوار المدينة ومحاصرة العرب لهم ، ثم اهتداؤهم (أي العرب) إلى خلوالمدينة من الأسوار من ناحية البحر ، واقتحامهم إياها ، ثم فرار من استطاع من الروم إلى سفنهم . فأين كانت معاونة نفوسة ؟ وكيف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل منها واحتمى خلف الأسوار مع من احتمى من روم طرابلس ؟ أو أن أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟

لا يبعد أن يكون أهل طرابلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الآخر، وربماكان هذا هو السبب الذى دفع بعمرو إلى الإسراع بفتح صبرة ولما يستقر به المقام فى طرابلس و إلى إرسال بعث آخر صغير إلى ودان ، لأن صبرة وودان مركزان من مراكز نفوسة كما يقول ابن أبى دينار والسلاوى .

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتوح ، ۲۲۵

<sup>(</sup>۲) التیجانی ، رحلة ، ص ۱۰۶ ا – ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج ۱ ص ۲

عجل عمرو بإرسال بعث إلى صبرة قبل أن تنقضي أيام على استيلائه على طرابلس، ويبدو أن أهل صبرة كانوا على علم بما نزل بأهل طرابلس، فتحصنوا متوقعين مسير العرب إليهم ، إذ يقول ابن عبد الحكم : « وكان من بسـ برت متحصنين ، فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس، وأنه لم يصنع فيهم شيئًا ولاطاقة له بهم أمنوا ، فلما ظفر عمر و بن العاص بمدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته، وأمرهم بسرعة السير ، فصبّحت خيله مدينة سبرت ، وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم ، فدخلوها فلم ينج منهم أحد واحتوى عمر و على مافيها » (١) ، وهذا يتفق كثيراً مع ما يذكره (التيجاني) في رحلته ، إذ يقول : « واستفتحها عمرو بن العاص رحمه الله تعالى أول دخوله أفريقية بعد افتتاحه لطرابلس: جرد إليها خيلا وهم آمنون قبل أن يصل إليهم الخبر بفتح طرابلس، فصبحتها خيله وقد فتحوا أبوابها لتسرح ماشيتهم ، وكان على الخيل عبد الله بن الزبير ، فدخلوها ، فلم ينج من أهلها أحد إلا أناس قلائل توجهوا في مراكب لهم إلى صقلية، واحتوى أصحاب عمر و على مافيها و رجعوا إلى عمر و فأمرهم بهدمها و إحراقها » (٢) . أما(ابن الأثير) فيذهب إلى أن عمراً بعث إلى صبرة جنداً كثيفاً لا بعثاً صغيراً: «وكان أهل حصن صبرة قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس، فلما امتنعوا عليه بطرابلس أمنوا واطمأنوا، فلمافتحت طرابلس جند عمرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى صبره فصبحوها وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح، لأنهم لم يكن بلغهم خبر طرابلس، فوقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة ، وغنموا مافيه وعادوا إلى عمرو (٣) ، وليس في هـذه

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم، فتوح ، ۱۷۲، وقد رسمها ابن عبد الحكم سبرت وهي أقرب الصيغ للرسم اللاتيني لاسم هذا البلد وهو Sabrata ، ولكن البكرى والأدريسي وغالبية الجغرافيين والمؤرخين يرسمونها صبرة ، فكان من الأوفق رسمها على هذا النحو.

<sup>(</sup>٢) التيجاني ، رحلة ، ٩٢ ، أما قوله إن عبد الله ابن الزبير كان على الخيل فغير صحيح

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ح ٣ ص ١٠

الرواية من جديد غير هذا العسكر الكثيف الذي لايذكره سواه من المؤرخين.

يذهب غالب المؤرخين إلى أن عمراً بعث في نفس هذا الوقت بعثاً آخر إلى ودان جنو بي طرابلس وأنه أقام عليه 'بسر بن أبي أرطأة (١).

ولكن فورنل يشك في صحة هذه الأخبار ، معتمداً على ما ذهب إليه البلاذرى من أن بسرا ولد سنة ٩ ه ، فكانت سنه حينا أرسل في بعث ودان (سنة ٢٧ أو سنة ٣٧) تتراوح بين ثلاث عشرة وأربع عشرة سنة ، وهذا يتنافي مع القول بقيادته لهذا البعث ، إذ لا يعقل أن يقوده وهو بعد صبى في هذه السن المبكرة . إذن كيف اتفقت أخبار هذا البعث لابن عبد الحكم والبلاذرى والبكرى وابن الأثير وابن خلدون وأبي المحاسن ؟ وقد ذكروه كلهم ، بل إن مر أغفل ذكره منهم في حينه ، ذكره في بدء حملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفريقية وغزوه ودان من أخرى ، إذ كان أهلها قد نقضوا العهد الذي عقدوه مع بسر (٢٠) . أحد أمرين : إما أن يكون البلاذرى قد أخطأ في تعيين السنة التي ولد فيها بسر (٣٠) ، أو أن يكون بسر قد رافق الحملة في هذه السنة الباكرة ولم يكن على رأسها ، ولعل الرأى الأول بسر قد رافق الحملة في هذه السنة الباكرة ولم يكن على رأسها ، ولعل الرأى الأول أرجح ، فإن إجاع المؤرخين على قيادة بسر لهذا البعث ، يميل بنا إلى الشك

<sup>(</sup>۱) رسمه البلاذرى بسر بن أبى أرطأة ، وابن عبد الحكم بشر بن أبى أرطأة وكذلك البكرى ، ورسمه أبو الحجاسن على ثلاث صور : بشر وبشر وبسر ؛ وقد أصبح بسر هذا فيما بعد من أكبر أنصار معاوية ، إذ سيره على رأس جيشه إلى مكة والمدينة والين ، فاستطاع أن يسلخها من يد على ، وقد جن فى أواخر أيامه كما يقول ابن الأثير . انظر : البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٨ . وابن عبد الحكم ، فتوح ص ١٧٢ — البكرى، وصف إفريقية، ص ١٢ — أب الأثير ج ٣ ص ١٥٣ — ١٥٤

<sup>(</sup>۲) البكرى ، وصف إفريقية ، ص ۱٤٥ . أبو المحاسن ، ج ٣ ص ١٤٥ — ابن الأثير ج ١ ص ابن خلدون ص ٣ طبعة دى ڤرچير — ابن عبد الحكم فتوح ، ص ١٧٢ — البلاذرى، فتوح ، ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) لم يرد ذكر بسر فى ثبت الصحابة الذين نزلوا إفريقية الذى أورده الباجى فى الخلاصة النقية ( ص ٧ — ٨ ) ، كذلك لم نجده فى الثبت الذى أورده السلاوى ( ص ٣٩ — ١٤ ) .

فيا ذهب إليه البلاذرى ، لأن اشتراك بُسير في فتح مصر و إفريقية يرجع إلى أقدم من بعث ودان ، إذ ذكر أبو المحاسن أن عمر بن الخطاب « بعث عمر و بن العاص إلى مصر ، وزعم سيف أنه بعثه بعد فتح بيت المقدس وأردفه بالزبير بن العوام ، وفي صحبته بسر بن أبى أرطأة وخارجه ابن حذافة وعير ابن وهب الجمحى (۱) ورواية أبى المحاسن ممكنة التصديق ، لأن كلا من خارجة وعمير أقبل مع الزبير في المدد الذي بعثه عمر لعمرو وهو على فتح مصر ، وكان لكل منهما دوره المعروف في فتحها ، وما دام أبو المحاسن قد أصاب في ذكر خارجة وعمير ، (٢) فالمعقول أنه لم يخطى ، في ذكر بسر أيضاً ، ويؤيد روايته كودل ، إذ يقول إن بسراً كان من رجال حملة مصر ، فلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ في تعيين السنة التي ولد فيها بسر ، ومن المعقول جداً أن يكون عمر و قد أقامه على بعث ودان .

يظهر أن المهمة التي نيطت ببعث ودان لم تكن كبيرة الخطر، لأن عمراً صرف همه إلى البعث الآخر الذي وجهه إلى صبرة ، على مرحلة من طرابلس ، إذ وجه إليها جيشاً كثيفاً ، و ربما دفعه إلى ذلك خوفه من مسير سكان صبرة من نفوسة إلى طرابلس لعون أهلها ، وعلى أي حال فإن بعث ودان لم يفعل أكثر من أن عقد معاهدة مع نفوسة في ودان ، ولم ترد لنا أخبار خاصة عن هذه المعاهدة ، و ربما يكون بسر قد صالحهم على أن لا يعاونوا الروم واكتفى بذلك .

لم يتم فتح إقليم طرابلس بسقوط صبرة ، إذ بقى من مدنها الكبرى جِربة فى جزيرة جربة ( Meninx ) وقابس ( Tacapes ) على حدود أفريقية، و بقى كذلك عدد من المسالح والحصون مثل جرجس (Girgis) (٣). ولكن الروايات العربية

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة ، ج ۱ ص ۲۳ (۲) كان عمير أمير البعث الذي أرسل إلى الصعيد: بطلر: فتح العرب الذي أرسل إلى الصعيد: بطلر: فتح العرب للصر، الترجمة العربية ص ٣٠٣ (٣) Diehl, op. cit. p. 229

تذهب إلى أن عمراً — بعد أن تم فتح صبرة — أرسل إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في فتح إفريقية ، ولو قد وجد عمرو التقدم ميسوراً لتقدم في غير عناء دون أن يستأذن عمر ، ولكن الغالب أن مايلي صبرة من البلاد والمسالح ، كان محصناً بالجند بحيث وجد عمرو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة ، حتى يمكنه التقدم ؛ ويمكننا أن نفهم من هذا أن مايلي صبرة من البلاد كان محل عناية جريجوريوس: حصّنه وأقام فيه الجند ، وإذا عرفنا أن العرب كانت ترى في جريجوريوس حاكم المغرب جميعه ، فهمنا السبب الذي حدى بعمرو إلى الوقوف للاستئذان في فتح أفريقية .

فإذا كنا نعرف أن جر يجوريوس لم يكن يهتم قبل ذلك بتأمين حدود بلاده في الشرق أو الجنوب ، وأنه اكتفى بالتحرز في سبيطلة منذ أعلن العصيان على الدولة وادعى الإمبراطورية ، فما الذي حدا به إلى تحصين المدن مما يلى صبرة والاستعداد فيها ؟ لاشك أن أخبار التقدم العربي في مصر وصلته فسارع بتأمين الحدود الشرقية ليكون له منها جبهة قوية يتلقى عندها هجمة العرب الأولى، ويردهم عن بلاده الحقيقية في ولاية أفريقية وما يليها ، بل يظهر أن جر يجوريوس استعد استعداداً كبيراً في قابس ، لأن العرب سيتحا شونها عندما يشرعون في غنو أفريقية في حملة عبد الله بن سعد ، بل سيقصدون إلى سبيطلة رأساً ، ولو قد وجدوا الاستيلاء عليها هيناً لأخذوها في طريقهم .

كان طبيعياً أن لا يأدن عمر بالاستمرار في الفتح ، فإنه كان يخشى أن تتسع الفتوح المتتالية بالمسلمين إلى حد غير مأمون ، وقد كان رأيه الأول أن تقف الفتوح عند حدود فلسطين ، فكيف وقد تم فتح مصر و برقة ووصل جند المسلمين إلى طرابلس ؟ المعقول أن يرفض التقدم رفضاً باتاً ، ولا غرابة في أن يقول ابن عبد الحكم : «أراد عمرو أن يوجه إلى المغرب ، فكتب إلى عمر بن الخطاب

- كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعه عن ابن هريرة عن أبي تميم الجيشاني --أن الله قد فتح علينا ؟ طرابلس ، وليس بينها و بين إفريقية إلا تسعة أيام ، فإن رأى أميرالمؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه ، فعل ، فكتب إليه عمر : لا ، انها ليست بافريقية ، ولكنها الفرِّقة ، غادرة ( الغادره ) مغدورٌ بها ، لا يغزوها أحد مابقيت » (١) وهي رواية نقلها عنه أكثر المؤرخين بالنص ، ثم عاد فأكد ذلك برواية أخرى عن ابن لَهيعة أيضاً:حدثنا أبو الأسود بن النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل ، عن مرة بن ليشر ح (ليسرح وهو اسم معافري) المعافري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : « إفريقية المفرِّقة ثلاث مرات ، لاأوجِّه إليها أحداً مامقلت عيني الماء »(٢) ، وفي رواية البلاذري زيادة طفيفة تدل على أن بعض الأخبار عن أحوال افريقية السياسية وعن تاريخها كانت قد اتصلت بعمر إذ ذاك ، فعرف أنها ليست مأمونة الجوانب ولاميسورة الفتح ولاقريبة الطاعة، فعجل بايقاف عمرو ، وذلك إذ يقول : «وكتب إلى عمر بن الخطاب أن بينها و بين إفريقية تسعة أيام ، واستأذنه في غزوها ، فكتب إليه ينهاه عنهـا ، وكتب إليه أنها ليست إفريقيــة بل مفرقة غادرة مغدور بها ، وذلك أن أهلهــا كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئًا فكانوا يغدرون به كثيرًا ، وكان ملك الأندلس صالحهم تُع غدر بهم (۴) ».

ويبدو أن جهد المسلمين لم يقف عند هذا الحد ، إذ يذهب المالكي في « رياض النفوس » إلى جند أن المسلمين وخيلهم لم يقف نشاطهم عند صبرة ، بل أنشأوا يغيرون على حدود إفريقية في جرائد الخيل ، كما كانوا يصنعون بعد تسليم الاسكندرية ، وأنهم كانوا يعودون منها بالغنائم الوافرة ، وأنهم أقاموا على ذلك

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٧٢ (٢) نفس المصدر، ص ١٧٣

<sup>(</sup>۳) البلاذري ، فتوح ، ص ۲۲۵

حتى ولاية عبـد الله بن أبي سرح وقيـامه بحملته على إفريقية سنة ٢٧ هـ (١).

\* \* \*

إلى هنا ينتهى دور عمرو بن العاص فى فتح إفريقية ، وهو دور ليس بالكبير كا رأينا ، ليس فيه مواقع عظيمة ولا سياسات بعيدة الأثر ، إنما هو تقدُّم سهل فى بلاد قليلة المقاومة ، ولنلاحظ أنه حرص دأعًا على أن يكون بمقر بة من الساحل لا موغلا فى الداخل كا سيفعل كثيرون بمن سيأتون بعده ، وأنه اهتم كذلك بأن يؤمن الداخل فى نفس الوقت بهذه البعوث التى كان يبعثها قبل أن يتقدم أو بعد أن يستقر له أمر الشاطىء : لم يكد يُتم فتح برقة حتى بعث عقبة بن نافع فى بعث فرّان ، ولم يكد يتم له فتح طرابلس حتى أرسل بسرا فى بعث ودان ، هذه السياسة الحكيمة سيهملها أكبر القواد الذين أتوا بعده وهو عقبة بن نافع ، فكان إهالها سبباً فى ضياع جهوده كلها هباء بل فى موته هو ، وانتقاض إفريقية كلها انتقاضاً تاما .

### \* \* \*

بقى تحديد تواريخ هـذه الأحداث ، وليس بين المؤرخين اختلاف كبير في ذلك .

يذهب البلاذري إلى أن فتح برقة كان في سنة ٢١ هـ(٢) .

أما ابن عبد الحكم فيجعل فتح برقة سنة ٢٢ هـ ، ونقل عنه ذلك ابن الأثير ونقل عنهما كودل (٣) .

أما اليعقوبي فيجعل هذا الفتح سنة ٢٧ (١) ، ويؤيده في ذلك ابن خلدون

<sup>(</sup>۱) المالکی ، ریاض النفوس ، ورقة ؛ ، ابن عبد الحکم ، فنوح ، ص ۱۷۳ (۲) البلاذری ، فتوح ، ص ۲۳۳ (۳) ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص ۱۷۱ — ابن الأثیر ، ج ۳ ص ۱۹ ، ۱۹ ، Caudel, op. cit. !, p. 81

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي ، تاريخ ، ج١ ص ٢٣٣

ونقل عن الأخير دى سلين (١) ، ويتفق أبو المحاسن والبكرى مع البلاذري (٢).

كان الفراغ من فتح الاسكندرية في النصف الثاني من شهر سبتمبر سنة ٦٤٢م، إذ في السابع عشر من هذا الشهر «كان أسطول تيودور يحل قلاعه و يرفع مراسيه و يسير إلى قبرص بمن كان عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليه الأسى (٣)» ، والمعروف أن عمراً شرع في غزو برقة بعد ذلك مباشرة ، وأن سبتمبر من سنة ٦٤٢م يوافق ذي القعدة من سنة ٢١ من الهجرة ، فهل انتظر عمرو ابن العاص ، حتى أهلت سنة ٢٢ أو شرع في المسير إلى برقة في الشهر الأخير من سنة ٢١؟ أغلب الظن أن عمراً لم يشرع في المسير إلى برقة بعد الفراغ من الأسكندرية بأيام ، بل المعقول أن تنظيم أمور الفتح و إعداد العــدة بناء على المعلومات التي حملها عقبة بن نافع إليه ، كل ذلك شغل عمراً الشهرين الأخيرين من سنة ٢١ ، فلم ببدأ فتح برقة إلا في أوائل سنة ٢٢ هـ ، و يستبعد أن يكون قد قضي سنة ٢٢ بأسرها في مصر ثم شرع في المسير إلى برقة سنة ٢٣ ، وإذن فرأيُ ابن عبد الحكم وابن الأثير هو الأرجح ، ولم يخطىء كودل في متابعتهما في ذلك ، ولم يخطىء البلاذرى وابن خلدون وياقوت ودى سلين كثيراً ، إذ لا يبعد أن عمراً بدأ يستعد ويرسل الطلائع إلى المغرب من أواخر سنة ٢١ ه .

فإذا كان فتح برقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة ٢٢ ، فلا يستبعد أن يكون عمرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة ٢٢ ، أو فى أواخرها ، و إذا عرفنا أنه بقى على حصارها شهراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعض الآخر ، كان معقولا أن يكون تسليم طرابلس قد تم فى الأشهر الأولى من

De Slane : J. A. Tome XII, p. 422, Ve série ابن خلدون، ص٣، طبعة دى فر جير (١)

<sup>(</sup>۲) أبو المحــاسن، النجوم الزاهرة، ج۱ ص ۲۳ — البكرى، وصف إفريقيــة، ص ۱٤٥ — البلاذرى، فتوح، ص ۲۳۳

<sup>(</sup>٣) بطلر ، فتح العرب لمصر ، ( الترجمـة العربية ) ص ٣١٧

سنة ٢٣ ه (١) ، ثم أعقب ذلك فتح صبرة قبل نهاية هذا العام ، لأن المعروف أن عمراً عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن الخطاب ( وكان مقتل عمر فى ٢٣ ذى الحجة سنة ٢٣ ه).

فإذا صح هذا ، يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة ٢٢ ه وانتهى فى الشهور الأولى من سنة ٢٣ ه ، لأن عمراً عاد إلى مصر حوالى ذلك الوقت تاركا إياه فى برقة .

و بديهى كذلك أن يكون فتح ُ وَدان ، الذي كان مع حملة صبره في فترة واحدة ، قد تم في الأشهر الأولى من سنة ٢٣ هجرية .

<sup>(</sup>۱) فى أواخر سنة ۲۲ هـ إذا صدقت رواية المدلجى وأصحابه ، وفى أوائل سنة ۲۳ إذا كانت مجرد أسطورة .



# الباب الثالث

المحاولات الأولى (١)

حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح

اضطرعمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغماً ، ولعل السبب في ذلك لم يكن مجرد رفض عمر ، إذ لم تكن ولاية طرابلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة » ، فا زال أمام المسلمين عدد من مدائنها مثل « قابس » من غير فتح ، ولو قد أيس عمرو في نفسه وجيشه القدرة على التقدم ، لما أعوزه الإذن من عمر ، إذ المسافة بين طرابلس وصبرة أكبر من المسافة من صبرة إلى قابس ، ولما كان قد خطا الخطوة الأولى بغير استئذان ، فلم يكن عليه بأس في أن يخطو الخطوة الثانية لوكان ذلك ميسوراً له ، ولكن الغالب أنه أحسن أن الخطوة التالية تحتاج إلى عُدة جديدة وعدد كبير ، فأحب أن يستأذن عمر في الفتح ، تمهيداً لطلب المدد إذا أذن عمر في ذلك ، وقد تكون عيونه وطلائعه (١) قد نقلت إليه أخبار ما يليه من البلاد إلى الغرب ، وأعلمته أن لامحيص له عن عدة وافية وقوة جديدة ، ليقهر ما عساه يلقاه من المقاومة عند قابس ومايلها .

چرچير يستعد القاء السامين

طبیعی أن یکون جر یجوریوس قد أحس بالخطر حین بلغته أنباء وقوع صبرة فی ید العرب، وانسیاب طلائع جندهم بین محارس الحدود و ثغورها، و کان سلطانه علی هذه النواحی خاصة ضعیفاً مایزال، إذ لم یمض وقت طویل علی انفصاله (۲) عن

<sup>(</sup>۱) تجمع المصادر على أن عمراً كان يبعث المسلمين فى جرائد الحيل ، فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون ، فى ظاهر الأمر ، ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية فى الحقيقة . أنظر : ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۸۳ والبلاذرى ، فتوح ، ص٢٢٦—النويرى، نهاية الأرب ، ورقة ١٦٢

<sup>(</sup>٣) كان خروجه ســنة ٦٤٦ م أى فى الوقت الذى كان العرب فيه فى طريقهم إلى بلاده ، فلا بد أنه قضى بقية هذه السنة والتى تلتها فى ترتيب شئونه ، ويغلب أن يكون انتقاله إلى سبيطلة لم يتم إلا خلال سنة ٧٤٧ م ، أى قبل موقعة سبيطلة ببضعة شهور .

الدولة وإعلان نفسه إمبراطوراً . فكان محتاجاً إلى فسحة من الوقت حتى يعزز دولته الجديدة ويقوى جانبها ، وكان لزاماً عليه أن يبذل جهده حتى يضمن ولاء أهل أفريقية ويطمئن إلى عونهم أمام الدولة البيزنطية وغيرها .

يذهب ديل إلى أن جريجوريوس لم يُلق إلى العرب بالا فى أول الأمس، وأنه لم يأخذ الأهبة لردهم إلا حين أشرف جنود عبد الله بن سعل على تخوم بلاده (۱) و يبدو أن هذا الرأى ليس صحيحاً على إطلاقه ، لأن اختياره سبيطلة كعاصمة مؤقتة ينبىء بأنه كان يتوقع شيئا من ناحية الشرق ، ولو كان أراد من التراجع إلى الداخل مجرد الاحتاء بالبربر والتحرز بينهم ، لكان أمامه من الحصون ماهو أعز وأقوى (۲) مثم كيف يقال إن رجلا مثل جريجوريوس اشتهر بالقدرة والخبرة ، كان يجهل ما حدث فى برقة وطرابلس ، أو يغفل عن نيات العرب وهو يراهم ينساحون من بلد ما وها هى ذى خيلهم تطرق أبواب بلاده وتروع أهلها ؟ كيف يقال إنه غفل عن ذلك وله العيون فى برقة وطرابلس ، والأرصاد فى القسطنطينية ينهون إليه غنل اخبار الامبراطورية كبيرها وصغيرها ؟

لابد أن جر يجور يوس أحس بالخطر المقبل من الشرق ، فأنشأ يتحرز منه ، ولما كانت قرطاجنة في أقصى البلاد شمالا ، فقد خاف إن هو بقي فيها أن ينحصر بين هجوم العرب من الشرق وهجوم البيزنطيين من الشمال ؛ ثم إنه كان يعول على نصر البربر وعونهم ، فأحب أن يتحرز فيهم ، واستقر الرأى به آخر الأم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٢) تقع سبيطلة على الطريق الذي يؤدى من السهل الساحلي إلى جبال الأوراس ، فهى أول حصون الهضبة ، وتقع على الطريق الحربي الذي يؤدى من سوسة إلى ثفست المسلمل والهضبة، فاختيارها يدل على أنه كان يتوقع الخطر من ناحية الشرق ، فتربص للمقبلين من السهل والهضبة، ولو لم يكن ينتظر خطراً من الشرق لاختار ثفست وهي العاصمة الحربية لهذا الإقليم وموقعها لا ترام .

على التقهقر إلى الداخل والتحصن في أحد حصون الهضبة (١). فاختار سبيطلة التي تشرف على السهل الساحلي لذلك الغرض ، وربما بعث جنداً إلى الحدود فعسكرت عندها ، فلم يجسر عمرو على تخطى هذه الحدود ، وأدرك أنه لابد له من مدد جديد ، فبعث يستأذن عمر ، وربما حصن بعض ثغوره الشرقية كقابس ، لأن المسلمين وجدوها على الأهبة للقائهم حين أدركوها ، وقد تحصن أهلها خلف أسوارها ، فلم يمكنهم الاستيلاء عليها .

لم يجد عمرو إذاً بداً من الانسحاب والتراجع ، فطوى كعبه وانصرف عائداً إلى مصر ولبث بها حتى عزله عثمان عنها بعبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٢٥ه(٢).

برقـــة وطرابلس فى غيبة المسلمين

كيف كان حال برقة وطرابلس خلال السنوات الأربع التي انقضت بين انصراف عمرو و إقبال عبدالله بن سعد؟ (٣٣٠هـ – ٢٧ هـ).

لم تنبئنا المراجع العربية أو الأجنبية بشيء ثابت عن ذلك ، ولكننا نستطيع أن نلاحظ بضع ملاحظات توضح هذه الناحية: من الثابت أن عمراً خلف عقبة ابن نافع على إفريقية ، و يغلب أنه لبث هذه الفترة في برقة ، لأن عبد الله بن سعد سيجده في هذه المدينة بعد ذلك بقليل عندما يقبل سنة ٢٧ ه ، ور بما أنفق عقبة وقته في التردد بين القبائل الضار بة حواليها والواحات القريبة منها ، ممايدل على أن برقة وما حواليها ظلت على طاعة المسلمين طوال هذه الفترة .

أما طرابلس وما يليها فالراجح أنها ارتدت عن طاعة العرب بُعَيْد انصرافهم

<sup>(</sup>۱) یذکرابن عذاری أن عمرو بن العاص تقدم حتی أدرك تخوم إفریقیة، فوقف عندها ، ولم يجسر علی التقدم فيها ، «لأن ملوكهاكثيرة وأهلها فی وأكثر ركوبهم الحيل»: ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ص ٣٣

والغالب أنَّ ابن عذارى لا يعنى بذلك أن عمراً خاف من أهل البلاد الآمنين ، وإنما لا بد أنه وجد هناك جنداً كثيرة فخافها . (٢) الكندى ، القضاة والولاة ، ص ١١

عنها ، و يغلب أن يكون عقبة قد أهمل شأنها ولم يعن بأن يحفظها للمسلمين ، بل يظهر أن أمداداً جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن يعوضوا ما خسروه حين استولى العرب على مدينتهم سنة ٢٣ه، فقد جاء في نهاية الأرب: «حكى الزهرى .. فوالله إنا لبطرابلس ، وقد أصبنا من بها من الروم ، وقد تحصنوا منا فحاصر ناهم ؛ ثم كره عبد الله أن يشتغل بذلك عما قصد إليه ، فأمر الناس بالرحيل (١) » ، و يؤيد المالكي ذلك بقوله: «وتحصن أهل طرابلس ولم يعرضوا لنا ولم نهجهم» (٢)، مما يفهم منه أن المدينة كانت إذ ذاك أحصن مما كانت عليه قبل ذلك بسنوات أربع حين حاصرها عمرو بن العاص واستولى عليها ، ولايعلل هذا التغير إلا بأن الأمداد كانت تصل المدينــة وتعين أهلهــا على إعادة تحصينها ، وقد ذهب كودل إلى أن امتناع طرابلس على العرب في حملة عبد الله بن سعد كار سببه أن الطرابلسيين اتعظوا بغزوة العرب الأولى ، فزادوا بأسوار مدينتهم عناية ، وأقاموها من جديد ، فامتنعت على عبد الله بن سعد في غزوته على إفريقية (٣)، وكل ذلك يدل على أن طرابلس عادت سيرتها الأولى بعد انصراف عمرو عنها ، وأن الأمور عادت فاتصلت بينها و بين بلاد الروم ، وأخـذت السفن تصل ميناءها بالمتـاجر والجند وتقلع عنها ، وليس ببعيد أن أمداداً كانت تصلها مما يجاورها من البلاد .

وعلى أى الأحوال ، نستطيع أن نستنتج من امتناع طرابلس على عبد الله ابن سعد أنها خرجت عن طاعة المسلمين وعادت إلى ما كانت عليه قبل غزوة عمرو بن العاص لها .

أصبح عبد الله بن سعد بن أبي سرح عاملا على مصر منذ سنة ٢٥ ه، (١)

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٦٣ أ (٣) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٢ (٣) Caudel. op. cit. II, 60 (٣) الكندى ، القضاة والولاة ، ١١٠ — ابن حجر الإصابة ، ج ٣ ص ٧٦

مطلق اليد فى شئونها المالية والإدارية بعد عزل عمرو عنها ، وأصبح - تبعاً لذلك - حاكما على ما بقي للمسلمين من فتوحهم فى إفريقية ، قائداً على من يخرج من الجند لإكمال الفتح فيها ، وهذا هوالوضع السياسى الأول لإفريقية : إذ اعتبرت جزءاً ملحقاً بولاية مصر يحكمها عامل مصر ، يجبى خراجها و يقود جندها .

ينبغي أن نجعل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد في إسلامه الأول وعبد الله ابن سعد في إسلامه الثاني ، لأن الوقائع تبين أن الرجل يختلف كثيراً في الدور الأول عنه في الدورالثاني ؛ فعبد الله بن سعد الأول فتى يافع لايكاد يحسن فهم الأشياء، فيستهين بثقة الرسول ، وتؤثر فيه دعايات قريش ، و يحجب عنه صغر السن عظمة النبي الكريم ، فلا يلبث أن يرتد إلى الشرك و يلقى بنفسه في أحضان قريش ويقول في نزق «كان يملى على عزيز حكيم ، فأقول : أو عليم أو حكيم فيقول : كلُّ صواب (١)، فلا يبالى أن يفترى على الرسول كذبا مجاراة لقريش في كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام ، أما عبد الله بن سعد الشاني فجندى باسل وثيق الإيمان كامل الشعور بجلال الإسلام وتبعاته ، شهد فتح مصر واختط بها ، وكان صاحب ميمنة عمرو في فتحها ، « وكانت له مواقف محمـودة فى الفتوح (٢)» ، و يؤكد النويرى أنه: «حسنُ إسلامه ولم يظهر بعده ماينكر ، هو أحد العقلاء والكرماء من قريش (٣)...» وقد أخطأ المؤرخون في الحكم عليه، لأنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى ، فأنكروا عليه كثيراً من فضله في فتح إفريقية، ونسب أكثرهم هــذا الفضل إلى عبد الله بن الزبير ، ويظهر أنهم تأثروا كثيراً بالدعاية الواسعة التي بذلها عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة ، فضاع

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء للنووى ج ١ ص ٢٦٩ (٣) الإصابة لابن حجر ، ج ٣ ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب، للنويري، ص ١٦٢.

حظ ابن أبى سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن الزبير ، بل يبدو أن قرابة عبد الله من عمّان قد قللت من شأنه فى حساب التاريخ ، إذ نسب ما كسب من توفيق إلى أُخُو ته للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية ، وأصابه من سوء ظن الناس ما أصاب كل ولاة عمّان وأشياعه ، فكان قليل الحظ عند المؤرخين .

التمهيد لفتح إفريقيــة

عبد الله بن سعديستأذن عثمان لم تكد ولاية مصر تستتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ يمهد لغزو المغرب، فأخذ «يبعث المسامين في جرائد الخيل كما كانوا يفعلون في أيام عمرو، فيصيبون من أطراف إفريقية و يغنمون (١) »، و يضيف النويرى أنه «كان يكتب بذلك إلى عثمان»، مما يدل على أنه كان يرجو أن يمنحه عثمان الإذن بفتح افريقية و يمده بما يمكنه من القيام بهذا العمل العظيم، و يبدو أن عثمان نفسه كان يميل بعض الميل إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما يريد: إما نكاية منه في عمرو الذي كان مقياً إذ ذاك بالمدينة مندداً عليه وعلى واليه الجديد على مصر، و إما رغبة منه في تعزيز من رفض عر بن الخطاب لهذا الفتح كان له معناه، وما كان عثمان ليلتي بجند المسامين إلى هذه البلاد « المفرقة الغادرة » (٢) ، إلا إذا استوثق من أمره، وأمن على جنده وعلى أخيه شر هزيمة قد يكون وراءها بلاء عظيم.

وكان ابن أبى سرح قد «كتب فى ذلك إلى عنمان ، وأخبره بقر بهم (أى قرب اللوم) من حوز المسلمين ، و يستأذن فى غزوها » (٣) ، فأنشأ عنمان يستشير الصحابة وأصحاب الرأى ، و إذا أخذنا بما رواه المالكي والنويرى ، لثبت أن عنمان اهتم اهتماماً عظيماً بأمر إفريقية ، وأنه أطال التفكير فى شأنها ، و يتضح ذلك

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٨٣ والنويرى ، ورقة ١٢ ا

<sup>(</sup>۲) البلاذری ، فتوح ، ص ۲۲۳ (۳) ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص۱۸۳ — البلاذری ، فتوح ، ص ۲۲۳ ، المالکی ، ریاض النفوس ، ورقة ۱

من رواية للمالكي عليها طابع القصص ولكنها لا تخلو من دلالة لها معناها ، قال : «فحدث عن المسور بن مخرمة عن طريق الزهري ، قال المسور : خرجت من منزلي بليل طويل أريد المسجد ، فإذا عمّان رضى الله عنه في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فصليت خلفه ، ثم جلس فدعا ليــــلا طويلا حتى أذن المؤذن ، ثم قام على يدى – إنى استخرت الله تعالى فى ليلتى هذه فى بعث الجيوش إلى إفريقية ، وقد كتب إلى عبد الله بن سعد يخبر بخبره مع المشركين وغلبهم وقرب حوزهم من المسلمين ، فقلت : خار الله لأمير المسلمين ، فقال فما رأيك يا ابن مخرمة ؟ فقلت أغزوهم ، فقال أُجْمَعُ اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم (وأستشيرهم) فما أجمعوا عليه فعلته ، أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته (١)». ينسب المالكي هـذه الرواية الطويلة إلى الواقدى مما يجعل للشك سبيلا إليها ، لكثرة ما ينسب للواقدي و يُدخَل عليه ، ولا ندري كيف خفيت هذه الرواية القصصية عن الليث بن سعد أو ابن لهيعة أو عبد الملك بن مسامة ، وهم ثلاثة الحدثين الثقات الذين لا يفتأ ابن عبد الحكم يأخذ عنهم . وعلى أي الأحوال فليس هناك ما يدعو إلى رفض تلك الرواية جملة ، ولا أقل من أن نأخذ بمعناها إجمالا ، لأن الثـابت بشهادة البلاذري وابن عبد الحكم (٢) أن عنمان استشار الصحابة في غزو أفريقية،

<sup>(</sup>۱) البلاذری ، فتوح ، ص ۲۲٦ وابن عبد الحكم ،فتوح ، ص ۱۸۷

<sup>(</sup>۲) بل يزيد المالكي فيذكر أن عثمان عقد شبه مجلس لبحث هذه المسألة ، فيقول رواية عن ابن مخرمة . فقال (أى عثمان) إيت عليا وطلحة والزبير والعباس ، وذكر رجالا ، فحلا بكل واحد منهم في المسجد ، ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد فقال له عثمان : ماكرهت يا أبا الأعور من بعثة الجيوش إلى إفريقية ؟ فقال له سمعت عمر يقول : لا أغزيها أحداً من المسلمين ماحملت عيناى الماء ، فلا أرى لك خلاف عمر ، ( فقال له عثمان ) ، والله ما نخافهم وإنهم لراضون أن يغزوا في مواضعهم ! فلم يختلف أحد ممن شاوره غيره . وفي هذا ما يدل دلالة واضحة على أن عثمان كان شديد الميل إلى إتمام هذا الأمم ، أوسواء أصدق المالكي أوكذب فيما زعم =

وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعزم عليه ، « فكتب إلى عبد الله في سنة ٢٧ ويقال سنة ٢٨ ويقال ٢٩ يأمره بغزوها(١) » .

و يظهر أنه كان لاهتمام الخليفة بهده الغزاة أثره ، فتقاطر الناس من مختلف القبائل للاشتراك فيها ، وقد يكون دافعهم إلى هذا التهافت الأملُ في الغنم ، لوفرة ماغنم المسامون في بعوثهم الأولى إلى برقة وطرابلس وقلة ما لقوا من المقاومة ؛ وكان على رأس كل قوم نفر من كبرائهم ، واندمج في سلك الحلة نفر غفير من مشاهير الصحابة وأولادهم (٢) .

من انفراد عثمان بكل من ذكر من الصحابة ليقنعه بالموافقة على الغزو ، فإن قرائن الحال تدل على أن عثمان بذل جهداً كبيراً لإنفاذ هذا البعث ، وأنه أخذ يندب الناس للاشتراك في هذه الحملة.
 أنظر : المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٢

(۱) البلاذري ، فتوح ، ص ۲۲٦

(٢) كان هــذا الجيش يسمى جيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزبير وعبدالله بنأ بي بكر وعبدالله بنعمر وعبدالله بن زيد بن الخطاب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب فيه وقد خرج فيه من بني هاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن بني تمم : عبدالله ابن أبي بكر وعبد الله بن طلحة في عدة من قومه ومن بني عدى : عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا عمر في عدة منهم؛ ومن بني أسدبن عبد العزى عبد الله بن الزبير في عدة من قومه . ومن بني سهم : عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد المطلب ان السايب بن وداعة في عدة منهم . ومن بني أميـة : مروان بن الحـكم وأخوه الحارث . ومن بني زهرة : المسور بن مخرمة بن نوفل وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، ومن بني عاص ابن لؤى : السايب بن عاصم بن هشام وبشر بن أرطأة ، وعدة من بني هزيل : منهمأ بوذؤيب خويلد بن خالد الهـــذلى ، وعبد الله بن أنس وأبو ذر الغفارى ومعاوية بن خديج ورويفع ابن ثابت وأبو زمعه البلوي وعقبة بن نافع الفهري . ومن جهينة : ستمائة رجل . ومن أسلم : ثلاثمائة رجل ومن مزينة: ثمانمائة رجل ومن بني سليم : أربعائة رجل ، ومن بني الديل ودممة وغفار خسمائة ، ومن كعب ابن عمرو أربعائة ، وكانوا آخر من قدم على عثمان والناس معرسون بالجرف ، والجرف على ثلاثة أميال من المدينة ، وهذا بدل على إقبال الناس علىالاندماج في هذه الحملة ، إذ اشتركت فيها معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى إفريقية نفر من مشاهير العرب وكبار الصحابة ، وربمـاكان بعض هـــذه الأسهاء مدخولا اخترعه مؤرخو المغرب للتعظيم من شأن إفريقية ، ودليلنا على ذلك أنه لم يرد مفصلا إلا في كتبهم كرياض النفوس ومعالم الإيمان والحلاصة النقية . ولم يورده من مؤرخي المشرق إلا من أخذ عنهم كالنويري . أنظر : المالكي ، رياض النفوس ورقة ٢ - النويري ، نهاية الأرب ، ورقة ٢٦ أ و ١٣ ب و ١٣ أ

ويبدو أن عثمان استمر يدعو الناس لغزو إفريقية بضعة أيام ، وأن المتطوعين كانوا يتوافدون إلى الجرف على ثلاثة أيام من المدينة ، وكان لا يني يشجع الناس على التطوع ، فأعان الجيش بألف بعير من ماله : يُحمل عليها ضعفاء الناس، وحمل على خيل، وفرَّقَ السلاحَ وأمر للناس بأعطياتهم وذلك في المحرم سنة ٢٧ ه(١). فلما اكتمل الجيش « خطب عثمان الناس ورغبهم في الجهاد ، وقال لهم : لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد فيكون الأمر إليه ، واستودعتكم الله (٢) ، وهذا يدل على أن عثمان لم يبرح معنياً أ بأمر الحملة باذلا جهده في إنفاذها و إعدادها ، حتى فصلت عن المدينة .

وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعد في مصر ، فجمع إليها ما كان لديه من الجند، فصار له جيش عدته نحو عشرين ألفاً باتفاق الرواة، فاستخلف على مصر عقبة بن عام الجهني ، ومضى هو إلى إفريقية (٣) .

تختلف الروايات في شأن هذه الغزوة اختلافًا بيّنًا ، وليس الاختلاف مقصورًا على سير الحوادث أو توقيتها ، و إنما يتناول الحوادث نفسها ، فنجــد في بعض الروايات أشياء لا نجدها في روايات أخرى ، بل إن بعض مؤرخي هــــذه الفترة كالمالكي ، يعرض ثلاث أو أربع روايات للحادثة الواحدة تتباين تبايناً شديداً ، فيحسن أن نوجز ذكر ما ثبت صدقه من أحداث هذه الحملة ، ثم نعرض بعد ذلك لما يكون من أقوال المؤرخين فنناقشها:

تتفق الروايات كلها على أن عبد الله حاصر طرا بلس في طريقه ، ثم استصوب

وصول القوات إلى مصر

<sup>(</sup>١) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٦٣ ا ﴿ ﴿ ﴾ نفس المصدر والصفحة

<sup>(</sup>٣) الكندى: القضاة والولاة ، ص ١٣ – ١٤

وقد أخطأ النويري فذكر أن عبد الله بن سعد خلف على مصر عقبة بن نافع ، لأنعقبة كان لا يزال بإفريقية ، وسيلقي قوات بن أبي سرح في برقة : النويري ، ورقة ٦٣ ا

أن ينصرف عنها كسباً للوقت ، وكذلك فعل عند قابس ، وأنه التقى بجر يجور يوس ومن معه من الجند بمكان قريب من سُبَيْطلة يسميه البلاذرى عَقُوبة ، فدارت الدائرة على الروم ، وقتل جر يجور يوس وتقهقرت جموع الروم المنهزمة إلى حصرف في الشمال يسمى الجم ( الأعجام ) Thysdrus ، فاصرهم فيه مدة طويلة أسرعوا بعدها إلى طلب الصلح ، وكانت خيله قد أخذت تجتاح نواحى ولاية إفريقية في هذه الأثناء ، فاجتاحت الولاية الداخلية ووصلت إلى قفصة ، وأخيراً تمت المفاوضات على أن ينسحب من البلاد لقاء مبلغ كبير من المال اختلف في تقديره للؤرخون ، ثم عاد من إفريقية دون أن يترك بها عاملا أو حامية .

تلك هي الأحداث التي ينعقد عليها إجماع المؤرخين فيها يتصل بهذه الحملة ، وما عدا ذلك فتفصيلات لا يشملها الإجماع و يشوبها الشك في كثير من الأحيان، كتفاصيل واقعة شُبيُطلة التي يورد كل من المالكي وابن الأثير وابن عذارى والنويرى طرفاً منها ، والتي يتكون منها وصف طويل ممتع فيه الكثير من الخيال والاختلاق ، وكالدور العظيم الذي ينسب إلى عبد الله بن الزبير وقتله جرجير، وما إلى هذه من القصص التي يورد المالكي وحده أربعاً منها كا ذكرنا ، ولا بأس من أن عمر بهذه الروايات لعل فيها شيئاً يزيد قصة الفتح الحقيقية وضوحاً .

مسير عبدالله ابن ســعد إلى إفريقيــة لاشك في أن ابن أبي سرح كان قد استعد لهذه الغزاة استعداداً طيباً ، فأتته عيونه بالأنباء وأوقفته على الخطة المثلى التي ينبغى عليه اتباعها حتى يصل إلى مايريد، كانت لديه المعلومات الدقيقة عن مركز جريجور يوس وحكومته من الناحية السياسية: بهذا تتحدث أقدم الروايات، وعليه تدل خطة الفتح نفسها ، فقد حدث ابن لهيعة أن هرقل «كان استخلف جرجير، فخلعه» ، ثم يضيف ابن عبد الحكم: «وكان مستقر سلطان أفريقية يومئذ بمدينة يقال لها قرطاجنة، وكان عليها ملك يقال

له جرجير ، كان هرقل استخلفه فخلع هرقل وضرب الدنانير على وجهه ، وكان سلطانه مابين طرابلس إلى طنجة » (١). وهذا حديث قريب جداً من الصحة ، ولا يتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول بأن جرجير ضرب الدينار برسمه ، إذ لم توجد إلى الآن آثار تشهد بذلك ، ولو وجدت لذكرها توكسييه في مقاله الذي استقصى فيه كل ماخلفه جرجير من الآثار وأورد ما عليها من النصوص ليؤكد أن اسم جرجير — كان جر يجوريوس فلاڤيوس الأرمني .

حينا فصل ابن أبى سرح عن مصر كان معه عشرون ألف جندى مابين عرب من الجزيرة وجند وقبط من مصر وبربر من أهل أفريقية ، وكانت خطته ترمى إلى المسير إلى جرجير في عاصمته رأساً والقضاء عليه في موقعة حاسمة ، فلا تلبث النواحى والحصون الأخرى أن تسقط من نفسها، و يبدو أنه كان يقدم أمام جيشه الطلائع الكثيرة التى تكشف له الطريق ، على هذا يدل قول الزهرى عن ربيعة ابن عباد الديلي ، قال : « لما وصلنا قدم عبد الله الطلائع والمقدمات أمامه » (٢).

وصل عبد الله إلى برقة ، فلقيه عندها عقبة بن نافع « فيمن معه من المسلمين ، وكانوا بها ، وسار نحو أفريقية ، وبث السرايا في كل ناحية » (٣). ثم وصل طرابلس

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ۱۸۳ . ورواية ابن الأثير أقل دقة ، فلا ذكر فيها لثورة جرجير : « وكان ملكهم اسمه جرجير ، وملكه من طرابلس إلى طنجة ، كان هرقل ملك الروم ولاه إفريقية ، فهو يحمل إليه الخراج كل سنة » : ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٤

ويظهر أن جريجوريوس لم يتراجع من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل حملة عبد الله بقليل من الزمان، فإجماع مؤرخى العرب على أن العاصمة كانت قرطاجنة يدل على أن أهل إفريقية — ومنهم أخذ عيون عبد الله همذه المعلومات — كانوا لا يعلمون عن انتقال جريجوريوس إلى سبيطلة ، ويؤكد ذلك أن ما غنمه العرب من همذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غنموه من كثير من المدن الأخرى ، مما يدل على أن جريجوريوس لم يكن له من الوقت ما يمكنه من نقل كنوزه من قرطاجنة .

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ورقة ٦٣ (١)، وقد أورد هذه الرواية بالنص الدباغ في معالم الإيمان، ج ١ ص ٣٥ (٣) ابن الأثير ، ج ٢ ص ٣٠، وقد علق كودل على ذلك بقوله عن هذا المدد الذي ضمه عقبة — بجنده — إلى حملة عبد الله : «كان رجال عقبة إفريقيين قدماء =

فوجد أهلها قد امتنعوا خلف أسوارها ، فلبث على حصارها أياماً ، فخاف أن يطول به الوقوف بطرابلس وهو يريد الإسراع إلى جرجير في عاصمته ، فأمر رجاله بالانصراف : « وكره عبد الله أن يشتغل بذلك عما قصد إليه ، فأمر الناس بالرحيل» (۱) . وكذلك فعل حين أدرك قابس : وجد أهلها متحصنين ، فانصرف عنها ، إذ أشار عليه الصحابة أن لا يشتغل بها عن أفريقية ، « فسار وبث السرايا في كل وجه ، وكان يؤتى بالبقر والشاة والعلف (۲)» .

## - 8 -

# واقعة سبيطلة

أفضى عبد الله بذلك إلى سهل تونس ، وكان جر يجور يوس يستطيع أن يقف للمسلمين عند قابس و يسد عليهم الطريق الضيق الذى يؤدى من طرابلس إلى أفريقية — بين قابس وشط الجريد — ، ولكنه فضل الانتظار في مكان تسميه الرواية العربية « عقوبة » (٣) على أميال من سبيطلة ، و يغلب أنه كان أحد

= منأيام عمرو بن العاص ، وقد عرفوا البلاد معرفة طيبة ، وعرفوا كذلك الأسلوب الذي ينهج في الحرب فيها ، وكانوا قد سبق لهم حصارطرابلس في سنة ٢٣ هـ ، وهاهم يجدون أنفسهم يخاصرونها من أخرى حصاراً أقل توفيقاً من المرة السابقة » 66-64 (11, 64-65). Caudel op. cit II, 64-65 (ب) وقد روى النويرى ونقل عنه المالكي ، أن سفاً أرست بالمدينة والعرب على حصارها ، فقاتلوهم حتى استولوا على السفينة بما فيها ، ونستطيع أن نستنج من هذه الرواية (إذا صدقت) أحد أمرين : إما أن العلاقات عادت كانت تحمل مدداً إلى أهل طرابلس وبلاد الروم بعد استيلاء عمرو عليها سنة ٢٣ ، وإما أن هذه السفينة عبد الله عن طرابلس دون أن يستولى عليها ، يقول كودل : « اعتبر أهل طرابلس بما حدث لهم سنة ٢٣ ، فتحصنوا جيداً ، وتبين العرب ذلك فا كتفوا بنهب ما حول المدينة » ، ولاذكر لهم سنة ٢٣ ، فتحصنوا جيداً ، وتبين العرب ذلك فا كتفوا بنهب ما حول المدينة » ، ولاذكر ومعالم الأيمان . دكره كودل في المراجع التي ينقل عنها عادة ، وهي رياض النفوس والمونس ومعالم الأيمان . Caudel op. cit. II, 64 s. ويصفه النويرى ، ورقة ٦٣ (ب) — المونس ، سمى بعقو بة بينه و بين ذار ملك الروم مسيرة يوم وليلة ، وهي المدينة المسهاة سبيطلة (النويرى ، ورقة بينه وبين ذار ملك الروم مسيرة يوم وليلة ، وهي المدينة المسهاة سبيطلة (النويرى ، ورقة ١٠٠ () ورقة ١٠٠ ()

سبيطلة

وصول المسلمين إلى إفريقية

الحصون الكثيرة أو المحارس المتعددة التي كانت تحيط بسبيطلة (١) .

تذهب الروايات العربية إلى أن عبد الله تقدم إلى الشال حتى بلغ مكاناً يقال له قمونية (٢) ، أو قمودة ، وهناك وقف ، وبدأت المفاوضات بينه وبين جريجوريوس ، ويظهر أن المناوشات كانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة المفاوضة ، إذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم ، وراسله عبد الله ابن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهما ، وتكبر عن قبول أحدها ، وانقطع خبر المسلمين عن عثمان ، فسير عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم ليأتيه بأخبارهم » (٣) .

نستطيع أن نستنتج من روايات ابن عبد الحكم والمالكي وابن الأثير والنويرى وابن عذارى أن أمد هذه المفاوضات قد طال ، وأن جريجور يوس نشط للقاء العرب بجيش عظيم (1) ، وأن العرب داخلهم بعض الخوف من تحفزه وجمعه جموعاً

<sup>(</sup>١) الأقرب للصواب أن عقوبة لم يكن مجرد فحص أى سهل ، وإنما كان فيه حصن قوى دارت الموقعة حوله ، وقد ورد ذكره كثيراً في الروايات ، فيقول المالكي : « فانهزم جرجير ، ولزمه عبد الله بن الزبير في عجاج الحرب . . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إلى قاتله ، وسبقت خيول المسلمين الروم إلى باب الحصن فحالوا بينهم وبين الدخول إلى حصنهم » : رياض النفوس ، ورقة ٣ (٢) يغلب أنها كابوت فادا Caput Vada الميناء البيزنطي المعروف ، وربما كانت هي قمودة المشار إليهما في الإدريسي ( ص ١٠٣ ) ، والاثنتان قريبتان من مكان القيروان ، وهـــذا هو التحديد الوحيد الذي ورد عن هــــذه البقعة في رياض النفوس ( ورقة ٣ ) (٣) ابن الأثير ، ج ٣ ص٣٤ — نجد تفصيلهذه المفاوضة بصورة أوفى في النه يرى ( ورقة ٦٣ ب ) والمونس ( ص ٢٣ ) والمالكي ( ورقة ٢ ) ، ولا يبعد أن تكمون هذه المفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الموقعة ، فقد كانت هذه خطة العرب قبل كل حرب. (٤) يقول ابن الأثير في وصف استعداد جرجير : « فلمـا بلغه خبر المسلمين ، تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد ، فبلغ عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس (ج ٣ ص ٣٤ ) وقد بالغ رواة العرب في تقدير قوة جرجير مبالغــة ظاهمة فذهبوا إلى أنهم كانوا ١٢٠ ألفاً ( النويري ورقة ٦٣ ب والمونس ص ٢٣ ) ، ويستبعد أن يكون لدى جرجير هذا القدر من الجنود لأنه: ﴿ وَلا ، ثَائَرُ عَلَى الدُّولَةُ لَا تَأْتَيُهُ إِمْدَادَاتَ ، وَلا يَعْقَلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَفْرِيقَيةً كل هؤلاءالجنود ، وثانياً لامدل سياق الحوادث إلى الآن على أنه كان يقود قوة كبيرة ، ورعا التفت حوله جموع كثيرة =

كثيرة من الروم والبربر ، فلم يبدأ القتال الجدى بعد انقطاع الفاوضات وإباء جرجير للجزية أو الإسلام مباشرة ، بل يبدو من رواية ابن عذارى — على وجه الخصوص — أن المسلمين أدركهم بعض التراخي ومالوا إلى طلب الإمداد ، ورعما بعثوا في طلبها.

تتفق الروايات على أن أخبار حملة أفريقية انقطعت عن عثمان ، فبعث عبد الله ابن الزبير في فئة قليلة ليتعرف له ما تم في أمر عبد الله بن سعد وأصحابه (٢) ، ويظهر أن ابن الزبير أدرك جيش المسلمين وقد بلغ اليأس من الجند مبلغاً عظيا ، لأنهم هللوا وكبروا وفرحوا فرحاً عظيا ، و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن الأمداد وصلت للمسلمين فتخوفوا من ذلك (٣) .

المناوشا**ت** الأولى كانت المناوشات مستمرة بين الفريقين طوال هذه المدة ، وكان الجانبان يتقاتلان بفتور ، وكان المسلمون يقاتلون الروم كل يوم إلى الظهر ثم ترجع كل طائفة إلى معسكرها وتضع الحرب أوزارها (١) ، و يبدو من تخوف الروم من وصول

— من الروم وأهل البلاد من غيرالمحاربين خوفاً من العرب ، فظن هؤلاء أن كل من معه جنود فيقول الباجي مثلا: « وكان العدو — أىجرجير — في مائتي ألف مقاتل » ، راجع : الخلاصة النقية للباجي ص ١٦ — النجوم الزاهرة لأبي المحاسن : ج ١ ، ص ٨٥

(۱) ورد فی ابن عبد الحکم « وقد قبل إن عبد الله ابن سعد قد کان وجه مروان ابن الحکم إلی عثمان من إفريقية ، فلا أدری أفی الفتح أم بعده (ص ۱۸۲ — ۱۸۷) » و یغلب أن ذلك کان قبل الفتح، لأن الذی و بجه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبیر، والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد أو لإبلاغ الحليفة أن مركز المسلمين ليس علی ما يرام (٣) ليس فی روايتی ابن عبد الحکم والبلاذری ما يدل صراحة علی أن عبد الله أرسل من المدینة ليتعرف الأخبار ، ولكن بقية الرواة يجمعون علی أنه أرسل ، مما يميل بنا إلی تصديق ذلك ، و يدهب النويری إلى أن عبدالله کان علی رأس اثنی عشر رجلا فقط ( ورقة ١٤٢ ا ) . (٣) ولما « وصل كثر الصياح والتكبير فی المسلمين ، فسأل جرجير عن الخبر فقيل : قد أتاهم عسكر ، ففت ذلك فی عضده » والن الأثير ج ٣ ص ٣٤). « فسار — أی عبد الله بن الزبير — يجد السير حتی قدم علی المسلمين فوصل ليلا فسروا به ، و وقع فی العسكر صبحة خافت الروم منها » نهاية الأرب ( ورقة ١٤١ )

(٤) ابن الأثير ج ٣ ص ٦٤ والنويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٦٢ ا ، ولا نجد في غير هذين من المؤرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يتبع هذه الطريقة بالذات ، وإنما تتفق الروايات كلها على أن المناوشات كانت تدور بفتور .

الأمداد المسلمين ، أنهم كانوا يتوقعون هجوم العرب عليهم بين لحظـة وأخرى ، وهناك مايدل على أن العرب أنفسهم كانوا على خوف طوال هذه الفترة ، إذ روى ابن عبد الحكم: « صلى عبد الله بن سعد بالناس بإفريقية المغرب، فلما صلى ركعتين سمع جلبة في المسجد ، فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدو ، فقطع الصلاة، فلما لم يرشيئًا ، خطب الناس ثم قال: إن هـذه الصلاة احتضرت ، ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة ثم أعادها »(١) ، مما يدل على أن المسلمين كانوا على الحذر وتوقع الشر في كل لحظة ، بل إن رواية النويرى تدل على أن ابن أبي سرح نفسه كان لا يثق كثيراً بمن معه من الجند ، فقـد رُوِي أنه قال لعبـد الله بن الزبيرَ معللا اختفاءه في فسطاطه: « وغير خاف عنك من معى ، وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام ، ولا آمن أن عد ما ن و در ما بذل لهم جرجير فيقتلوني ، فهذا سبب تأخرى » (۲) ، بل إن ابن عذاري يقرر أن المسلمين بلغ بهم الخوف واليأس حــدٌ الاختـــلاف على ابن سعد ، مما أوقعه في الحيرة ودفعه إلى الانزواء في فسطاطه ، حتى أنقذ المسامين من ذلك قدوم عبد الله بن الزبير (٣) ومن معه .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۸۵ (۲) النويرى ورقة ١٦ و ب — وقد وردت في ابن الأثير عبارة تشير إلى ذلك، إذ يقول : « فلم ير — أى عبد الله بن الزبير — ابن أبى سرح معهم ، فسأل عنه ، فقيل إنه سمع منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سمع فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى ، وهو يخاف » ابن الأثير ج ٣ ص ٣٠٠ وظاهر أن حكاية مناداة جرجير في جيشه ووعده بإعطاء مبلغ كبير من المال لقاتل عبد الله وتزويجه ابنته — أى ابنة جرجير — مخترعة ، ولكنا نستطيع أن نحكم على وجه العموم بأن عبد الله كان متخوفاً من الروم . (٣) « وكان جرجير صاحب إفريقية والمغرب في مائة وعشرين ألفاً ، فضاق المسلمون في أمرهم ، واختلفوا على ابن أبي سرح في الرأى ، فدخل فسطاطه مفكراً في الأمم، وهذا أمر معقول جداً ، ولكن ابن عذارى يبالغ بعد ذلك بقليل في تفصيل ذلك ، فيقول رواية عن لسان عبد الله بن الزبير: فأتيت فسطاط عبدالله بن سعد فطلبت الإذن عليه ، فقال لي حاجبه : هنال إنه أمري أن أحبس الناس عنه حتى يدعوني » ابن عذارى ، ص ه — ٦ وتلك مبالغة من ابن الزبير كما سبتضح .

الدور الذي قام به عبدالله ابن الزبير

يبالغ بعض المصادر مثل ابن الأثير في تقدير الدور الذي لعبه عبد الله بن الزبير فى فتح إفريقية، فيذهب المالكي وابن الأثير وابن عذارى والنويرى والدباغ والباحي إلى أنه وصل إفريقية ، فوجد المسلمين يقاتلون كل يوم حتى الظهر ، ووجد قائدهم عبد الله ابن أبي سرح متخوفًا من أن يقتل في المعركة ، فحاول أن يتصل به ، فوجد أنه قد أوصد أبوابه ، وأمن أن لايراه أحد ، فاحتال حتى رآه (١) ، فقال له : « إن أمن نا يطول مع هؤلاء ، وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ، ونحن منقطعون عن المسامين وبلادهم، وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسلمين، لم يشهدوا القتال وهم مستر يحون ، ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا » (٢) ؛ وليس ببعيد أن يكور ابن الزبير قد لاحظ فتور الفريقين في القتال ، وتخوفهما الاشتباك في معركة حاسمة (٣) ، فأشار على المسلمين باتباع هـذه الخطة ، ولكن ما يقال عن فتور ابن أبي سرح واختبائه لا يتفق مع ما نعرفه عنــه ، ولم يرد له ذكر عند أساطين الرواية الأول من أمثال الليث بن سعد وابن لهيعة ومسامة بن عبد الملك، ثم أن خطة عبد الله ابن سعد كانت واضحة بينة، تنحصر في السير رأساً إلى إفريقية وملاقاة الروم والقضاء على قوتهم في موقعة فاصلة ، فكيف يتفق هذا مع ما يروى

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ١ ص ٥ - ٦

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٤ — وقد نقــل النويرى كلام ابن الأثير مع تحريف قليل :
 ( إنى فكرت فيما نحن فيه ، والقوم فى بلادهم والزيادة فيهم والنقصان فينا ، وقد اتصل بى أنه أنفذ إلى جميم نواحيه بالحشد والجمع » ورقة ٢٤ ب .

<sup>(</sup>٣) « وقد رأيت أصحابه — أى الروم — إذا سمعوا الأذان أغمدوا سيوفهم ورجعوا إلى مضاربهم ، وكذلك المسلمون جرياً على العادة ، والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال السلمين فى خيامهم بخيلهم وعددهم ، و نقاتل ببقايا الناس على العادة ، ونطول فى القتال حتى يثبت القوم ، فإذا انصر فوا ورجع كل إلى مضربه ، وأزال لامة حربه ، يركب المسلمون ويحملون عليهم والقوم على غرة ، فعسى الله تعالى أن يظفرنا بهم وينصرنا عليهم » النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ، د . ولا وجود لهذا الحديث فى رياض النفوس أو معالم الأيمان أو ابن عذارى أو الباجى ، ولكنهم يتفقون جميعاً على أنه هو الذى قتل جرجير فى الموقعة الكبرى .

من خوفه واختبائه ولوم ابن الزُبير إياه ؟ معقول جداً أن يكون الرجل قد آثر التريث قليلا حين وقف وجهاً لوجه أمام الروم ، وربما كان سبب ذلك أن جرجير ظهر بمظهر القوى العزيز الذي لا يأبه للعرب أو يحفل لهم ، وقد يكون لما رواه ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مفكراً (١) ظل من الحقيقة ، أما الخوف والاضطجاع في الفسطاط والحرب دائرة بين المسلمين والروم ، فأمر غير محتمل الوقوع ، ولا نزاع في أنه مكذوب ومخترع .

إلى جانب هذه الروايات التى تصف جبن ابن أبى سرح وتؤكد عجزه ، نجد رواية أخرى تؤكد أن ابن الزبيركان بطل هذا الميدان وفارسه ، وأنه هو الذى أنقذ المسلمين واختط لهم فى الحرب خطة جديدة ، وقادهم فى الموقعة ، وقتل جرجير ، وأبدى من صنوف الشجاعة وسداد الرأى و إنكار الذات ما يرفعه إلى مصاف أكبر الفاتحين المسلمين من أمثال خالد وعمرو بن العاص ؛ ويغلب أن نجد الروايتين جنباً إلى جنب فى معظم المراجع التى تقدم ذكرها: نجدها أولافى رياض النفوس وابن الأثير ثم فى (٢) والنويرى والمونس (١).

أما ابن عبد الحكم فيذكر هذا الخبر في كثير من الحذر فيقول: «حدثنا

<sup>(</sup>۱) أنظر : البيان المغرب ، ج ۱ ص ه (۲) لا يذكر القيروانى شيئاً عن جبن ابن أبى سرح وخوفه ، وإنما يذكر قتل ابن الزبير لجرجير وأخذه ابنته .

<sup>(</sup>٣) لا يشير المالكي إلى خوف ابن أبي سرح ، ولا ينسب خطة تقسيم الجيش نصفين — نصف يحارب إلى الظهر ونصف يحارب من الظهر — إلى ابن الزبير ، بل يذكرها عرضاً ، ولكنه يشيد بشجاعة ابن الزبير: «فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجير بالبراز ، فبرز إليه عبد الله ابن الزبير وممهوان بن الحكم فقتله » (رياض، ورقة ٣)؛ ونلاحظ أن في روايته مشابهة كبيرة لما نجده في فتح أفريقية المنسوب للواقدى ، الذي نجد فيه عبد الله بن جعفر مكان عبد الله ابن الزبير ، وكلتا الروايتين في الغالب من اختراع الرواة ، فالأولى اخترعها دعاة العلويين والثانية ابتكرها دعاة ابن الزبير أثناء خلافته أو بعدها ، وليس من المستبعد أن تكون خلافة ابن الزبير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله الروائي ، ولا ننسي أن ابن الزبير كان شديد الافتتان بنفسه واسع الدعاية لها .

عبد الملك بن مسامة ، حدثنا ابن لهيعة قال : كان هرقل استخلف جرجير فخلعه ، ثم رجع إلى حديث عثمان بن صلح وغيره، قال : فلقيه — ابن أبي سرح — فقاتله فقتله الله ، وكان الذي ولى قتله — فيما يزعمون — عبد الله بن الزبير » (^^ وكذلك البلاذري يسندها إلى ابن الزبير نفسه ويقول: « حدث محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أسامة بن زيد بن سلم ، عن نافع مولى آل الزبير ، عن عبد الله ابن الزبير قال: « أغزانا عثمان، فسار عبد الله بن سعد بن أبي سرح حتى حل بعقو بة ، فقاتله أياماً فقتله وكنت أنا الذي قتلتــه » (٢) . فإذا أخذنا بروايتي ابن عبد الحكم والبلاذري – وها أحق بالثقة من غيرها – كان في إمكاننا أن نشك كثيراً في المبالغات الشديدة التي ينسبها مَن بعدها من المؤرخين إلى ابن الزبير، و إذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد الحكم نفسه ، يروى بعد ذلك خبراً صغيراً يهدم كل ماينسب لابن الزبير ، ازددنا تأكداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية التي تنسب إلى ابن الزبير فخر موقعة سبيطلة وقتل جرجير، تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء له على مافعل (٣) ؛ ولكن ابن عبد الحكم يروى رواية أخرى فيقول : « وكانت ابنة جرجيركما حدثنا أبو عبــد الله بن عبــد الحكم وسعيد بن عفير قد صارت

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم فتوح ، ص ۱۸٤ — ورواية ابن عبد الحكم عن الموقعة ناقصة ، أذ هو لا يذكر مكانها ولا شيئاً مما وقع بعدها مباشرة (٣) البلاذرى: فتوح البلدان ص ٢٢٦ (٣) يقول ابن الأثير: « وقتل جرجير، قتله ابن الزبير وأخذت ابنة الملك سبية ، ونقل عبد الله بن الزبير ابنة الملك » ابن الأثير ج ٣ ص ٣٥ ؛ أما النويرى فيقص هذه الحادثة في شيء من التطويل الذي يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال: « وأسرت ابنة الملك وأتي بها إلى عبد الله بن سعد، فسألها عن أبيها قالت قتل ، قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نعم إذا رأيته ، عرفته ، فلما أقبل — أى ابن الزبير — قالت هذا قاتل أبي ، فقال له بن سعد ما منعك أن تعلمنا بذلك لنفي لك بما شرطناه ، فقال أصلحك الله ما قتلته لما شرطت ، والذي قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى في غير ذلك ، فنقله ابن سعد ابنة الملك ، فيقال إن ابن الزبير اتخذها ابنة ولد — النويرى نهاية الأرب ، ورقة ٥٥ (١) وقد نقل المالكي ذلك فيها أورده من الروايات : رياض النفوس ورقة ٣

لرجل من الأنصار في سهمه ، فأقبل بها منصرفاً قد حملها على بعير له فجعل يرتجز:

ياابنة جرجير تمشى عُقبَتَاك إن عليك بالحجاز ربتك
لتحمِان عن قباء قربتك

قالت مايقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك ، فألقت بنفسها عن البعير الذى كانت عليه فدقت عنقها فماتت » (١). فكيف يتفق أن تصير ابنة جرجير لابن الزبير ولرجل من الأنصار في وقت واحد ؟

ذلك مانستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عبد الحكم ، فإذا أضفنا إلى ذلك مانلاحظه من الشك في رواية البلاذرى ، إذ يسوق الرواية عن ابن الزبير نفسه ، استطعنا أن نؤكد أن قصة قتل ابن الزبير لجرجير ، وأخذه إبنته ، وإبدائه مايروى من التعفف والورع والزهد . . . كل ذلك لا أصل له في الحقيقة ، ولم يكن يثق به أثمة الرواية الأول ، وإنما دسه الدعاة أو اخترعه الرواة (٢٠) ؛ هذا فضلاعن أن هناك

أما ابن عذارى فيغلب أنه نقلها عن ابن الأثير وأضاف إليها ماسمعه من رواة عصره، ولابد أن الأسطورة كانت قد كبرت وشاعت حتى أيامه كما يبدو من روايته ، ويبعد أن يكون أخذها عن ابراهيم بن الرقيق كأبن خلدون والتيجانى والحسن الوزان (ليون الأفريقي) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٨٥؟ ويبدو على هذه الرواية رونق الصدق، وتحوى إلى ذلك معنى لطيفاً .

 <sup>(</sup>٣) أول من أورد ذلك من المؤرخين هو ابن الأثير ( → ١٣٠ هـ) ، ولكنها لاتوجد في المراجع التي ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلذرى ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى ( وليس فيه إشارة إلى ذلك أصلا ) والمسعودى ( ولا وجود لها عنده ) .

ويسوق النويرى روايته عن الزهرى ، عن ربيعة بن عباد الديلى ، والزهرى هذا هو — فى الأغلب — المسور بن مخرمة الزهرى الذى قص القصة الطويلة التى سبق ذكرها ، وزعم فيها أنه لتى عثمان فى المسجد ليلا مهموماً بأمر، غزاة إفريقية...ا لخ ( راجع ص٧٩ — ٨٠ من هذه الرسالة ) ، وقد شككنا فى روايته الأولى ، لأن ماينسب إليه عليه مسحة الأحاديث المكذوبة ، ولا نستطيع أن نتق فيما حكاه عن عبد الله ابن الزبير ، أما ربيعة بن عباد الدبل الذى أخذ عنه الزهرى ، فلا وجود له فى الثبت الذى أورده النويرى عن كبار رجال الحملة ، ولا وجود له كذلك فى معالم الإيمان .

نفراً من المؤرخين — الذين يعتمدون على الرواية اليونانية — كالمسيو توكسييه . يشك فيما إذا كان جر يجوريوس قد قتل في معركة سبيطلة أصلا<sup>(١)</sup> .

يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الزبير في أفريقية مشكوك فيه جداً ، سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقع ، وهو أقرب إلى القصص التي الايمكن التعويل عليها في كتابة التاريخ .

نستطيع أن نوجز وصف الموقعة مما يصح لنا ويثبت من أقوال المالكي وابن الأثير والنويري وابن عذاري :

ثم يقول الأستاذ توكسييه بعد ذلك: ثم إن لنظريتي هذه نتيجة مباشرة، وهي رفض الأسطورة التي يرويها مؤرخو العرب من أن ابنة لجويجوريوس أسرت أثناء موقعة سبيطلة ، وقد سبق أن أثبت المسيو دى سلان ( في تاريخ البربر ج ١ ) أن هـذه الروايات — يقصد الروايات العربية — أخذت إحداها عن الأخرى ، وانتهى من ذلك إلى أنه لا يثق من هـذه الروايات إلا برواية ابن عبد الحكم الذي يصور لنا جريجوريوس مقتولا على يد عبد الله ابن الزبير .

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ Tauxier في المجلة الأفريقية La Revue Africaine ( سنة ١٨٨٥ ص ٢٨٤ — ٣٠٣ ) مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوريوس لم يقتل في موقعة سبيطلة ، اعتماداً على قول تيوفانيس في ( Chronographia ص ٢٨٥ ) : « هزم جر يجوريوس وقتل من معه » ، ويقول توكسييه في تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه — أى جريجوريوس — لم يرد له ذكر فى التاريخ بعد ذلك ، فلم يكن هو الذى أكمل الكفاح ولم يكن هو الذى فاوض ابن سعد في رجوع الغزاة العرب ، إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه Ghenaha ، واستغنوا عن الرجوع إلى أحضان القسطنطينية ، « أما جريجوريوس فإنه بعد أن طرده رعاياه الأول من الحسكم لم يعد يمكنه البقاء في البلاد ، إذ لم يكن جناحه يسمح بذلك ، ولم يكن يفكر كذلك في القسطنطينية خوفًا مما كان ينتظره فيها من العقابالصارم جزاء ثورته، ولم يبق له بعد ذلك إلا أن يسلم نفسه — بشروط — إلى الفاتحين،ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذي حدث هوأن عبد الله بن سعد اصطحبه معه في رجوعه إلى مصر،وأدخله هليو بوليس حيث مات،وهذا هو التفسير الوحيد المعقول لما يقال عن موت أخ لهرقل في هذه المدة » . وهذا رأى خاطيء لا يعززه أي برهان ، ولو كان جرجير مع عبد الله لما أغفل العرب ذكر ذلك لأن ذلك أم له أهميته وخطره . ثم إن موت جرجير في هليو بوليس ، بعد رجوع العرب بست سنوات — أي سنة ٣٣ – لا ذكر له في الروايات ، وإذ اكان تيوفانيس قد قال إن أخاً لهرقل مات في هليو بوليس في هذه السنة ، فقد بطلت حجة توكسييه ، لأن جويجوريوس لم يكن أخا هرقل .

دارت المعركة على مقربة من حصن عقوبة (١) إذ تقدم العرب من قمونية بعد أن فشلت مفاوضتهم (٢) ، وكان جريجريوس مجتمعاً بأعيان قومه على مقربة من باب الحصن (٣) ، يدير دفة القتال ، ور بما كان قد اصطحب معه ذويه وجعلهم داخل الحصن (انظرهامش ٣)، ومن هنا نشأت أسطورة ابنة جرجير ، وكان جيش الروم على مبعدة من الحصن ، وهناك دارت الموقعة (٤) ، وظلت المناوشات أياماً حتى أجهد الفريقان ، ولجأ العرب إلى الحيلة المعروفة التي تؤكدها أغلب الروايات وتنسبها إلى ابن الزبير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك غداً إن شاء الله أبطال المسلمين في خيامهم بخيلهم وعددهم ، ونقاتل ببقايا الناس على العادة ، ونطول في القتال حتى يتعب القوم ، فإذا انصرفوا ورحل كل على مضر به وأزال لامة حر به يركب المسلمون و يحملون عليهم والقوم على غرة » (٥) ،

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتوح البلدان ؛ ص ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) جاء فى الادريسى : «قوده» ولم يرد ذكر قونية بهذا الرسم عنده ولا عند البكرى، ولم يحدد موقعها أحد من الجغرافيين ، وربما كانت هى الأخرى حصنا كبيراً .

<sup>(</sup>٣) عن المالكي : فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبير في عجاج الموت، فعرفه بمن معه من أشراف قومه، ففرت عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور ، وابنته تنظر من السور (ورقة ٣) (٤) بذكر ابن عذاري دواية عن عبد الله بن النبير « داتا الله عنه الله عنه الله بن النبير « داتا الله عنه الله بن النبير « داتا الله بن عذاري دواية عنه عبد الله بن النبير « داتا الله بن النبير « داتا الله بن الله بن النبير « داتا الله بن عذاري دواية عنه عبد الله بن النبير « داتا الله بن الله بن الله بن الله بن عنه الله بن الله بن الله بن الله بن عنه الله بن الله بن

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « واتبعونى حتى خرقت صفوفهم ( أى صفوف الروم ) إلى أرض خالية فضاء بينى وبينهم ، فما حسب إلا أنى رسول إليه » . وبقية كلام ابن الزبير مشكوك في صحته ، لأنه يفهم منه أن ابن الزبير قتل جرجير أمام جمع كبير من المسلمين ، ولم يقل بذلك حتى النويرى نفسه ، إذ المقول أنه قتله في وسط المعمعة ، ولم يره إلا ابنة جرجير التي كانت تنظر من السور .

<sup>(</sup>٥) النويري ، نهاية الأرب ، ورقة ٥٥ (١)

وسیاق حدیث النویری بدل علی أن الصفاء لم یکن متبادلا بین ابن سعد وابن الزبیر ، إذ أنه لبث أیاما بعد وصوله من المدینة لایری ابن سعد ولایحفل له (ورقة ۱۶۱) ، وماذا نفهم من قول ابن الزبیر: «أصلحك الله مافتلته لما شرطت ، والذی قتلته له یعلم و بجازی علیه أفضل من جزائك ولاحاجة لی فی غیر ذلك » ؟ (ورقة ۱۰ س) ، وقد روی ابن عذاری مایدل علی ذلك، إذ جری ذکر خمس خراج إفریقیة — الذی أعطاه عثمان لمروان بن الحکم — فی مجلس معاویة ، فقال ابن الزبیر: « خرجنا ، ع عبد الله بن أبی سرح إلی إفریقیة (ولم یکن) =

وظاهر أن ذلك لم يحدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الزبير (() وأصحابه من المدينة ، إذ تحمس المسلمون وبدأوا الموقعة ، ومن المعقول أن يكون ابن الزبير قد أبلي فيها بلاء حسناً ، « فقاتل الروم مع المسلمين إلى الظهر قتالا شديداً ، فلما أذن الظهر هم الروم بالانصر ف على العادة ، فلم يمكنهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم ، ثم عاد عنهم هو والمسلمون ، فألق كل من الطائفتين سلاحه ووقع تعباً ، فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين، وقصد الروم، فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد ، وكبروا فلم يتمكن الروم مر لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون، وقتل جرجير — قتله ابن الزبير، وأنهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة » (٢).

= أحسننا وجهاً ولا أكثرنا نفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان المغرب ص ٨ ) والنص غير كامل، وهـــذا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة التي تنسب إلى ابن الزبير عن فتح إفريقية ، التي يثنى فيها ابن الزبير على عبد الله ابن سعد ثناء طيباً ، وهى ظاهرة الإنتحال — أنظر نص الخطبة فى العقد الفريد لابن عبد ربه ، ح ٢ ص ١٨١ — ١٨٢ .

(۱) أخطأ جبون فذكر أن الزبير بن العوام هو الذى اشترك في فتح إفريقية والصواب ابنه ، وأخطأ كذلك فحرف عبد الله بن سعد إلى عبد الله ابن سعيد ، وقد سلم جبون بقصة ابنة جرجير ، بل أضنى عليها من بيانه حلة روائية فقال : « وقيل إن إبنة جرجير ، وهي غادة نادرة الجال ، كانت تقاتل إلى جانبه ، وكانت منذ نعومة أظفارها مدر بة على ركوب الحيل ، وعلى الرمى بالسهام ، والطعن بالسيف القصير ، وكانت الحلى في ذراعيها … ظاهرة بارزة في معمعة القتال ، وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن ألح أصحابه عليه في ذلك (كذا) ، وأن العرب وهنت عزيمتهم بعد انسحاب قائدهم وبعد هذه المناوشات المتشابهة الفاشلة » ، وكل هذا غير صحيح كما نعلم ، وبقية روايته مليئة بالأخطاء ، وقد أضاف هو من عنده شيئاً كثيراً 373 - 760 Cardonne, Histoire de l'Afrique et de ومن الثابت أن المتحد أن أخذ تاريخ فتح إفريقية عن كتاب الأول كثير الأخطاء ، ويشك الأستاذ فورنل في أنه Otter لتاريخ النويرى ، والمحتاب الأول كثير الأخطاء ، ويشك الأستاذ فورنل في أنه اطلع على المصادر التي يقول إنه اطلع عليها ، وقد ظل موضع الثقة نحواً من ثلاثين سسنة حتى اتضح خطؤه ، فانصرف عنه أكثر المؤرخين ، راجع رأى فورنل في كاردون وجبون وأوتر في التضح خطؤه ، فانصرف عنه أكثر المؤرخين ، راجع رأى فورنل في كاردون وجبون وأوتر في التضح خطؤه ، فانصرف عنه أكثر المؤرخين ، راجع رأى فورنل في كاردون وجبون وأوتر في التضح خطؤه ، فانصرف عنه أكثر المؤرخين ، راجع رأى فورنل في كاردون وجبون وأوتر

(٢) ابن الأثير، ح ٣ ص ٣٤

فلما أن تأكد الروم أن الدائرة عليهم استداروا وعادوا نحو الحصن مسرعين يبغون الاعتصام خلف أسواره من العرب الذين كانوا يتبعونهم بالسيوف، ويظهر أن خيل العرب سبقت مقاتلة الروم إلى باب الحصن، « فحالوا بينهم و بين الدخول إلى حصنهم، فركبهم المسلمون يميناً وشمالا، في السهل والوعم، فقت لوا فرسانهم وأنجادهم» (١). فسقط الحصن بمن فيه (وفيهم آل جرجير وابنته — لوكانت لله ابنة).

تقدم العرب بعد ذلك إلى رسُبَيْطِلَةً (٢) نفسها ، وهي على مقر بة من عَقو بة ،

(٣) تقع سبيطلة في وسط سهل تونس على وجــه التقريب ، على أحد فروع نهر مجرد ، وكانت الطرق الحربية الرومانية ثم البيزنطية تصلها بكل المدائن الكبرى والمسالح والمحارس التي كانت تملأ ذلك السهل ، وكانت تقع على الرباط الثاني — الذي يبدأ عند الساحل عند مغمداس الصغرى ، ثم يمر بها فسبية فالأربس فالكف ثم إلى البحر شمالاً . وكانت لها قلعة حصينة بنيت قى القرن الرابع (راجع رسمها فى ديل ص ٢٩٣ )، وقد بدأت أهميتها تظهر منذ ذلك القرن حين استولى البربر على الرباط الأول ( قفصه — ثلبت -- ثفست — أمايدرا ) وأصبحت الدولة تعول على الرباط الشاني الذي تعـد سبيطلة من أمنع حصونه Georgii Chiprii, 35 Diehl. op. cit. p. 279 . ولما انتصر تالمسيحية في أفريقية، لم تلبث سبيطلة أن أصبحت أسقفية يقيم فيها أسقف ، وبنيت فيها كنيسة كبيرة ( ديل ص ١٥ و ٢٢٨ ) ، وقد بقيت حصونها على منعتها وحالها حتى الفتح العربي . ولما كانجريجوريوس قد ثار بالدولة واستقل عنها، لم يكن له بد من التعويل على عون البربر وحلفهم، وكان يخشى الروم، فرغب عنالمقام بقرطاجنة لقربها من البحر وسهولة إدراكها بالأساطيل ، فانحاز إلىالداخل ، وتخير سبيطلة إذ كانت قد أصبحت أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسوار ثفست - أمنع مدن الأقليم - من كثرة مادار بها من الحرب ، وهناك لبث حتى وافاه العرب ؛ وكانت المدينــة في ذلك الوقت - كما يقول ديل — غنية وكبيرة: Diehl, op. cit. p. 557 ؛ وقد ذكرها «شو » في « رحلاته » ورأى أطلالهـا ، وحدد موضعها جنوبي قرطاجنة بمـائة وخمسين ميلا ، وذكر أنها تشـرب من مجري وفير المياه ، وأنها تختني خلف غابة من الأشجار السامقة ، وذكر كذلك أنه رأى فيها أطلال قوس نصر وثلاثة معابد ذات أعمدة كورنثية الطراز : أنظر Shaw : Travels in Morocco p.p. 118-119 جاء ذكرها في جغرافية أبي الفداء ، إذ قال عنها « سبيطلة كانت كرسي مملكة أفريقية في القديم ولها آثار عظيمة تدل علىذلك: (طبعة Reinaud ص ١٤١) وذكر =

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ، ورقة ٣ ، ولايبعد أن تكون خيل العرب قد أدركت جرجير ومن معه وهم على مقربة من الحصن فقتلوه .

فصروها حصراً شديداً حتى سقطت في أيديهم ، فأصابوا فيها خلقاً كثيراً ، وأكثر أموالهم الذهب والفضة » (١).

أصبحت ولاية إفريقية كلها تحت رحمة العرب بعد هذه الموقعة ، فأخذوا ينهبون مايجدونه حتى جمعوا غنيمة طائلة ؛ ويظهر أنهم لم يغادروا ناحية إلا وصلوها ، و بلغوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان البربر ، فاستاقوا كثيراً من الماشية (٢) ، واجتمع للعرب من ذلك كله ثروة طائلة قسمت على المقاتلين بعد أن خُست ، فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار ، وسهم الراجل ألف دينار ".

انتصـــار المسلمين تفرقت قوة الروم بعد واقعة سبيطلة ، وانحاز أغلب المنهزمين إلى الشرق في حصن « الجَمْ » (\*) جنوبي الموقع الذي بنيت فيه القيروان بعد ، وهناك تزاحمت

دى ڤرچير أن السير جرانفل تمبل زار أطلالها حوالى سنة ٨٤١ م ورأى فيها قوس نصر وثلاثة معابد وحمامات وحوض ماء من زمن Auralius Verus وأعمدة رءوسها مصنوعة بعناية وأرضية بالفسيفاء مما يشهد بعظمتها الحالبة Des Vergiers. p. 3 وقد جاء فى الأدريسي عنها لا كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأطارفة ، وكانت من أحسن البلاد منظراً وأكبرها قطراً ، وأكثرها مياهاً وأعدلها هواء ، وأطيبها ثرى ، وكانت فيها بسناتين وجنان ، وافتتحها المسلمون فى صدر الإسلام ، وقتلوا فيها ملكها العظيم المسمى جرجيس ، ومنها إلى مدينة فقصه مهجلة وبعض ، ومنها أيضاً إلى القيروان ٧٠ ميلا: الادريسي ، ص ١١٥

(۱) النويري، ورقة ١٦٦ (٢) البلاذري، فتوح، ص ٢٢٧

(٣) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٨٤ — ابن الأثير ، ج٢ ص ٣٥ — والنويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٦٥ (ب)

(٤) الجم ( الأجم — العجم — الأعجام ) كانت معروفة أيام البيزنطيبين باسم Thysderas وكانت ممركزاً حربياً هاماً طوال العمر البيزنطي إذ كان يجتمع عند حصنها عدد عظيم من الطرق الحربية ، ويذهب ديل إلى أنها كانت لا تزال على جانب كبير من المتعة في القرن Diehl, op. cit. pp. 415, 535 السابع حصون أفريقية وأشهرها على القوم ، وليس بعد الحنايا التي بالقرطاجنة بناء أضخم منه وأعجب ، وشكله مستدير ، وارتفاعه في المواء ماية ذراع ، وذكر البكري أن تكسير دائرته في الأرض ميل : رحلة التيجاني ، ورقة ٢٣ (١) . وقال كودل إن قصر العجم ( الذي تجمع فيه الروم ) إن هو إلا الملعب الروماني الذي كانت مساحت العظيمة تشغل المساحة التي تشغلها قرية الجم ( المالية Caudel op. cit. II, pp. 72-79

جموعهم داخل بناء كبير حصين — يظن أنه حصن بيزنطى ، ويذهب كودل إلى أنه الملعب الروماني — فأسرع ابن أبي سرح وحاصر الحصن بمن فيه .

فى ذلك الحين كان جند العرب يجتاحون البلاد بهمة عظيمة ، ويستاقون كل من يجدونه أسيراً ، ويصيبون كل ما يظفرون به فى المدن غنيمة ، « فلما رأى ذلك رؤساء أهل إفريقية ، طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم مالا على أن يخرج من بلادهم ، فقبل منهم ذلك ، ورجع إلى مصر ولم يول عليهم أحداً ، ولم يتخذ بها قيرواناً » (١) .

تعجيــل المســـامين بالمسودة ، وأســـباب ذلك

لماذا عجل عبد الله بن سعد بالعودة ؟ ولماذا قبل أن يتخلى عن كل ماكسبة بعد هذا القتال العنيف لقاء مبلغ من المال؟ أكانت هذه الفدية العظيمة هي كل ما قصد إليه من وراء هذه الحملة الخطيرة ؟ أم كان يرجو أمراً بعد ذلك ولكن أحداثاً اضطرته إلى التعجيل بالعودة ؟ هنا نجد في رياض النفوس بضعة أسطر تلقي بعض الضوء على هـذه المسألة الغامضة ؛ يقول المالكي : « وأقام ابن أبي سرح وهو أمير سبيطلة على عسكره ، فلما رأى الروم الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة ، غارت أنفسهم ، وتجمعوا ، وكاتب بعضهم بعضاً في حرب ابن أبي سرح ، فخاف منهم لما معمه من الغنائم ، فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن ينفذ إليمه مراكب في البحر ، يجعل فيها غنائم المسلمين ، فأخذ خليفته فيما أمره به ، فاتصل بالروم قصدُ ابن أبي سرح إيام . . . لحربهم ، فخافوا وراسلوه ، وجعلوا له جُعـــلا على أن يرتحل بحيشه ولا يعترضوا بشيء، ووجهوا إليه مائة قنطار ذهباً ، فأجابهم إلى ذلك وانصرف عنهم راجعاً إلى مصر، بعــد أن أقام بإفريقية سنة وشهرين، فلما وصل إلى طرابلس وافته المراكب ، فحمل فيها أثقال جيشه ، ونفذ هو وأصحابه إلى مصر سالين» (٢).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٨٤ ، ولا اختلاف بين المؤرخين في ذلك .

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ، ورقة ٤ — ونقلها عنه ابن الناجي في معالم الأيمان ، ج ١ ص ٣٨ — ٣٩

قبل تحليل هذه العبارة ينبغي أن تلاحظ بضعة أشياء:

أولها - أن موقعة سبيطلة لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس بل جزءاً معدوداً منه يحدده الخط الممتد من سبيطلة نفسها إلى سوسة من الشمال ، ثم من سبيطلة إلى قفصة جهة الشرق ، وشريط ساحلي ضيق محصور بين قابس وشط الجريد من الجنوب ، ويلى ذلك في الشمال بلاد واسعة ملأى بالحصون والمسالح والمحارس ، على اتصال دائم بالبحر ، تستطيع أن تقاوم مقاومة عنيفة ، وربما خاف المسلمون من العرب فيحصروهم و إن هم تقدموا شمالا - أن ينحدر البربر بجموعهم من الغرب فيحصروهم من الجنوب فيقموا بين نارين ، وربما انتهى الأمر بهزيمتهم (۱) ، فانتصار عبد الله ابن أبى سرح في سبيطلة لا يمكن أن يسمى فتحاً لإفريقية ، وكان لا بد لإ كال هذا الفتح من السير إلى الشمال والاستيلاء على قرطاجنة (۲) .

وثانيها — أن جيش المسلمين قد قضى حتى هذه الواقعة خمسة عشر شهراً في إفريقية ، وأنه جمع خلال تلك المدة من الفنائم شيئاً كثيراً جداً (٢)، كان موضع

<sup>(</sup>١) وسيحدث هذا مماراً فيما يلي ذلك من فتوح أفريقية .

<sup>(</sup>٣) تشبه هذه الواقعة واقعة عين شمس فى فتح العرب لمصر ، ولا يمكن أن يقال إن مصر فتحت عقب الموقعة المذكورة ، ولو أن عمراً انصرف عقب انتصاره فى عين شمس لكانت حملته كأن لم تكن .

<sup>(</sup>٣) فى ذلك يقول كودل: « ويدهش الإنسان من كثرة ما أصاب الجندى الواحد من الغنيمة ، ولكن ينبغى أن نذكر جيداً أن هؤلاء الرجال ( أى جند المسلمين ) ظلوا طوال بضعة أشهر ينتقلون من قرية لقرية ، ومن مدينة لمدينة ، يجمعون — بما عرف عنهم من المناية الفارغة بهذا العمل — كل ما استطاعوا حمله ، ولا بد أن المحصول كان كبيراً ، بحيث فكر عبد الله فى التراجع مباشرة حين لاحت له مخايل المقاومة التي أبداها أهل الساحل » وسلم عبد الله فى التراجع مباشرة حين لاحت له مخايل المقاومة التي أبداها أهل الساحل » (Caudel, op. cit. II p. 77

ولم يزدكودل فى تعليقه على الحملة كلها على أن اعتبرها غارة للسلب والنهب ، لا مقصد وراءها ولاغاية ترمى إليها ، «... ولم تعد للجندى العربي — وقد أغناه ما غنم — رغبة فى الحرب ، ولم يعد يفكر إلا فى الرجوع ، وكان القادة يمبلون هذا الميل كذلك ، فتم الانفاق مع الأهلين =

الدهشة عند كل الرواة ، ولا نزاع فى أن الجند كانوا يحرصون أشد الحرص على ما يصيبون من غنيمة ، فلا يبعد أن تكون كثرة الغنائم قد مالت بهم إلى العودة إلى بلادهم ، وأنهم خافوا أن يفاجئهم الروم أو البربر فيسلبوا منهم ما غنموا .

وثالثها — أن الوئام لم يكن سائداً بين قادة هذا الجيش ، وقد لاحظنا شيئاً من التوتر بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن سعد ، كلاها يحاول السيطرة على الآخر وقيادة الجند (۱) ، وستجد أن ابن أبي سرح لم يكد يتم له النصر حتى بعث عبدالله بن الزبير ليبشر عثمان بالفتح ، وربما أراد بذلك أن يتخلص منه ، فإذا أضفنا إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم ثقة ابن أبي سرح بمن معه ، وتخوفه منهم ، استطعنا أن نفهم سبباً من أسباب هذه العودة المفاجئة .

ورابعها — أن جيش العرب كان صغيراً ، كان عشرين ألفاً في بادى الأمر ، ولا بد أنه تناقص كثيراً بعد هذه الوقائع والمناوشات ، ولم تصله أمداد إلا النفر القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الزبير . وإذا كان المسلمون قد طال تخوفهم قبل موقعة سُبيطلة ، « ودخل ابن أبي سرح فسطاطه مفكراً » ، فلا بد أن قوة الجيش الإسلامي كانت قد ضعفت جداً بعد هذا الكفاح الشديد .

وخامسها — أنه لا يبعد أن تكون حاميات المدائن والمسالح قد تواصلت وتفاهمت على أن تنهض لمقاومة ابن أبى سرح ، وربما جرأهم على ذلك ما رأوا من قلة عدد المسلمين .

الذين فضلوا دفع ضريبة على أن يدخلوا مع العرب فى قتال ، فإذا ما دفع المبلغ ، شرع الجيش فى العودة ، وبهذا انتهت حملة العرب الأولى على أفريقية. Caudel, op. cit. II, p. 78 . وراجع كذلك Fournel, op. cit. I, pp. 127, 128 والغالبية ممن تناولوا الكلام على هذه الغزوة من الأفراج على هذا الرأى .

<sup>(</sup>١) خصوصاً إذا صدقت رواية الطبرى التي يذهب فيها إلى أن عامة الجند كانوا ساخطين على عبد الله بن سعد ، وأنهم طلبوا إلى عثمان أن يعزله عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى ذلك: « قالوا : فاعزله عنا فإنا لانريد أن يتأمن علينا وقد وقع ما وقع »: الطبرى، ج ٥ ص ٤٨

سادساً — أن ابن أبي سرح كان قد طالت غيبته عن عاصمة ولايته مصر، ولا شك في أنه كان يميل بعد ذلك إلى الرجوع للنظر في أمورها.

إذا ذكرنا ذلك كله لم نستبعد أن يكون فيا قاله المالكي بعض الحق ، نعم أن قوله إن ابن أبي سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفناً يحمل فيها غنائم المسلمين لا يؤيده مصدر آخر ، ولكنه معقول ، وقد يكون ابن أبي سرح قد أراد أن يطمئن الجند على مصير غنائمهم ، فأرسل يطلب سفناً يحمل عليها الغنائم ، حتى لا يخاف الجند أن يفاجئهم الأعداء فيغصبوهم إياها ، بل لا نستبعد كذلك أن يكون ما ذكره المالكي هو التعليل الوحيد المعقول لهذه العودة السريعة التي لا تبررها مقدمات الحلة ، وما كان يرجى من ورائها من عظيم الأمر .

على أى الأحوال تتفق الروايات على أن عبد الله بن سعد صالح الروم وأهل البلاد على أن ينصرف عن بلادهم لقاء مبلغ من المال ، يقدره البعض بألفي ألف وخسمائة ألف دينار (١) ، ويقدره البعض الآخر بثلاثمائة قنطار من الذهب (٢) .

وأضاف النويرى إلى شروط الصلح بين الجانبين قوله: « وكان فى شرط صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم ، وما أصابوه بعد الترداد ردوه على من الأهمية، إذ تدل على أن ابن أبي سرح عليهم (٣) ، وهى ملاحظة على جانب عظيم من الأهمية ، إذ تدل على أن ابن أبي سرح

<sup>(</sup>۱) ابنالأثیر، ج ۳ ص ۳۵، والسلاوی ۳۵ — ۳۱ قد"ر دیسلین الدینار فی ذلک الحین بعشرة فرنکات والدرهم بعشرة سنتیات Journ. Asiat. 1858

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب . ورقة ٦٦ (١) ، وكذلك فعل ابن الناجى فى معالم الإيمان إذ ذكر الثلاثمائة قنطار من الذهب وقال إنها تساوى ١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار ، ثم عاد فناقض نفسه فقال إن الخمس بلغ ٢٠٠٠٠٠٠ دينار ، ثم ايجعل المبلغ نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار — معالم الإيمان، ج١ ص ٣٣ ؛ وذكر ديل أن الروم صالحوا العرب على ثلاثمائة تالان Talent من الذهب ، ثما يفهم منه أن القنطار المذكور هنا يساوى تالان Diehl op. cit. p. 560 وقد حاول ياقوت أن يقدر القنطار بأن قسم قيمة الغنيمة بالدنانير على قيمتها بالقناطير ، فوفق فى ذلك ، وقدر القنطار بثمانية آلاف وأربعائة دينار، وهو رقم قريب من الصحة (الصحيح ٨٣٣٣) ياقوت ج١ ص٢٥٠٥ (٣) النويرى ، نهاية الأرب ٦٦ (١)

حرص على أن يستبقى ما فتحه من البلاد ، ولعل النويرى ينفرد بذلك عن غيره من المؤرخين ، وربما كان عبد الله بن أبى سرح قد صالح أهل البلاد على ذلك ولكنه لم يتخذ الإجراء الذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط ، فلم يترك خلفه حاكما ولا حامية ولا قيروانا ، فأصبح أهل البلاد فى حل من أن يستردوا ما أخذه منهم ، وهكذا فعلوا .

وكان عبد الله بن سعد قد سارع بإرسال عبد الله بن الزبير إلى المدينة ليحمل البشارة بالفتح إلى عثمان ، فيقول بعض الناس : « دخل المدينة من سبيطلة في عشرين ليلة ، وبعضهم يقول وافي المدينة في أر بعة وعشرين يوماً ، ولا يستغرب ذلك من مثله (١) » .

بقيت مسألة لا بد من الوقوف عندها لحظة قبل الفراغ من أمر هذه الحملة ، وهى بحث الرواية التي تذهب إلى أن عثمان أعطى خمس فى و إلى أن هذا كان من الأمور التي أخذت على عثمان .

نجد تفصيل هذه المسألة فيما رواه الطبرى (٢) عن تاريخ فتح إفريقية ، وإليك روايته : «كتب إلى السَّرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة . . . . وقال — أى عثمان — لعبد الله بن سعد : إن فتح الله عز وجل عليك غداً إفريقية ،

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية ، ورقة ٢٦ ا ويذكر المونس ( ص ٢٤) أنه بلغها فى خسة وعشرين يوماً ، وهو مبالغ يوماً ، وهو مبالغ يوماً ، وذكر ابن الناجى (معالم الأيمان ، ص ٣٤) أنه بلغ المدينة فى ثمانية عشر يوماً ، وهو مبالغ فيه . وقد ذكر ابن الأثير أن أبا ذؤيب الهذلى الشاعر كان فى صحبته ، فمات الشاعر فى طريقه إلى المدينة — ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥

وقد أورد ابن عبد ربه نص الخطبة التي ألقاها عبد الله بن الزبير في المدينة ، يصف فيها فتح أفريقية ، ونلاحظ أنه ليس فيها إشارة إلى قتله جرجير أو إلى إشارته على عبد الله بن سمعد بالخطة التي اتبعت في موقعة سبيطلة ، ويشير فيها إلى استيلاء مموان بن الحكم على الفنيمة كلها ، وأول الخطبة وآخرها يدل على أنه قد دخلها تحريف وزيادات كثيرة ، وعليها كلها مسعة الأحاديث الموضوعة ، العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٢ ص ١٨١

<sup>(</sup>٢) وفى رواية الطبرى لحوادث هـذه الغزوة خطأ كبير ، ولسنا بسبيل منافشة روايته ، ولكن المسألة التي نعرض لها الآن تعد من ذيول فتح أفريقية التي تتصل بتاريخ الدولة كلها ، فيحسن الاعتماد عليه فيما يتصل بها .

فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الحمس من الغنيمة نفلا. (ثم يقص قصة الفتح بإيجاز لا يخلو من خطأ) . . . وقسم عبد الله ما أفاء الله عليهم (على الجند) ، وأخذ خمس الحمس ، و بعث بأر بعة أخماسه إلى عثمان ، مع ابن دشيمة النضرى . . . ووفد وفد، فشكوا عبد الله فيما أخذ ، فقال لهم أنا نفلته ! ، وكذلك كان يصنع — أى عثمان — وقد أمرت له بذلك ، وذلك إليكم الآن فإن رضيتم فقد جاز وإن سخطتم فهو رد ، قالوا فإنا نسخطه ، قال فهو رد ، وكتب إلى عبد الله برد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعزله عنا فإنا لا نريد أن يتأمر علينا وقد وقع ما وقع ، فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلاً ممن ترضى و يرضون ، واقسم الحمس الذى كنت نفلتك في سبيل الله ، فإنهم قد سخطوا النفل ، ففعل ، ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية وقتل الأجل (أى البطريق (۱))

يفهم من هذه الرواية أن هذه الشكوى رفعت إلى عبّان وعبد الله ما زال في إفريقية ، فيمن يكون الخبر قد بلغ أهل المدينة وأسخطهم إلا من عبد الله ابن الزبير ومن وفد معه بأخبار الفتح ؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين ابن الزبير وابن أبي سرح في إفريقية ، ورأينا الأول يُقبل على معسكر المسلمين فلا يسلم على القائد ، ثم يخاطبه في لهجة لا تخلو من شدة ، ورأينا ابن أبي سرح لا تكاد تسنح له الفرصة للخلاص من ابن الزبير حتى يسارع فيرسله إلى المدينة (٢) ولاحظنا كذلك أن ابن الزبير لم ينس في آخر خطبته أن يقول إن مروان بن عبد الحكم صفق على غنائم الحملة كلها (٣).

(٣) لو أن الصفاء كان معقوداً بين الرجلين لكان ابن أبى سرح أحرص على أن يستبقى ابن الزبير لأنه كان ممن لا يستغنى عنهم .

<sup>(</sup>۱) الطبری ، ج ه ص ٤٨ في حوادث سنة ٢٧ ه

<sup>(</sup>٣) ولا عبرة بالثناء العريض الذي تخلعه الخطبة على ابن أبى سرح ، إذ يغلب أن ذلك من تكلف الوضاع ، ولا يتفق مع ما سبقت الإشارة إليه من حديث ابن الزبير عن ابن أبى سرح فى مجلس معاوية — راجع ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ص ٨

فإذا أضفنا إلى ذلك أن المراجع تتفق على أن عبد الله بن عباس (١) هو الذى قسم غنائم الحملة بين الجند، — وعبد الله بن عباس رجل له مقامه ولا شبهة فى دينه ونزاهته — تبين أنه من المستبعد أن يستطبع ابن أبي سرح أن يؤثر فيه وأن يجعله ينحرف هذا الإنحراف ؛ وكيف يتفق لمروان بن الحكم أن يصفق على الغنائم كلها في حين يقوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟ وأين شكوى هذا الأخير وهو أحق الناس بالشكوى والاعتراض ؟ ثم إن لدينا رواية أخرى لابن عبد الحكم ساقها عن راوية لا يرقى إلى صدقه شك وهو ابن لهيعة ، (٢) تدل كل ن توزيع النيء كان يجرى بغاية الدقة والنزاهة ، فكيف يتفق هذا مع ما حدث وشاع ذكره من إساءة التصرف في غنائم الحلة وأخذ عبد الله بن سعد خمس الحنس لنفسه ؟

بيد أن وعد عثمان لعبد الله بن سعد بأن يعطيه خمس الخمس نفلاً يحتاج إلى شيء من الإثبات، لقد رواه مع الطبرى ابن الأثير وأبو المحاسن والسلاوى، (٣) و يغلب أن يكون هؤلاء قد أخذوه عنه ، ولكنه لم يرد عند البلاذرى وابن عبد الحكم ، ولا وجود له كذلك عند من لم يأخذ عن الطبرى كالنويرى وابن عذارى والمالكي والدباغ والباحي ، فكيف غاب أمره عن كل هؤلاء على ما له من الأهمية و بعيد الخطر ؟

قد تكون أموال إفريقية قد نالها العبث حين انتهت إلى المدينة ودخلت بيت المال — وكان يقوم عليه مروان بن الحكم — وقد يكون هـذا من الأمور

(٣) ابن الأثير، ج ٣ ص٣٤ – أبو المحاسن، النجوم الزاهرة، ج ١ ص٦٩ – السلاوي، ص٣٦

<sup>(</sup>١) النويري ، نهاية الأرب ، ورقة ٢٢ (١) — الباجي : الخلاصة النقية ، ص ٧

<sup>(</sup>٣) فكانت غنائم المسلمين يومئذ — كما حدثنا عبد الملك ابن مسلمة عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن أبى أويس — كان أبو الأسود مولى لنا قال: فقسم لرجل من الجيش توفى بذات الحمام فدفع إلى أهله بعد موته ألف دينار » ابن عبد الحكم فتوح ، ص ١٨٤

التى أُخذت على عثمان وكانت سبباً من أسباب سخط الناس عليه ؟ وتعليل هذا أن عثمان كان رجلا مسناً لا يكاد يفطن إلى عبث مروان ، وقد يكون قد تهاون فى الرقابة على بيت المال حتى أصاب منه آل الحكم نصيباً وافراً ، ولكن يستبعد أن يكون عثمان قد وعد — بلسانه — أن ينفل ابن أبى سرح مالا هو أعلم الناس أنه مال المسلمين كافة .

و إذا ذكرنا عظم الغنيمة التى أصابها المسلمون من إفريقية . لم نستبعد أن يشك الناس فى أن قسم هذا النيء قد سار بالقسطاس ، بل لا نستبعد أن يختلق ابن الزبير على ابن أبى سرح ذلك و ينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه ، وكان كل مايقال عن عثمان وولاته يصدق فى هذه السنوات .

ولا شك أن الناس افتروا على عثمان بالباطل أضعاف ما أتى ، ولا نزاع فى أن جو المدينة كان يرحب فى هذه الأيام (أواخر سنة ٢٧ه) بكل ما يقال عن عثمان ، ومن هنا لا نستبعد أن يكون ابن الزبير الساخط قد لتى فى المدينة نفراً من الساخطين على عثمان ، فاجتمع سخطه إلى سخطهم ، فنشأت هذه الفرية ونمت ، وانتشرت على عثمان وعامله فى مصر و إفريقية (١).

\* \* \*

دامت هـذه العزوة خمسة عشر شهراً . إذ بدأت — باتفاق الرواة — سنة ۲۷ هـ (۲۵۷ — ۲۶۸ م)، فإذا صدق سنة ۲۷ هـ (۲۵۷ — ۲۸۸ م)، فإذا صدق

<sup>(</sup>١) ثم إن من أوردوا هذه الرواية يختلفون فيما بينهم: فيقول أبو المحاسن: « وصالحه بطريقها على ألنى ألف دينار ، فأطلقها عثمان كلها في يوم واحد في آل الحكم ، ويقال في آل مروان» ويفهم من هذا أن العبث بأموال أفريقية إنما حدث بعد أن وردت الأموال إلى بيت المال في المدينة — أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٦٩

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۸۷ — الطبرى ، ج ه ص ۶۸ — ابن الأثير ج ٣ ص ٤٨ — النجوم الزاهرة ، ص ٣٠ — النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٣٠ — النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٣٠ — ٢٠ ص ٢٩ —

ما ذكره النويري من أن ارتحال الجيش عن المدينة كان في المحرم من سنة ٢٧ ه، كان وصول الجيش إلى إفريقية في ربيع الأول في هـذه السنة ، وتكون موقعة سبيطلة قد دارت في أوائل سنة ٢٨ هـ ، لأن المسلمين طال انتظارهم قبـــل الموقعة . لم يوفق عبد الله بن سعد فيما قصد إليه من فتح إفريقية ، ولم تزد حملته على غارة طالَ أمدها وكثرت أحداثها ، ولكنها انتهت دون أن تخلف وراءها أثراً كبيراً ، ولعل الرجل أحس بعد سبيطلة أنه غير مستطيع فعلَ شيء بعد ذلك إلا إذا وصلته إمدادات جديدة يستطيع تثبيت الفتح بها ، فلما تأكد أن عثمان لم يستطع أن يمده بما يريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطويل، أحب أن يتراجع بانتظام، وكان يخشى الخشية كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عثمان في نظر العرب ، فاشتط في طلب المبلغ الذي يدفع إليه لكي يحمل إلى المدينة مبلغاً طائلًا من المال يدل به على أن الحملة وفقت أعظم توفيق ، فلما أجابه الأفارقة إلى ما طلب عجل بالعودة وهو آمن نقد الناس ، واثق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون في روع العرب بعد عودتهم – أن حملة إفريقية كانت من أعظم الحملات وأوفرها غلة ./ عاد عبد الله إلى المدينة محملا بالغنائم ، فحسب الناس أن إفريقية قد تم فتحها ، وتناقلوا هــذا الخبر ودونه الرواة ، فاتفقت كلة المؤرخين على أن فتح إفريقية كان على يد عبـــد الله بن سعد بن أبي سرح ، وهـــذا خلاف الواقع كما سبق بيانه ، إذ لم تكن حملة عبد الله إلا غارةً طويلة كثيرة الأحداث وافرة الغنيمة. عاد العرب

<sup>=</sup> ويذكر السلاوى أن عثمان أم عبد الله بالمسير إلى أفريقية سنة ٢٦ هـ فيكون المعقول أنه بدأ هذه الغزوة في سنة ٢٧ هـ وعاد إلى مصر في أوائل سنة ٢٨ هـ . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص ٣٥ وقد تردد البلاذرى بين سنوات ٢٧ و٢٨ و٢٩ فقال « ثم عزم — عثمان — بعد أن استشار ، وكتب إلى عبد الله في سنة ٢٧ هـ ، ويقال سنة ٢٨ ويقال سنة ٢٩ يأمره بغزوها ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٦ . وقد فعل ذلك ياقوت ، وربما أخذه عن البلاذرى — معجم البلدان ج ١ ص ٣٠١

منها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه: مات جرجير فأقام الروم على أنفسهم والياً مكانه ، ثم كانت الأحداث التي عصفت بالبلاد العربية عقب موت عثمان ، فتأخر إتمام الفتح إلى أيام معاوية بن أبي سفيان ، فإذا كانت حملة ابن أبي سرح لم تخلف في إفريقية إلا أثراً باقياً في أذهان أهل البلاد ، لعفت عليه السنوات الثلاث عشرة التي ستنقضي قبل أن تطأ خيل المسلمين بلاد إفريقية مرة أخرى .



المحاولات الأولى (ب)

حلة معاوية بن حديج سنة ٥٥ هـ - ٢٦٦ م

كان لا بد أن تؤثر فتنة عنمان وما تلاها من الأحداث في نشاط الفتوح الإسلامية ، إذ لم يكن من الميسور للقادة والجند أن يستمروا في كانوا آخذين فيه من فتوح بعد أن شبت نيران هذه الفتنة ، ولا شك أن الأمداد قد انقطعت عنهم وتوقعوا أن تحول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف ، فتركوا ما بأيديهم ، ولبث بعضهم حيث هو ينتظر نتيجة الصراع المحتدم ، وعاد البعض الآخر إلى الحجاز والشام ليسنهم بنصيب في هذه المعركة الهنيفة .

وإذا كنالم نتنسم في انصراف عبدالله بن سعد عن أفريقية ريح هذه الفتنة، فلا بد أنا واجدون في عواصفها الهوج علة وقوف الفتوح تماماً — في إفريقية وغيرها — مدى السنوات الحس التي ظلت مشتعلة فيها (بين سنتي ٣٥ و ٤١ه) و إذا ذكرنا أن عبد الله بن سعد وجلة من كان معه من القادة كانوا من رجال عثمان وأنصاره وآل بيته ، توقعنا أن يكون اهتمامهم شديداً بما ترامي إلى أسماعهم صفان وأنصاره وآل بيته ، توقعنا أن يكون اهتمامهم في الثورة عليه وسعيهم الخلاص منه وتنديدهم برجاله وعماله ، وإذا ذكرنا كذلك أن مصركات مركزاً من مراكز السخط على عثمان والائتمار به ، وأن نفراً من الناقمين عليه خف إليها ليدبر الوثوب به بمبعدة عن الحجاز ، إذا ذكرنا ذلك كله فقد بانت أمام أعيننا أسباب هذه العودة المفاجئة والركود الذي أعقبها . ولنضف إلى ذلك أن هوى جند إفريقية كان معمعاوية لأنه رأس شيعة عثمان ، فكان لعودهم السريع ونصرهم إياه أثر حاسم في نتيجة الصراع بين على ومعاوية .

وكان طبيعياً أن تعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لمعاوية ، لأن أنصاره ورجاله كانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذين كانوا يترقبون الفرصة للعود إليها ، وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة ، فوجد الأمويون في ردهم إلى الولاية والقيادة شيئاً من حسن الجزاء الذي استحقوه

عودةالفتوح

بما نصروا قضيتهم وأعزوا جانبهم ، و إلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع المدى الذي أبدته الدولة الإسلامية في دور الفتوح الثاني .

عمرو بن العاص يستأنف الفتح في إفريقية وكان عرو بن العاص قد أصبح عاملا لمعاوية على مصر من سنة ٣٩ ه، فأصبح بذلك — قياساً على عبد الله بن سعد — صاحب الرأى فيا يتصل بأمور إفريقية ، وأصبح في مقدوره أن يخرج لغزوها إن أراد ، وكانت الغنائم الوفيرة التي عاد بها عبد الله بن سعد والنجاح السريع الذي أحرزه دافعين لعمرو إلى التفكير في أمر إفريقية ، ولكن همته لم تكن إذ ذاك على ما كانت عليه في ولايته الأولى، إذ علت به السن ، وشغلته شئون المشرق عن أن يوجه اهتامه كله لغزوة يقودها إلى الغرب ، فا كتفى بأن يبعث إلى هده البلاد جنداً يفتحون منها ما يقدرون عليه و يغنمون من نواحيها ما تصل إليه أيديهم .

بيد أن معاوية لم يرض عن عمل كهذا ، ففكر فى أن يسارع فى رد عمرو عنه ، إذ رأى فيه أزدياداً لسلطان عمرو — وكان حريصاً على أن يحدُ من ذلك السلطان — ورأى فيه كذلك طمعاً من عمرو فى خير إفريقية وغنائمها ، وكان هو فى حاجة إلى هذه المفانم والأموال ، وربما تحدث فى هذا إلى بعض خاصته ، ولكنه آثر السكوت وترك عمراً يفعل ما يشاء ما دامت بعوثه التى وجهها إلى إفريقية لم تخرج عن أن تكون سرايا قصيرة المدى لا تكاد تصل إلى أكثر من الواحات مثل فزان .

فلما أن توفى عمرو بن العاص سنة ٤٤ ه ، سارع معاوية إلى استرداد الحق الذى كسبه عمرو فى ولاية إفريقية ، واعتبرها ولاية قائمة بنفسها يولى عليها من عنده والياً ، تكون صلت به مباشرة ، دون أن يكون لصاحب مصر دخل فى شئون هذه البلاد ، فأقام على مصر عقبة بن عام الجهنى ( بعد عن عبد الله بن عمرو ) ، مأعقب ذلك بتولية معاوية بن حديج قيادة الفتوح فى إفريقية والإمارة

على ما يفتحه من بلادها ، وذلك على الرغم من أن عقبة بن نافع كان لا يزال إذ ذاك مفازياً في نواحي فزان والواحات القريبة منها .

معاوية بن حديج يولى قيادة الفتوح في إفريقية

ولا يفسر هـذا الإغفال الظاهر لشأن عقبة بن نافع إلا بأن معاوية فضل أن يكافى عبذه الولاية واحداً من أنصاره المقربين إليه الذين أعانوه على الانتصار، وكان معاوية بن حديج رأس العثمانية في مصر، استطاع أن يحول بين أتباع على و بين الاستيلاء عليها ، فأقامه معاوية على هذه الولاية مكافأة له على ثباته و إخلاصه.

656 - 64

-1-

كانت عودة عبد الله بن سعد من إفريقية قضاء على ما بذل المسلمون فى فتحها من جهود استمرت ست سنوات من ٢٢ إلى ٢٨ ه ، إذ أنه غادر البلاد دون أن يترك عليها والياً ، وربما كانت علة ذلك أنه لم يكن لديه من الجند ما يستطيع أن يخلفه على هذه البلاد ليحفظها للمسلمين ، ثم كانت سنوات الفتنة التى تلت ذلك قضاء على ما عسى أن يكون المسلمون قد تركوه من آثار فى نفوس الأهلين ، فكان على الفاتح الجديد أن يبدأ العمل من جديد كأن أحداً من المسلمين لم تمس قدمه أرض المغرب قبل ذلك .

ولو أن أحوال الدولة البيزنطيسة بين سنتى ٣٥ و ٤٥ هكانت على شيء من الانتظام والقوة ، لاستطاعت أن تستعيد إفريقية على أهون سبيل ، ولكنها كانت هى الأخرى تعانى من الضعف واضطراب الحال أكثر مماكانت تعانيه الدولة الإسلامية .

لم يكن ماحاق بالدولة من المصائب بكاف لإقناع إمبراطورها قسطنطين الثانى بالانصراف عن التدخل في شئون الدين و إعنات رعيته بالمذاهب التي يفرضها عليهم، فابتدع مذهباً جديداً سماه النموذج (١)، وأخذ يفرضه على أهل الولايات ، فأثار

الدولة البيزنطية في مستهل النصف الشاني من القرنالسابع

Diehl, op. cit. p. 556 (1)

ذلك اضطراباً شاملاً ، وكان أهل إفريقية — من روم و بربر — قد حمدوا الله على انقطاع صلتهم بالامبراطورية ، وشجعهم على ذلك البابا الذي لاحظنا عظيم أثره في ثورة جر يجور يوس وفي فصل إفريقية عن الدولة دينيا ، فأثار ذلك قسطنطين، وصم على أن ينهض بنفسه لعقاب البابوية ، فبعث جنــداً قبضوا على البابا مارتن وأنزلوا به من العقاب شيئًا كثيرًا ، ثم أم به فنفى فى شمال البحر الأسود حتى مات، (١) وكان ذلك عقب غزو العرب لصقلية على يد معاوية بن حديح من الشام (٢)، فثار به الناس واشتد الصراع بينه و بينهم، وفيما هو فى ذلك، إذ بلغه نبأ نزول اللومبارد بشمال إيطاليا (٦٦٧ م) ، فحف إليهم ليلقاهم ، فكان ذلك من جملة ما نزل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفريقية ، ثم عاد بعد ذلك فأقام ببلاطه في سرقوسة (٣) ، وظلت هـذه البلدة عاصمة الدولة مدى ست سنوات، استطاع فيها أن يسترجع كلبرية وسردينيه، وجزءاً صغيراً من إفريقية، وفرض الضرائب على كل شيء ، واشتط فى ذلك « إلى حد أن فصل الأب عن ابنه » (٤) فأثار ذلك ثائرة الجند ، فقتله أحدهم في ١٢ يوليه سنة ٦٦٨ م ، بأن ألقي عليه ماء غالياً في الحمام ، وأعقب ذلك اضطراب شديد انتهى بالمناداة بقسطنطين الثالث امبراطوراً (٥).

في هـذه الظروف لا يستبعد أماري أن يكون أهل أفريقية قد استنجدوا

Amari, Hist. Arab. Sic., I, pp. 89, 90 (1)

<sup>(</sup>٢) وتلك هى الغزوة التى أخطأ بعض مؤرخى العرب كابن عذارى فجملوها سنة ٤٦ هـ فى خلافة معاوية ، وذهبوا إلى أن معاوية بن حديج قام بها من أفريقية ، والحقيقة أنه أقلع بها من الشام ، وعادت إلى الشام — البيان المغرب ، ج ١ ص ١١

<sup>(</sup>٣) Diehl, op. cit. p. 567 (٤) Amari, op. cit. I. p. 95 (٣). وأورد ديل ذلك بشيء من الشك ، فقال : نجح قسطنطين الثانى فى استعادة إفريقية ، ولا نعرف كيف ولا متى ، ولم يسترجع منها على كل حال إلا ما كان تابعاً للحاكم الأفريقي .

Ibid, pp. 97-99 (o)

العرب ليخلصوهم من مظالم الروم ، إذ يتغق كثير من المراجع على أن أهل صقلية استنجدوا بهم فأقبلوا لعونهم (١) .

يذهب ابن الأثير إلى أن «هرقل أرسل إلى أهلها — أى أهل إفريقية — بطريقًا ، وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخــذ السلمون ، فنزل البطريق قرطاجنة وجمع أهل إفريقية ، وأخبرهم بما أمره الملك ، فأبوا عليه وقالوا : نحن نؤدى ماكان يؤخذ منا ، وقد كان ينبغي له أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا ، وكان قد قام بأمر إفريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم ، فطرده البطريق بعد فتن كثيرة ، فسار إلى الشام و به معاوية ، وقد استقر له الأمر بعد قتل على ، فوصف له إفريقية، وطلب أن يرسل معه جيشاً ، فسير معه معاوية بن أبي سفيان معاوية ، بن حديج السكوني ، فلما وصلوا إلى الإسكندرية هلك الرومي ، ومضى ابن حديج فوصل إلى إفريقية وهي نار تضطرم » (٢) وقد رأينا أن أحوال إفريقية العامة وأخبارها التي أوردها تيوفانيس وغيره تؤيد رأى ابن الأثير والنويرى ، وقد رأينا أمارى يؤيد استنجاد أهل صقلية بالمسلمين الذين خفوا إليهم ، فلم نستبعد أن يكون أهل إِفريقية قد فعلوا ذلك؟ ولم نســتبعد أن يكون المؤرخان العربيان على الحق فما ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضرورى أن نقبل هــذه الرواية بحذافيرها ، بل يكفي أن نأخذ بمعناها إجالا ، فنقرر أن نزاعاً شديداً بين البيزنطيين وأهــل

<sup>(</sup>۱) فلما وصل الأمبراطور الجديد من القسطنطينية ، انقلب الصقليون على قائدهم الذي كان استنجد بالعرب ، والتفوا حول قسطنطين ، الذي استطاع أن يطرد العرب من الجزيرة — أماري ج ١ ، ص ٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥ وقد روى النويرى هذه القصة ، وزاد عليها بأن جعل اسم البطريق الذى أرسله هرقل ليجمع المال أوليمه ، واسم الروى الذى قام بأمر أفريقية بعد مقتل جرجير جناحه : « وولوا على أنفسهم وال يقال له الأطيلون » ، ثم قال إن معاوية بن حديج وصل أفريقية ، وهي حرب ، وقد صارت ناراً — نهاية الأرب ٢٦ (ب) وقد أقر توكسييه ما جاء برواية النويري وذهب إلى أن جناحه ربما كانت صحت Gennadius وأوليمه Olympus - Ablavius - Ablimus cf. Revue Afr. 1885, p. 204

إفريقية كان يثير البلاد ويقسم أهلها شيعاً وأحزاباً ، وأن قسطنطين أراد أن يرغمهم على أن يؤدوا إليه مثل ما أخذ العرب منهم ، فزاد ذلك فى سخطهم ونفورهم ، وودوا لو أقبل العرب فلصوهم من نير الروم . ثم إن انتقال قسطنطين إلى صقلية فى ذلك الحين يؤيد ذلك (١) ؛ وتتفق المراجع اليونانية على أن الدولة كانت تقاسى إذ ذاك عَوزاً مالياً شديداً ، وأنها أرهقت صقلية وسردينية وكلبرية بالضرائب ، فطبيعى جداً أن تكون قد أرادت بإفريقية مثل ذلك .

ویذهب فورنیل إلی أن قسطنطین لم یکتف بإرسال الرسل یجمعون له المال ،
بل حاول أن یسترجع إفریقیة بقوة الجند ، وقد أشار أماری إلی ذلك إشارة
یسیرة ، ولکن فورنل أکد أن النصوص تتحدث عن وجود جیش یسمی
بالجیش الإفریق Exercitus africal بین جیوش الدولة إذ ذاك ، وأکد بیوری
أن قسطنطین حاول أن یستعیدها ، ولکن دیل تساءل عن النصوص التی أخرج
بیوری منها رأیه هذا(۲) .

-7-

يذكر (ابن عبد الحكم) أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث غنوات . تح « أما الأولى فسنة ٣٤ ه قبل مقتل عثمان ، وأعطى مروان الحنس في تلك الغزوة ، في وهي غزوة لا يعرفها كثير ، والثانية سنة ٤٠ والثالثة سنة ٥٠ (٤) » وجاراه في ذلك أكثر المؤرخين المغربيين ، ويغلب أنهم نقلوها عنه ، لورود عبارته بالنص في رواياتهم (٥).

تمدید تاریخ غزوةمماویة ابن حدیج

Bury, op. cit. II, pp. 297, 299. Diehl, op. cit. p. 568 (1)

Bury, op. cit. 11, p. 302. Diehl, op. cit. p. 568 (Y)

<sup>(</sup>٣) رواية عن عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم، فتوح ، ص ١٩٣ – ١٩٤

<sup>(</sup>٥) معالم الأيمان ، ج ١ ص ١١ وطبقات علماء أفريقية ج ١ ص ١٥، وقد ذكر أبو العرب

ولكنه — أى ابن عبد الحكم — يجمع كل أعمال معاوية بن حديج فى إفريقية فى غزوة سنة ٣٤ ، ويجاريه فى ذلك ابن خلدون ، الذى يضيف أن هذه الغزوة (سنة ٣٤ هـ) كانت فى خلافة معاوية ابن أبى سفيان (١) ، وسياق روايته يدل على أن أعمال ابن حديج كانت متصلة يلى بعضها بعضاً، دون أن تفرق بينها فترات طويلة كالتى بين سنوات ٣٤ و ٤٠ و ٥٠ ، مما يميل بنا إلى الاعتقاد بأن الرجل قام بغزوة واحدة ، أتم فيها كل ما ينسب له من أعمال ، أما الغزوتان الأخريان فريما شرع فيهما ولم يفعل ، أو لم يقم بهما أصلا.

ومما يقوى الشك في تلك الرواية أن غالبية المؤرخين الآخرين لا يذكرون الا غزوة واحدة يجعلون فيها كل فتوح معاوية بن حديج، ويختلفون في تحديد السنة التي تمت فيها هذه الغزوة الواحدة، فيجعلها بعضهم سنة ٤٥ ه (٢) وبعضهم الآخر سنة ٤١ ه (٣)، وندر منهم من ذكر شيئًا في سنة ٣٤ أو في سنة ٥٠ ه (٤)؛ مايؤكد لنا أن ابن حديج خرج في غزوة واحدة أثم فيها كل ماينسب إليه من أعمال. ففي أي سنة كانت ؟

لاجدال في أن معاوية بن حديج كان في مصر سنة ٣٤ ه ، إذ كان من كبار

<sup>=</sup> آنه أخذها « عن فرات عن عيسى بن عيسى بن محمد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبى حبيب » ولكن الغالب أنه نقلها عن ابن عبد الحكم ونزهة الأنظار (ص ٧٠ ، وهذا المرجع ذكر أن الغزوة الثانية كانت سنة ١١ ) ، والمونس ( ص ٣٤ ) ورياض النفوس ( ورقة ٤ ويقتصر على ذكر اثنتين ولا يذكر سنة ٤٣ هـ)

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۸۵ (۲) ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥ ، والنويرى ورقة ٢٧ (١) ، والباجي ، ص ٤ — ٥ ، والبيان المغرب لابن عذارى، ص ١٠ — ١١ والمونس ص ٢٢ — ٢٤

<sup>(</sup>٣) البكرى ، وصفأفريقية ، ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٥٨ ، والمالكي ، رياض النفوس ، ص ؛ (١)

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن عبد الحسكم وابن خلدون سنة ٣٤ ه. أنظر : فتوح ، ص ١٩٣ – ١٩٤، العبر، ج ؛ ص ١٨٥. ويكتني ابن مقدشو مؤلف نزهة الأنظار بالقول بأن ابن حديج حفر الآبار المساة باسمه فقط سنة ٣٤، (أنظر ص ٧٠). ويتردد أبو المحاسن بين سنتي ٥٤، ٥٠ : أنظر النجوم الزاهرة، ج ١ ص ١٣٠، ١٣٩

القواد في جيش عبد الله بن أبي سرح ، ولكن فتنة عثمان كانت في هذه السنة على أشدها ، وكان سخط الناس قد بدأ يستفيض على الألسن ، وبدأ الشغب ، وكانت مصر على الخصوص مركزاً من مراكز السخط على عثمان ، خف إليها نفر كبير من أعدائه ، وجعلوا يدبرون أمرهم للخلاص منه ، وكان عثمان وأنصاره في هذه السنة في شغل عن الغزو الخارجي بما أصاب الخلافة من اضطراب، فاقتصرت جهودهم على الدفاع عن عثمان ، فكيف يتفق أن ينهض معاوية بن حديج بغزوة عظيمة كهذه ، وهو من شيعة عثمان وأنصاره ، والحال في مركز الدولة لايسمح له بأن ينفق قواته في بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا عللنا عودة ابن أبي سرح السريعة بإحساسه بالخطر على عُمَانِ ، فكيف يطمئن إلى إرسال جنده إلى إفريقية في هذا الظرف الحرج الذي « سارت فيم كائب المنحرفين عن عثمان » (١) كما يقول أبو المحاسن ؟ ثم إننا نجد معاوية بن حديج في مصر في العام التالي ، أي سنة ٣٥ هـ، منافحًا عن قضية عمَّان مطالبًا بدمه ، (٢) فكيف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية ويفتح جلولاء وسوسة ومثروت ويحاصر هذه المدائن زماناً طويلا ، ويقيم بناحية القرن مساكن يسميها قيرواناً (٣) ، ويتم ذلك كله في أقل من سنة ، ثم يعود إلى مصر؟ أليس المعقول أن تكون هذه الغزوة قد تمت في وقت آخر ساد فيه الهدوء واستقرت الأحوال، وأمنت فيه شيعة عُمان على أنفسها ؟ وأليس المعقول أن يكون فورنل قد أصاب حينها استبعد أن يخطىء ابن خلدون ، فيذكر أن معاوية كان خليفة سنة ٣٤ وأن ابن حديج كان واليًّا على مصر إذ ذاك ، وعلل ورود سنة ٣٤ في روايته بخطأ الناسخ الذي ذكر سنة ١٣٤ من سنة ٤٣ ؟ . الناسخ الذي

ثم إن رواية ابن عبد الحكم نفسها يشوبها شيء كثير من الاضطراب،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ، ج١ ص ٩١ (٢) نفس المصدر ، ج١ ص ٩٤ ، ٩٧

<sup>(</sup>٣) ابن الناجي ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٤٢ (٤) Fournel, op. cit. I. p. 141

فهو يجعل كل أعمال معاوية ابن حديج التي أوردها جميع المؤرخين ، في سنة ٣٤ ، تم يعود فيقول أن هذه الغزوة لايعرفها كثير، ألا يكون الأقرب للصواب أنه أراد أن يقول إن معاوية بن حديج ربما يكون قد غزا غزوة صغيرة سنة ٣٤ لم يقم فيهــا بشيء ذي بال ، ولذلك لم يعرفها كثير (١) ، ثم عاد فغزا غزوة كبيرة أخرى في سنة لم يذكرها سهواً ؟ ذلك أقرب الآراء إلى الصحة ، وأكثرها اتفاقاً مع منطق الحوادث . أما سنة ٥٠ فقلَّ بين المؤرخين من يذكرها ، وربما ذكر بعضهم فيهــا حوادث قلیلة ، أو تردد بینها وبین سنة أخرى ، مما یمیل بنـــا إلى نفیها ، خصوصاً وأننا نملم أن عامل مصر في هذه السنة ( ٥٠٠ )كان مسلمة بن مخلد الأنصاري (٢)، وأنه عزل عقبة عرب إفريقية ، وولى عليها بدله مولاه أبا المهاجر ، ولم يقل أحد من المؤرخين أنه بعث معاوية بن حديج ثم عزله بعقبة ثم عزل هذا بأبي المهاجر . بقيت سنتا ٤١ و ٥٥ ه ، فأما الأولى فكانت عقب مقتل على ، ولم يكن أم معاوية قد استتب بعد، ولم تكن الظروف تسمح له بالتفكير في الغزو، فالمعقول أن الغزوة كانت في الأخرى ، أي في سنة ٤٥ هجرية ، بعد أن ثبتت قدم معاوية واستطاع أن يفكر في التوسع والغزو الخارجي ، ثم إن والى مصر في سـنة ٤١ هـ كان عمرو بن العاص (منذ ٣٨ م) ، ولم يَرِد أنه أرسل معاوية بن حديج ، في حين كان هذا الأخير قائدً جند مصر في ولاية عتبة بن أبي سفيان عامل مصر لمعاوية سنة ٤٣ ، و بقي في هذا المنصب إلى سنة ٤٧ حين عزله مسلمة بن مخلد وأقام

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٧٥

على جند مصر بدله السائب بن هشام ؛ فالمعقول أن معاوية بن حديج استطاع في هذه السنوات الأربع – أو في بعضها – أن يقوم بحملته على إفريقية ، وما دام أغلب المؤرخين يذكر سنة ٤٥ ه ( ٦٦٦ ميلادية ) ، فلا يبعد أن يكون ذلك هو التاريخ الصحيح لتلك الغزوة .

أما مداها فغير معروف ، فقد تكون استمرت إلى نهاية سنة ٤٦ ه ، لأن معاوية عزل عن جند مصر في سنة ٤٧ ه ، وربما امتدت إلى أوائل سنة ٤٧ ، لأننا نجد عاملا لمعاوية بن حديج على طرابلس، وهو رُويفع بن ثابت الأنصارى يغزو جزيرة جربة في سنة ٤٧ ه(١).

وتذهب طائفة من المؤرخين (٢) إلى أن معاوية بن حديج خرج بحملته من دمشق ، وهذا غير صحيح ، لأن الثابت المعروف أن معاوية كان على جند مصر إذ ذاك ، وأنه خرج إلى إفريقية من مصر بالطريق العادى ، وليس هناك ما يؤيد القول بأن حملته كانت بحرية ، و إنما الثابت المحقق أنها كانت برية ، وأنها سارت في نفس الطريق الذي سلكه عبد الله بن سعد ، وربما يكون معاوية قد أذن له في فتح المغرب وهو على جند مصر جزاء له على ما أبدى من الإخلاص في الدفاع عن قضية عثمان .

\* \* \*

يبدو أن الأخبار بمسير معاوية بن حديج إلى إفريقية كانت قد اتصلت بالروم قبل وصوله ، لأننا نجد جيشاً بيزنطيا يقوده قائد اسمه نقفور ينزل إفريقية ويتقدم ليلقى العرب ، وربحاكان هذا الجيش قد أقبل لأمر آخر غير قتال العرب ، لأن الحرب بين الفريقين كانت قصيرة المدى ، ولعل ابن الأثير لم يصدق حين قدر

الروم برساون

جيشــاً إلى إفريقية

٢٦ س ، س ٢٦

<sup>(</sup>۲) هم ابن عذاری ، وابن خلدون ، والنویری ، ویظهر أن السبب فی وقوعهم فی ذلک الحظاً هو أنهم ظنوا أن معاویة بن حدیج کان أمیراً علی مصر ، وقد أشار إلى ذلك روت فی کتابه cf. : Roth, Okba ibn Nafi, pp. 29, 30 ( ٣٠ — ٢٩ )

هذا الجيش بثلاثين ألف مقاتل ، لأنه يخبرنا بعد ذلك أن معاوية بن حديج سير إلى الروم جيشاً ، فلو كان الروم بهذا العدد الكبير لسار هو إليهم بكل جيشه ، وعدته عشرة آلاف فقط (١).

من الثابت أن أمور إفريقية كانت على حال من الاضطراب تؤيد قول ابن الأثير أن معاوية بن حديج وصل إلى إفريقية وهي نار تضطرم (٢٦) ، لأن الدولة أرادت أن ترهق الأهلين بدفع مبلغ عظيم يوازى ما دفعوه للعرب ، فاشتد النزاع بين الفريقين كا سبق بيانه ، حتى اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور فعاد إلى بلاده ، وربحا كان ذلك هو السبب في إرسال الجيش الذي لقيه معاوية بن حديج ، وكانت سلطة الإمبراطور قد تقلصت من البلاد حتى لم يبق منها إلا ظل خفيف ، وذلك على الرغم من وجود الامبراطور في صقلية في ذلك الحين ، على مقر بة من إفريقية ، وقد سبق القول بأنه فشل في أن يعيد سلطانه عليها إلى ما كان عليه .

سار معاوية بن حديج على رأس عشرة آلاف جندى (٢) يريد إفريقية ، وكان مسيره على مقربة الساحل ، فتقدم حتى أفضى إلى سهل تونس وحط رحاله في ناحية قمونية ، (٤) وكان معه في حيشه نفر كبير من الصحابة والتابعين ، من أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الملك بن

بر معاویة بر حدیج

<sup>(</sup>۱) روى ياقوت أنَّ جيش معاوية بن حديج كان عشرة آلاف ، وأيد ذلك ليڤي بروڤنسال في دائرة المعارف نفس المادة ) . وقد قد دائرة المعارف نفس المادة ) . وقد قد ابن الأثير جيش الروم بثلاثين ألف مقاتل . وقال : « فلما سمع بهم معاوية سير إليهم جيشاً من المسلمين فانهزمت الروم ، ابن الأثير ج ٣ ص ٣٠ ، وزاد النويري أن نقفور أقلع بمن معه بعد هذه الهزيمة — نهاية الأرب ص ١٧ ١

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ج ٣ ص ٣٥ (٣) القيرواني، ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) لم يرد لقمونية ذكر فى معجم البلدان ولا البكرى ولا الإدريسى، وحدد ابن عبد الحكم موضعها بأنها « موضع مدينة قيروان ، ويغلب أنها هى Caput Varda البيزنطية ، وربما كانت إلى شمالها قليلا ، وقد وصفها المالكي بأنها قيروان أفريقية – ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٣٠ ، ورياض النفوس ورقة ؛ أ

مروان (۱)، و یحیی بن الحکم بن أبی العاص، وعدة من أشراف قریش (۲)، و نفر کبیر من جند مصر (۱).

لم يكد معاوية يستقر فى قمونية حتى تسامع بنزول جيش بيزنطى فى إفريقية، فتقدم للقائه، ولم يدر بين الفريقين شديد قتال، إذ عجل الروم بالانسحاب والعودة، وبذلك انتهت المقاومة البيزنطية.

تقدم معاوية إلى الشال، ويبدو أنه اقترب من البحر، لأن المراجع تحدثنا أنه استقر في مكان يسمى القرن، (٤) اتخذه مركزاً لأعماله، ويبدو أنه أقام بذلك المكان زمناً طويلا، لأنه احتفر فيه آباراً تسمى آبار حديج، وابتنى دوراً، (٥) ومن هناك أرسل عبد الله بن الزبير يتتبع الروم، ويغلب أن هؤلاء تقهقروا بعد الناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة، وهناك لبثوا فترة قبل أن يقلعوا، فبعث معاوية في أثرهم عبد الله بن الزبير، فأدركهم وناوشهم مناوشة خفيفة أقلعوا بعدها في أثرهم عبد الله بن الزبير، فأدركهم وناوشهم مناوشة، وغنم منها بعض الغنائم، في البحر، (٢) فاستولى عبد الله بن الزبير على سوسة، وغنم منها بعض الغنائم، عاد إلى معاوية بن حديج في القرن.

كان أمام معاوية بن حديج بعد ذلك أحد أمرين: إما أن يسير غرباً فيتوقل

<sup>(</sup>۱) ولد عبد الملك سنة ٢٦ هـ ، فكانت سنه أثناء هــذه الغزوة ١٩ ســنة ، وهي سن مبكرة ، ولحننها لا تمنع من قيامه بالدور الذي سينسب إليه .

 <sup>(</sup>۲) المونس ، ص ۲۶ — ۲۵
 (۳) ریاض النفوس ، ورقة ۳ (ب)

<sup>(</sup>٤) تتفق المراجع كلها على ذكر قمونية وجبل ممطور والقرن ، وكلها أماكن لا وجود لها في المعاجم ، ولا تتفق النصوص كذلك على ترتيب الحوادث وربما كان أقرب ترتيب للمنطق هو أن معاوية استقر أولا بقمونية ثم خف للقاء الروم حتى إذا فرغ من أصرهم استقر بناحية القرن ، وأرسل عبد الملك بن مروان إلى جلولاء ، وابن الزبير إلى سوسه وقد ورد القرن باسم جبل القرن في معالم الأيمان ورجح كودل أنه جبل 95 Ousselet. cf. : Caudel, op. cit. II, p. 96 الباجي ، الحلاصة النقية ، ص ٣

<sup>(</sup>٦) ينسب البكرى إلى ابن الزبير أموراً لا نزاع فى أنها مختلفة كقوله إن العدو هاجمه وهو يصلى العصر ، فلم يكترث له وأكمل صلاته ثم هجم عليهم فهزمهم — البكرى ، ص ٣٥

الهضبة ليهاجم القوى البربرية فى معاقلها ، أو يتجه إلى الشمال ليفتح مدائن الساحل ومحارسه ، ليتم له القضاء على ما بقى من آثار الروم فى البلاد ، ويحول دون أية محاولة يدبرونها لفتحها من جديد ، فانتهى إلى أن يحقق الغرضين معاً ، وقر رأيه على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بالمسير إلى الشمال (١).

وقع اختيار معاوية بن حديج على عبد الملك بن مروان ، ويبدو أنه لم يكن موفقاً في هذا الاختيار إذ كان عبد الملك حدثاً في التاسعة عشرة من عره لا عهد له بقيادة الجند أو القيام بفتوح ذات خطر ، وسنراه يفشل في فتح جلولاء ، على رغم تداعى أسوارها وتهدمها ، ثم يختلف مع معاوية بن حديج في تقسيم غنائم حملته ، وتشتد الخصومة بينهما إلى حد يدعو معاوية بن حديج إلى استشارة معاوية ابن أبى سفيان في دمشق ، و يظل عبد الملك منابذاً قائده إلى أن تعود الحملة أدراجها ، ور عاكان السبب الذي حدا بمعاوية إلى اختيار عبد الملك هو قرابة هذا الأخير من الحليفة ، وميل ابن حديج إلى إرضاء آل أمية باختيار فتى منهم لقيادة هذا البعث ، إذ لا مراء في أن أمراً كهذا برفع من قدر ابن حديج لدى البيت الحاكم .

<sup>(</sup>۱) ويذهب نفر من المؤرخين كأبى العرب إلى أن معاوية بن حديج قاد بنفسه حملة جلولاء، وقد أيده في ذلك النويرى حيث يقول: « وقاتل معاوية أهل جلولاء »، على باب المدينة مما يفهم منه أن معاوية سار بنفسه ، ولكنه يعود فيقول: « وانصرف عبد الملك إلى جلولاء ، ولبث ينتظره وهومعسكر بالقرن ينتظره ، مما يفهم منه أن معاوية أرسل عبد الملك إلى جلولاء ، ولبث ينتظره بالقرن ؛ وتردد ابن عبد الحكم بين الرأيين فقال: « ويقال بل غزاها معاوية بن حديج بنفسه ، فانصرف آيساً منها وقد جرح عامة أصحابه وقتل منهم ، وبقية المؤرخين على أن عبد الملك هو الذي قام بها ، بيد أن ابن « عبد الحكم » يعود فيشير إلى خلاف بين معاوية بن حديج وعبد الملك على غنائم جلولاء : وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن أبى سفيان ، معاوية بن حديج وعبد الملك على غنائم جلولاء : وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن أبى سفيان ، فكتب إن العسكر رده للسرية ، فقسم ذلك بينهم » مما يرجح أن عبد الملك قاد هذه الحملة . ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٤٤ ، رياض النفوس ، ورقة ٤ (١) ، نهاية الأرب ، ورقة ٧

فصل عبد الملك بمن معه واتجه إلى الغرب، وكان أقرب حصون الهضبة إليه حصن جلولاء(١) ، ولم تكن من كبار الحصون أو المحارس ، ولكنها كانت أقربها إليه ، « فحاصرها أياماً فلم يصنع شيئاً ، فانصرف راجماً فلم يسر يسيراً حتى رأى في ساقة الناس غباراً شديداً ، فظن أن العدو قد طلبهم ، فكر جماعة مِن الناس لذلك ، و بقي من بقي على مصافهم ، وتسرع سرعان الناس، فإذا مدينة جلولاء قد وقع حائطها، فدخلهـا المسلمون وغنموا ما فيها، وانصرف عبد الملك إلى معاوية ابن حديج<sup>(٢)</sup> » . وظاهر من هذه الرواية أن أسوار المدينة كانت متداعية آيلة للانقضاض ، ولا يملل عجز عبد الملك عن الاستيلاء عليها إلا بقلة خبرته أو إسراعه بالعودة بعد حصار قصير ، وظاهر من الرواية كذلك أن المدينــة لم تكن بها حامية ، و إنما كان أهلها هم الذين يدافعون عنها ، وربما استطعنا أن نأخذ فكرة عن ثروة المدينة في هذه الأيام إذا عرفنا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتي دينار ، ويغلب أن العرب لم يجدوا بالحصن ناساً كثيرين ، ولم يصيبوا منــه سبياً كثيراً ، لأن عبد الملك بن مروان اشترى بنصيبه من الغنيمة جارية ، مما يدل على أن الحصن لم يكن مأهولا.

<sup>(</sup>۱) جلولا أو جلولا ء على مقربة من القيروان الحالية ، تبعد عنها أربعة وعشرين ميلا ، وهى مدينة كبيرة وحصن بيزنعلى قديم ، ذهب ديل إلى أن أصله البيزنطى Couloulis أحد محارس الهضبة ، في حين ذهب دى فرجير إلى أنها Usilla القديمة ، وأثبت دى سلين خطأ دى فرجير ، مما يؤكد صحة رأى ديل ، وقد أخذ عنه شو وحقق موضع المدينة بنفسه . واتفق جغرافيو العرب على ذكرها والقول بقدمها ووجود الآثار بها ، وزاد البكرى أنها كانت غنية كثيرة الأشجار والثمار وبها قصب السكر ، أما الإدريسي فيسميها جلولة ، ويقول : « إنها مدينة صغيرة عليها سور وبها عين ماء جارية » البكرى ، وصف أفريقية ، ص ٣١ ، ٣٣ ، ٨٥ والإدريسي ، ص ٢١ ، ٣٣ ، ٨٥

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۹۳ — ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥ ( مختصرة جداً ) — البكرى ، وصف أفريقية ، ص ٣٢ — ٣٣ ؛ ويظهر أنه نقلها عن ابن عبد الحسكم . ابن خلدون، (طبعة دى ڤرچير ) ص ٨ . النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٢٧ (ب) — ٦٨ (١)

يتفق المؤرخون على أن خلافاً وقع على قسمة غنائم جلولاء بين معاوية بن حديج وعبد الملك بن مروان ، إذ أراد هذا الأخير أن يختص بها من رافقه من الجند ، في حين رأى معاوية أنها من حق الجيش كله : من اشترك منهم في فتح جلولاء ومن لم يشترك ، واشتدت اللجاجة بينهما إلى حد اضطر معه معاوية بن حديج إلى استشارة معاوية بن أبي سفيان ، فحسم النزاع بأن قرر أن غنائم جلولاء من حق الجيش كله ، فقسمت بين الجنــد جميعاً (١) ، ويبدو أن الرجلين ظلا متغاضبين بعد ذلك إلى انتهاء الحملة ، إذ يقول البكرى: « قالوا: ولما كان من عبد الملك بن مروان ما كان ، ومنازعته لمعاوية بن حديج على فينها ، ثقل على معاوية بن حديج ، فكان يتجهمه ولا يقبل عليه ، فرأى حنش الصنعاني عبد الملك بن مروان وهو متفكر متغير اللون ، فقال له ما شأنك ؟ فقال إنى أبعد آل قريش مجلساً من الأمير، فقال له حنش لا تهتم . . . . الخ » (٢٠).

يذهب نفر من المؤرخين إلى أن معاوية طال مكثه بناحية القرن ، فحفر بها آباراً لا تزال تسمى آبار حديج ، وأنه ابتني بها دوراً سماها قيروانا (٣) في موضع القيروان قبل أن يأتي عقبة ، ولكن ذلك كله مشكوك فيه ، و يجوز أنه ابتني بعض المساكن للجند واحتفر آباراً لسقياهم، أما أن يكون قد فكر في ابتناء المدينة فغير صحيح ، ولا وجود له في المراجع الأصلية الأولى كابن عبد الحكم والبكري والبلاذري وابن الأثير.

> مسير معاوية إلى بنزرت

ثم هم معاوية فتوجه إلى الشمال ، وكانت وجهته بنزرت ، ومن الغريب أنه لم يقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية البيزنطية ، وكانت معروفة للعرب إذ ذاك فلا يقال إنه جهلها ، وربما كان السبب في ذلك أنه تهيب حصارها لما كان معروفاً عنها

<sup>(</sup>۱) أنظر المراجع المشار إليها في الهامش الأخير من الصفحة السابقة (۲) البكرى ص ٣٣ (٣) الباجي ، الحلاصـة النقية ، ص ٥ ؟ ابن الناجي ، معالم الأيمـان ، ج ١ ص ٢٢ ؟ الملاكي ، رياض النفوس ، ٤ (١)

من المنعة والقوة ، ولا نزاع فى أن معاوية أخطأ بذلك خطأ كبيراً ، فلو أنه وجه جهوده نحو قرطاجنة لخطا بفتح إفريقية خطوة كبرى ، لا شك فى أهميتها ، ولكنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له ، ولم يكن لسقوطه أى أثر فى تقدم الفتح العربى لهذه البلاد .

والتفاصيل عن فتح بنزرت قليلة ، ويظهر أن أكثرها أضافه مؤرخو المغرب، فيحسن أن نكتفي بذكر رواية البكرى الذي يقول: « وافتتحها معاوية بن حديج سنة إحدى وأربعين، وكان معه عبد الملك بن مروان ، فشذ عن الجيش ، فمر بامرأة من العجم من عمل بنزرت ، فقرته وأكرمت مثواه ، فشكر لها ذلك ، فاما ولى الحلافة كتب إلى عامله بإفريقية في المرأة وأهل بيتها فأحسن إليهم (١) ، مما يفهم منه أن بعض أهل البلاد كانوا يرحبون بالعرب و يتلقونهم كمخلصين من مساءات الروم ، وأن العرب لم يكونوا ينهبون البلاد النهب الذريع الذي يصوره كودل وديل وفورنل (٢) وأضرابهم .

ویذ کر بعض المؤرخین غزوة بعثها معاویة بن حدیج فی ذلك الحین إلی صقلیة (۳) ، ویجعلون ذلك قبل فتح بنزرت ، وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا حملة معاویة بن حدیج ، التی بعثه فیها معاویة بن أبی سفیان حوالی سنة ۲۷ ه ، أو ۲۸ فی خلافة عثمان ، إذ كان معاویة قد غزا بنفسه قبرص ، وأرسل معاویة ابن حدیج فغزا رودس ثم صقلیة (۶) ، وربما أخطأ ابن عذاری فی النقل عن البلاذری

<sup>(</sup>١) البكرى ، وصف أفريقية ، ص ٥٨

Fournel, I, pp. 145, 146. Diehl, op. cit. p. 570. Caudel, op. راجع (۲) cit. II. pp. 87-96

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ص ۱۱ ، وابن الناجی ، معالم الأیمــان ، ج ۱ ص ۱۱ ، والسلاوی ، الاستقصا ، ص ۳۹

<sup>(</sup>٤) وراجع أمارى ، الصفحات ٨٨ — ٩٠ من الجزء الأول حيث يذكر طرفاً من سيرة معاوية بنحديج ومناصرته لمعاوية واشتراكه فى فتح مصر وفتح دنقلة وفقاً عينه فى تلك الحملة ، ثم تولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وجمعــه منها غنائم كثيرة ، =

فكتب: « وفى سنة ٤٦ من الهجرة — قال البلاذرى — أول من غزا صقلية معاوية بن حديج بعثه إليها عبد الله بن قيس ، وأصاب فيها أصناماً من ذهب وفضة مكالة بالجوهم ، فحملت إلى معاوية بن أبى سفيان » ، وصحتها فى سنة ٢٦ وعن ابن عذارى أخذها الباحي ، وابن الناجي خطأ(١) ، وكان معاوية قد خلف على طرابلس صحابياً اسمه رويفع بن ثابت الأنصاري ، فقام بحملة قصيرة عبر بها فتح جزيرة البحر إلى جربة وهي جزيرة مجاورة للساحل ففتحها ، وعاد سريماً ، ويبدو أنها كانت مأهولة بالسكان لأن المسلمين أصابوا فيها سبياً ، إذ يقول البكرى: « قال حنش بن عبد الله الصنعاني (٢): غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب ففتح قرية من قرى المغرب يقال لهـ جربة ، فقام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس : لا أقول فيكم إلا ما سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر: قام فينا رسول الله فقال: لا يحل لامرى. يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى مازرع غيره ، يعني إتيان الحبالي من السبي » (٣) .

ويبدو أن معاوية بن حديج لم يحسن التصرف فيا وقع له من غنائم حملته ، فأساء قسمها، إذ يقول ابن عبد الحكم ، رواية عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن سليان بن يسار ، قال : « غزونا إفريقية مع ابن حديج ، ومعنا من المهاجرين والأنصار بشركثير، فنفلنا ابن حديج النصف بعد الخس،

<sup>=</sup> ثم ذكر أمارى بعــد ذلك أن النراع بين البابا مارتن والأمبراطور قسطنطين الشاني كان على أشده ، فساق ذلك العرب إلى فتح الجزيرة ، ولم يكد معاوية يقلع من سرقوسه عائداً إلى الشام ، حتى نزل قسطنطين الثاني الجزيرة .

<sup>(</sup>۱) أنظر cf, Mercier op. cit. I, p. 203 ج ١ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكرالبكري لحنش حديثاً مع عبد الملك بن مروان بعد فتح جلولاء ، وهذا يدل على أن حنشاً اشترك في فتح جربة بعد فراغه من جلولاء ، ولما كان فتح جربة سنة ٤٦ هـ ، بنزرت الذي يغلب أن يكون قد تم قبل انتهائها — البكري ، وصف أفريقية ، ص ١٩

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٢

فلم أر أحد أنكر ذلك إلا جبلة بن عرو الأنصارى »(). ولم يكن لتصرفه هذا ، أثر سيى عكا حدث في حملة عبد لله بن سعد ، ولم يعترض عليه إلا جبلة هذا ، الذي أبي أن يأخذ شيئًا ، وكان تصرف معاوية مثار مناقشة الفقها ، ويدل على ذلك أن ابن عبد الحكم نفسه عاد فروى الحادث عن يوسف بن عدى عن آخرين بالنص ، إذ كان في تصرف ابن حديج خلاف لحكم الشرع في تقسيم النفل .

قيمة حملة مماوية ابن حديج

تلك كانت حملة معاوية ابن حديج على إفريقية ، وذلك هو الموثوق به من أخبارها ، ولم يكن لها نتأج تذكر ، ولم تكن خطوة لإنمام الفتح الإسلامي للبلاد ، و إنما كانت غارة طالت بعض الطول ، استولى العرب فيها على مدينتين قليلتي الأهمية ثم تخلوا عنهما وعادوا ، ويبدو أن معاوية لم يعد من إفريقية مرغمًا ، لأن مسلمة بن مخلد لم يعزله عن جند مصر إلا بعد ولايته بقليل ، ولم يذكر أحــد من المؤرخين أنه استدعاه من ميذان إفريقية . وقد رأينًا معاوية يؤثر السهل من الفتوح، فيتجنب كبار المسالح والمعاقل ليهاجم صفارها، ولهذا لا يبعد أن يكون اكتفى بذلك ثم عاد ، دون سبب معقول من غير أن يخلف في البلاد أثراً يذكر .) لانخطىء إذن إذا عددناها إحدى المقدمات الطويلة التي سبقت الفتح الحقيق، إذ كانت آخر الغارات السريعة التي لم تنتج شيئًا ، وستبدأ بعد ذلك أولى حلقات الفتح الحقيق على يد رجل طالت خبرته بإفريقية وأهلها ، فعرف السبيل الموفق لتثبيت قدم المسلمين ، فبــدأ فتحه بإقامة معقل المسلمين وقيروان لأســـلحته حتى تتركز الفتوح ويبدأ العمل المنتج .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة



الباب الرابع

حملة عقبــــة بن نافع الأولى و بناء القيروان

تطور الفتوح بقدوم عقبة

يقدوم عقبة ينتهى دور المحاولات الأولى ، ويبدأ الفتح الثابت المستقر ، وتعد أعماله الحجر الأول في بناء إفريقية الإسلامية ، نعم أنه بدأ عمله والمسلمون في سهل تونس ، وانتهى منه والمسلمون في برقة ، وأن حملته الكبرى لم تكن أكثر من مفاصة طويلة قليلة الجدوى ، ولكنه كان أول من قام بحملة قوية ، استطاعت أن تشق طريقها وسط البلاد وأهلها ، وتمهد كل شيء في سبيلها حتى تنتهى إلى المحيط .

كان عقبة بن نافع (بن عبد القيس بن لقيط) قرشيا من فهر ، ولد قبل الهجرة بسنة واحدة (١) ، يتصل نسبه بعمرو بن العاص من ناحية أمه ، و إلى هذه القرابة يرجع كثير من الفضل في ظهوره على مسرح التاريخ ، إذ كان عمرو يعرف قدره ويثق فيه ، فعهد إليه ببعث فزان - كما س - فوفق فيه توفيقاً كبيراً ، ثم خلَّفه في برقة أميراً على ما فتح من إفريقية حينها عاد سنة ٢٣ ه ، فلبث فيها حتى قدم عبد الله بن سعد سنة ٧٧ هـ، والغالب أن عبد الله خلفه على برقة، وتوجه هو لأَفريقية لأننا لا نجد لعقبة ذكراً في أحداث حملة عبد الله ، ولو أنه اشترك فيها لكان له دور لا يغفل ذكره ، ولا بد أن عقبة عاد إلى مصر مع عبد الله بن سعد سنة ٢٨ هـ ، لأن هذا الأخير لم يترك في إفريقيــة أحداً من المسلمين ، ويظهر أن بقاء عقبة في إفريقية هذه السنوات الست ترك أثراً كبيراً في نفسه ، فتعلقت آماله بالفتوح والغزوات ، وكان هذا الميل وراثياً في نفسه ، إذ كان أبوه نافع بن القيس فاتحاً ذا شأن ملحوظ، في كانت السنوات التي قضاها عقبة في إفريقية مغازيا البربر، متنقلا بين قبائلهم وواحاتهم، فرصة طيبة لتنمية مواهبه الحربية، وكان بطبيعته رجلا صالحا شديد الإيمان فأخذ - وهو في هذا المعتزل - يتحول على مدى الأيام إلى شخصية حربية دينية لا تكاد عمل إلى شيء غير الجهاد في سبيل الله ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣ ص ٢٠٠ - ٢١٤. الخلاصة النقية، للباجي، ص ٥

ولا ترى غاية أعظم من الاستشهاد على قتال المشركين ، وانصرفت نفسه عن منازعات السياسة وأساليبها . لهذا لا نجد لعقبة ذكراً في الملحمة السياسية الكبرى التي شغلت المسلمين عشرسنوات تباعا بين سنتي ثلاثين وأر بعين هجرية . والغالب أنه قضى هذه السنوات بمصر مع معاوية بن حديج و بُسر بن أبى أرطأه وشَرِيك ابن سُمَى ومسلمة بن مخلد وغيرهم من العُمَانية ، وأنه اشترك مع هذا النفر في كفاح أنصار على ولا نزاع في أن عقبة كان يستطيع أن يصيب من بعد الصيت في هذه الأيام مثل ما أصابه معاوية بن حديج ، ولكن الميدان لم يكن ميدانه ، فانزوى ساكنا حتى سكنت الريح واستتب الأس لمعــاوية وعادت مصر إلى عمرو ابن العاص ، فوجد الفرصة سانحة لتحقيق ما تعلقت به نفسه من الفتح والجهاد ، فلم يلبث أن بدأ النشاط من جديد ، فتابع ما حالت الفتنــة بينه و بين إتمامه . ولمَّا كان عمرو يعرف تمام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه ، ولما كان عمرو يفكر إذ ذاك في إرسال بعث إلى إفريقية لأسباب من البيانها ، فقد أذِن له في الخروج إلى إفريقية ، فلم يكذب أن أسرع في تنفيذ ذلك من سنة ٤١ ه.

عقبة يخرج إلى إفريقية في بعث صغير سنة ٤١ هـ يقول ابن الأثير: «وفي هـنه السنة - أي سنة ٤١ ه - استعمل عمرو ابن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس، وهو ابن خالة عمرو، على إفريقية، فانتهى إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا، ثم كفروا فغزاهم من سنته فقتل وسبى. ثم افتتح سنة اثنين وأر بعين غدامس، فقتل وسبى، وفتح في سنة ٤٣ هكورا من كور السودان (١)، ويؤيده أبو المحاسن بقوله: «وفيها - أي في سنة ٤٣ هـ افتتح عقبة بن نافع الفهري كورا من بلاد السودان وودان (٢)» ثم يقول ابن الأثير بعد ذلك أن عقبة ظل مقيا ببرقة وزويله حتى استعمله معاوية بن أبي سفيان على إفريقية سنة ٥٥ه (٣)،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣ ص ١٨٤ (٢) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة، ج٢ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣ ص ١٨٤

و يؤيد ذلك مؤرخ مصرى آخر هو الكندى إذ يقول: « وعقد عمرو بن العاص لشريك بن سُمَى الغطيفي على غزو لواتة من البربر ، فغزاهم شريك في سنة ٤٠ ه فصالحهم شم انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص ، فبعث إليهم عقبة بن نافع ابن عبد القيس الفهرى سنة ٤١ ه فغزاهم (١)» ، شم يعود فيقول: « وعقد عمرو لعقبة ابن نافع على غزو هوارة ولشريك بن سمى على غزو لَبدَة ، فغزوا ها في سنة ٤٣ ه ، وعادا وعمرو شديد الدَّنف في مرض موته (٢)»

بهذا تجتمع لدينا طائفة من الأخبار تدل على أن العرب عادوا بعد سنوات الفتنة يتمون ما كانوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركانها ، وليس هناك ما يحول دون قبول هذه الأخبار التي يوردها هؤلاء المؤرخون الثلاثة ، وأن لم تؤيدها بقيتهم . لأن البكرى وأبا المحاسن مؤرخان يوثق فيما يرويانه من أخبار مصر وما يتصل بها ، وأما ابن الأثير فيذكر صراحة أنه اعتمد في كتابة هذا الجرء من تاريخه على رواة مغر بيين إذ يقول : « والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية عقبة ابن نافع . وهم أخبر ببلادهم ، وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهم ، قالوا . . » (٣) .

لم يكد أمر مصر يستتب لعمرو — إذ ن — حتى اتجه بأ نظاره ناحية المغرب، فعل يتخير البارزين من جنده و يرمى بهم هذه البلاد، ولا يبعد أن يكون هؤلاء الجند هم الذين سعوا إلى الخروج في هذه البعوث ، لأن امتداد الفتنة قد حال بينهم و بين ما كانت نفوسهم تميل إليه من المغازى والفتوح ، ولكن عزم عمرو في ولايته الثانية لم يكن على ما كان عليه في ولايته الأولى ، إذ علت به السن عن تدبير

<sup>(</sup>١) الكندى ، كتاب القضاة والولاة ، ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٣ ص ١٨٤

فتوح واسعة النطاق ، تستدعى الكثير من الإهتمام والعناية ، فلم تزد جهوده على بعوث وطلائع قليلة الأهمية والأثر .

وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه في ولاية عمرو الأولى من الفتح في فزان وودان وما يجاورها من نواحي الصحراء، ولا نزاع في أن طول عهده بإفريقية وكثرة اشتغاله بحروبها قد مكنه من تكوين فكرة واضحة عن هذه البلاد ، إذ اتصل بأهلها وعرف الكثير من أخلاقهم ، وجاس فى ربوعها فألم بطبيعتها وتفطن إلى أمثل السبل لفتوحها وإخضاعها ؛ فعرف أن فتح المغرب لا يثبت إلا بأمرين: أولهما إنشاء مركز للعرب في قلب إفريقيــة،) (تعسكر فيه حاميتهم ، وتوضع فيــه أموالهم وتأمن نساؤهم وأثقالهم ، ويخرجون منه للغزو بدل أن يخرجوا من الفسطاط، وثانيهما غزو البرير أنفسهم والتوغل في قلب بلادهم، وإدراكهم في مساكنهم في الهضاب والقفر والصحراء، وسفوح الجبال بدلا من الاكتفاء بغزو مدائن الساحل ونهبها ثم العودة بالغنيمة ، لأن العرب لاتصال الأسباب بينها وبين الدولة البيزنطية عن طريق البحر ، ولقلة ما يتركه المسلمون من أثر في غاراتهم السريعة ، ثم لأن غزو روم الساحل لا خير فيــه ، و إخضاعهم لا يعني خضوع إفريقية .

إلى هاتين الغايتين اتجهت همة عقبة ، والغالب أنه كان قد عقد النية — يوم خرج في ولايت الأولى — على أن يتم الشطر الأول ، ثم يعقبه بالشطر الثاني ، ففاجأه العزل وحال بينه و بين تنفيذ ما أراد .

وكان عقبة على الحق فيما رأى ، وكانت خطته هى أمثل ما يتبع فى إفريقية ، وقد أكل شطرها الأول بنجاح ، ولكنه أخطأ فى تنفيذ شطرها الثانى ، فكانت مملته الكبرى مغامرة طويلة قليلة الأثر وخيمة العاقبة .

بدأ عقبة عمله من سنة ٤١ ه ، فبدأ بإخضاع لوائه من جديد ، ثم تقدم إلى غدامس فاحتلها سنة ٤٢ ه، ثم أتجه إلى الجنوب ففتح بعض واحات الصحراء التي أرادها ابن الأثير بقوله « كوراً من كور السودان » (١) ، ولبث مقيا في هذه النواحي حتى ولاه معاوية جند إفريقية وسيره إليها سنة ٥٠ هـ، ولايبعد أن يكون قد رجا أن يوافيــه عمرو أو معاوية بالجند وهو على سَرِيته هذه ، ليتم ما بدأ به ، وربما بعث في طلب ذلك ، وهنا - كما يغلب على الظن - موضع الخطاب الذي ذهب البالذري إلى أن عقبة ، أرسله إلى عمرو في حملته الأولى سنة ٢٢ ه ، إذ أن معنى قوله إنه « قد وضع الجزية على أهل زويلة ومَن بينه و بينها ما رأى أنهم يطيقونه ، وأمر عماله جميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء، و يأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر (٢) » ، أن أهل هذه البــلاد كان قد طال عهدهم بالإسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر و بقي منهم نفر آخر على دينه ، فأخذت الصدقة وجمعت الجزية ، بل يفهم كذلك أن بعضهم كان قد أطاع ثم عاد فارتد ، فغزاهم عقبة مرة أخرى وأقام عليهم العال والجباة ، وبعث إلى عمرو بخبر ذلك كله. ومعقول جداً أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب أن يدل على عظيم توفيقه ونجاحه ، ويستحث القائمين بالأمر على موافاته بالجنود والمدد حتى 'يتم هذا الأمرالذي بدأ به ، ولبث ينتظر الإذن والمدد ليستأنف المسير. أمَّا أَن يَكُونَ قَدْ بَعْثُ ذَلِكُ الْخُطَابِ إِلَى عَمْرُو سَنَةً ٢٢ أُو بَعْـدَهَا بَقْلَيْلُ ، فأمر بعيد الاحتمال ، إذ يبعد أن يكون البربرقد أقبلوا على الإسلام من يوم دخل العرب إفريقية إقبالا يستدعى تنظيم أمورهم و إقامة العال وجباية الصدقات.

توفی عمرو بن العـاص فی أول شوال سنة ٤٣ ه ، وأصبحت يد معـاوية ابن أبی سفيان مطلقة فی شئون مصر و إفريقية يولی عليهما مرزيشاء ، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، جـ ٣ ص ١٨٤ (٢) البلاذري، فتوح البلدان، ص ٢٢٤

معاوية بن حديج من أكبر أنصاره في مصر . جاهد في سبيل عثمان ومعاوية جهاداً طويلا وأدرك للعثمانية ثأرها بقتل محمد بن أبي بكر ، وأصلح بين عمرو ومعاوية حين اشتدت الملاحاة بينهما وكادت تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه ، وزُينَّتُ له دمشق يوم وفد عليها بعد استقرار الأمور ، فلما مات عمرو تطلعت نفس ابن حديج إلى شيء من حسن الجزاء الذي استحق ، وعرف له معاوية أياديه ، فأقامه على جند مصر في ولاية عتبة بن أبي سفيان ، وأصره بالمسير إلى إفريقية ، و بعث إليه الإمداد من جند الشام ، فسار في حملته سنة ٥٥ ه التي مر ذكرها .

ولا نزاع فى أن عقبة كان يرجو أن يكون مكان معاوية بن حديج ، ولكنه لم يجد بداً من الرضا بذلك ، لأن معاوية أعلى منه منزلة وأرجح كفة فى حساب بنى أمية ، فانتظر حتى عاد معاوية من حملته فى أوائل سنة ٤٧ هـ بغنيمة قليلة ، وما هو إلا قليل حتى بعث إليه معاوية يأمره بالمسير إلى إفريقية و يمده بالجند فني مسرعاً (١).

## - 4 -

ينفرد ابن عبد الحكم والبكرى بذكر تفاصيل وافية عن أعمال عقبة وفتوحه في حملته الأولى ، فيصفان مسيره من برقة إلى موضع القيروان وصفاً يخالطه قصص كثير ، ويذهبان إلى أن عقبة خرج إلى المغرب سنة ٤٦ ه «ومعه بسر بن أبى أرطأة وشريك بن سمى المراضى ، فأقبل حتى نزل بمغداش (٢) من صرت ، وكان توجه بسر إليها كما حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير ، عن الليث بن سعد سنة ٢٦ ه ، فأدركه الشتاء وكان (مضعفا) ، و بلغه أن أهل ودّان نقضوا عهدهم ومنعوا ماكان

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت أن عقبة جمع « من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد عليــه من معاوية » — معجم البلدان ، ج ٧ ص ١٢٤

<sup>(</sup>۲) یغلب أن صحتها مغمداش ، علی مرحلة من صرت إلى الغرب — البکری ، وصف. إفریقیة ، ص ۷

بسر بن أبي أرطأه قد فرضَ عليهم ، فخلف عقبة بن نافع جيشه هناك ، واستخلف عليهم عمر بن على القرشي وزهير بن قيس ، ثم سار بنفســه و بمن خف معه أر بعائة فارس و .... حتى قدم ودان » ثم ذكر المؤلفان كيف أخذ عقبة مَلك ودان فصلم أذنه أدباً له وفرض عليه جزية قدرها ثلاثمائة وستون عبداً ، ثم سأل أهل ودان عمن وراءهم ، فدلوه على جَرَمَه (١) «مدينة فزان العظمي» ، فأخضعها بعد أن أدب ملكها ، وفرض على أهلها جزية قدرها ثلاثمائة وستون عبداً ، ووجه ملكها بعد ذلك إلى المشرق ، ثم افتتح قصور فزان ، وانتقل إلى بلد يسميانه خاوار فعجز عن فتحه بعد حصار شهر ، فمضى إلى كوار فافتتحها وأدب ملكها ، ثم عاد خفية ففاجأ أهل خاوار وفتحها ، ثم عاد إلى جيشه على مقربة من صرت ؛ و يضيف هذان المؤرخان إلى ذلك كرامةً لعقبة ، إذ: « أقام عقبة بمكان اسمه اليوم « ماء فرس » — ولم يكن به ماء — فأصابهم عطش شديد أشفى عقبة وأصحــا به على الموت ، فصلى عقبة ركعتين ، ودعا الله وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض ، فكشف عن صفاة فانفجر منها الماء ، فجعل فرس عقبة يمص ذلك الماء ، فأبصره عقبة فنادى في الناس أن احتفروا فحفروا سبعين حسيًّا ، فشر بوا واستقوا فسمي لذلك ماء فرس (٢) ».

يحدد المؤرخان سنة ٤٦ ه لهذه الغزاة ، أى أنها كانت فى نفس الوقت الذى كان فيه معاوية بن حديج على غزو إفريقية ، ويرويان بعد الفراغ منها أن عقبة النجه رأساً إلى غدامس ، فأقليم قَسْطِليه فمكان القيروان ، فإذا قدرنا شهرين لسيرعقبة من صرت إلى غدامس – بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراوية —

<sup>(</sup>١) ذكر الرواة أن عقبة خلف هذين على القيروان حين سار إلى إفريقيّة

<sup>(</sup>٢) يغلب أن الـ Garamantes الذين يذكرهم ديل هم أهل جرمه هذه .

<sup>(</sup>۳) ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص ۱۹۶ — ۱۹۲ ، والبکری ، وصف إفريقيــة ، ص ۱۳ و۱۶ باختلاف بسيط

لكانت المدة التي انقضت بين شروعه في السير الأول من برقة وشروعه في بناء القيروان عشرة شهور أو سنة واحدة على الأكثر . وإذا كان عقبة قد بدأ بناء القيروان سنة ٥٠ ه فلا بد أن يكون قد قام بغزوته تلك خلال سنة ٤٩ ه ، وإلا فكيف يتفق ذلك مع قولهما إن عقبة شرع في هذه الغزوة سنة ٤٦ ه ، وإذا كان عقبة قد أتم جولته الصحراوية الطويلة في شهور خمسة ، فكيف قطع وإذا كان عقبة قد أتم جولته الصحراوية الطويلة في ثلاثة السنوات الباقية ؟ المسافة من فزان إلى القيروان عن طريق قسطيلية في ثلاثة السنوات الباقية ؟ أغلب الظن أن المؤرخين أخطآ في تحديد ذلك التاريخ ، فذكرا سنة ٤٩ ه . بدلا من سنة ٤٩ ه .

بذلك تستقيم سلسلة الحوادث: رجع معاوية بن حديج فى أوائل سنة ٤٨ ه، وشرع عقبة فى المسير سنة ٤٩ ه اذ لا يتفق القول بأن معاوية بن أبى سفيان سير عقبة فى نفس الوقت الذى كان فيه معاوية بن حديج على غزو إفريقية.

و إذا جازأن نستنتج شيئًا من قول ابن عبد الحكم والبكرى إن الوقت كان شتاء ، لصح القول بأن مسير عقبة كان فى أوائل سنة ٤٩ ه لأن أول المحرم من هذه السنة يوافق ٩ فبراير سنة ٩٦٩ م(١) أى منتصف الشتاء .

عاد عقبة إلى جيشه الذي كان معسكراً على مقربة من صرت بعد غيبة خمسة أشهر استراح الجند خلالها ، وجمَّت خيولهم وظهورهم ، فسار متوجها إلى المغرب ، وجانب الطريق الأعظم ، وأخذ إلى أرض فزان ، ففتح كل قصر منها ، ثم مضى إلى (بياض) فافتتح قلاعها وقصورها ، ثم بعث خيلا إلى غدامس فافتتحت غدامس ، فلما انصرفت إليه خيله سار إلى قفصة فافتتحها وافتتح قسطيلية ثم انصرف إلى القيروان (٢) .

<sup>(</sup>۱) روث ، ص ه ۳ Roth, op. cit. p. 35 وفورنل ، ج ۱ ص ۱۵۰ وقد أورد أحداث هذه الرحلة الصحراوية بدون تعليق

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٦ – البكرى ، وصف إفريقية ، ص ١٤

يتفق ابن الأثير و ابن عذاري والنويري (١) على القول بأن معاوية وتى عقبة أمر إفريقية في سنة ٥٠ هـ ، ويؤيد المؤرخون البيزنطيون ذلك ، فيتفقون على ذكر حملة كبرى على إفريقية في أول حكم قسطنطين الرابع (٢) ، ومن هنا كان الراجح أن عقبة قام بحملته في الصحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقيــة وقبل تولية معاوية إياه و إرساله الإمداد إليه ، ولهذا عاد إلى مركزه الأول على مقربة من صرت ، ولوكان معاوية أمَّره على إفريقية آنئذ لسار إلى إفريقية رأساً دون الحاجة إلى العودة إلى صرت ، فلما وصله الأمر والمدد شرع في المسير إلى الغرب ، واحتل غدامس ، وربما كان هذا هو السبب في إغفال أكثر المؤرخين ذكر هذه الغزوة الداخلية ، إذ أن معظمهم بدأ تاريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة آلاف جندي إليه في أوائل سنة ٥٠ ه، ويبدو أن تتابع حملاته على هذه النواحي من سنة ٢٢ ه إلى ٤٩ ه أدى إلى دخول بعض أهلها في الإسلام، لأن ابن الأثير والنويري يذكران أن عقبة أخذ معه من أسلم من البربر عند مسيره إلى إفريقية

> مسير عقبة إلى إفريقية

(اتخذ عقبة طريقه في داخل البلاد مباعداً الساحل ، وقد لزم هذه الخطة في كل أعماله — سواء في هذه الغزوة أو فيما بعدها — وربما كان دافعه إلى ذلك إيثاره الابتعاد عن الإقليم الساحلي المليء بالحصون والمحارس وتفضيله الطريق الداخلي المقفر الذي لا تكون فيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البربرية وسكان الواحات ؛ ولا نزاع في أن عقبة لم يكن على الصواب دائماً في التزام هذه الخطة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٣ ص ١٨٤ — النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٦٨ ا — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ص ١١ — ١٢

<sup>(</sup>٧) المسمى Pogonat الذي بدأ حكمه في ١٥ يوليوسنة ٦٦٨ أي ما يوافق أواخرسنة ٤٨ هـ

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣ ص ١٨٤ — النويرى، نهاية الأرب، ص ١٦٠، ، ويؤيد ذلك ليني بروفنسال إذ يؤكد أن جيش المسلمين أخذ يترايد بانضام البربر إليـــه أثناء مسيره في البلاد، أنظر د.م ١، مادة عقبة

وتجنب غيرها ، لأنها جعلت من غزواته مغاصات قليلة الجدوى ، لقلة ما فتح أثناءها من مدائن البلاد الكبرى وحصونها المهمة ، وذلك على الرغم مماكان جنوده يلقون من متاعب المسير في هذه النواحي الجبلية القاحلة .

سار عقبة متنقلا بين أقاليم الواحات التي لقيها في طريقه مثل غدامِسْ وقسطيلية ومن ثم أفضى إلى إفريقية فاتجه رأساً إلى موضع قمُّونِية الذي كان معاوية بن حديج قد عسكر فيه قبله ، فوقع اختياره عليه ليقيم فيه المدينة التي كان قد عقد العزم على بنائها . .

لم يكن أهل إفريقية يتوقعون مجىء العرب إذ ذاك ، فلم يتخذوا الحذر ولم يلجأوا إلى حصونهم كما عهدناهم فى الغزوات السابقة ، فدهمهم عقبة ، وأصاب منهم كثيراً ، بهذا يحدثنا النويرى : « فافتتحها ووضع السيف حتى أفنى من بها من النصارى (١) » .

ولسنا نجد ذكراً لذلك القتل الذريع في غير النويرى والاستبصار (٢) من المراجع العربية ، وإن كان المؤرخون البيزنطيون من أمثال تيوفانيس وقد رينوس وانسطاس الكتبي ، يجمعون على وقوع اضطهاد شديد بالمسيحيين في إفريقية في أوائل حكم قسطنطين الرابع (بجونات) ، أى في نفس الفترة التي قاد عقبة فيها حملته على إفريقية (٣).

\* \* \*

99

<sup>(</sup>١) النويرى ، نهاية الأرب ، ١٦٨

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ، (طبعة كريمر ، فبنا ) ص ٣ . وظاهر أنه نقل ذلك عن النويرى ، لأن عبارتهما تتفقان حرفياً .

Theophanes, I, p. 549. Cedrenus, Compendium, I, p. 764 Anastase (٣) Hist. Eccl. II, p. 177, Fournel, op. cit. I, p. 151 وقد أيد المستشرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الأخبار، وبالغوا في تصويرهذا Roth, op. cit. p. 842— الاضطهاد مبالغة جعلت منه بحراً من الدماء كما قال روت، أنظر Fournel: op. cit. I, p. 151

عقبة يفكر فى اختطاط القيروان

كان عقبة يقدر أهمية إقامة مدينة للمسلمين في إفريقية ، لأنه قال : « إن إفريقية ( إذا دخلها إمام ) تَحَوَّموا بالإسلام ، فإذا خرج منها رجع من كان أسلم بها ، وارتد إلى الكفر ، وأرى لكم — يامعشر المسلمين — أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً وتكون عز الإسلام إلى أول الدهر (١) » . فشرع في اختطاط هدذه المدينة دون أن ينتظر طويلا ، ولا شك أن تفطن عقبة إلى ذلك الأمر ، ومبادرته بإنفاذه كان إيذاناً ببدأ العمل المنتج افتح إفريقية ، فتأسيس هذه المدينة هو الحد الفاصل بين المحاولات الأولى التي تقدمتها والتي لم تنته إلى شيء ، والأعمال التي ستليها والتي ستنتهى بفتح البلاد فتحاً ثابتاً دائماً يجعل منها بلاداً إسلامية صرفة ، إذ أن جند المسلمين كانوا قبل ذلك يخرجون من مصر للأغارة على ما يستطيعون من بلاد إفريقية ثم يعودون إلى مصر أو إلى برقة محملين بالغنائم — أو من غير غنائم — دون أن يخلفوا في البلاد أثراً ودون أن يكون في غاراتهم معني الفتح .

يذكر ابن عبد الحكم أن عقبة «لم يعجب بالفيروان الذي كان معاوية ابن حديج بناه قبله ، فركب والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم ، وكان وادياً كثير الشجر والعطف . تأوى إليه السباع والوحوش والهوام (٢٠) ، ويجمع المؤرخون — عدا المالكي — على ذكر ما قاله ابن عبد الحكم بالنص أو بالمعنى ، ويزيد المغر بيون منهم فيحيطون تخطيط القيروان بعدد كبير من الأساطير ظاهر الانتحال ، فهل كان موضع القيروان كما قال ابن عبد الحكم حقاً و «شعارى لا يسلك (٣) « و » دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والحيات (٤) أم كان « حصنا لطيف الكروم ، وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان الحمراوان اللتان

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ۱۸ ۱ (۲) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٦٨ ب (٤) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ٣ ص ١٨٤

هما اليوم في المسجد» (١) كما يقول المالكي ؟ لكي نصل إلى الحقيقة لابد من تحقيق شمونية هذه التي اختطت القيروان موضعها أو فيها .

يتفق البكرى واليعقو بى والتيجابى (٢) على أن قُمُّونية قطر فسيح كثير العمران والزروع ، ويذكره الأدريسى وابن حوقل باسم فَمُّودة (٣) ، وأنه يضم عدداً من القرى والمدائن مثل قاصرة ومذكور ونقاوس وجمونس الصابون ، ويجعلون حدها الجنوبي إقليم قسطيلية وحدها الشمالى سوسة ، ويذهب التيجابى إلى أن هذا الأقليم يصل إلى البحر ، لأنه يذكر ساحل قمونية وشاطىء قمونية (٤) ، وذكر ياقوت أن قمونية هى المدينة العروفة بسوسة المغرب (٥) . ولما كان المعروف أن سوسة هذه هى هادروميتوم الرومانية ، و إلى جنوبها تقع بلدة Caput-Vada الرومية كذلك (التي يظن أن العرب حرفوا اسمها إلى قمودة أو قمونية ) فإنه يغلب على الظن أن ياقوت أراد أن يقول إن قمونية هى المنطقة المحيطة بمدينة سوسة .

قونية إذن — كما يحددها الجغرافيون — هى قلب إفريقية البيزنطية ، وكانت غاصة بالحصون والمدائن والمزارع والطرق وما إليها مر معالم العمران ، فكيف اتفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة الملائى بالحشرات والهوام والسباع والحيات فى وسط هذا الإقليم العام المطروق ؟ ولو لم يكن التيجانى قد أكد اتصاله بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح مقفرة من السكان والعمران ، لأن بعض أجزاء الولاية الداخلية كان قد أدركه الحراب من منتصف العصر البيزنطى ، أما وهى مطلة على البحر فيستبعد جداً وجود هذه الغابات الملتفة والشعارى التي أما وهى مطلة على البحر فيستبعد جداً وجود هذه الغابات الملتفة والشعارى التي

قونيــة

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٧

<sup>(</sup>٣) التيجاني ، رحلة ، ١٤ ١ و١٤ ب والبكرى ، وصف إفريقية ، ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، ص ١٣٣ وابن حوقل ويتفق وصف هــذين الإثنين لقمودة مع وصف البكرى لقمونية ويذكرون فيها مدناً واحدة مما يدل على أن قمونية وقمودة إقليم واحد

<sup>(</sup>٤) التيجاني ، رحلة ، ١٤ وب (٥) معجم البلدان ، ج ٤ ص ١٧٦

لا تسلك فيها ولو أن ذلك قيل عن مكان آخر بداخل البلاد لقبله العقل ، لأن هذه المنطقة كانت قبل أن يسكنها الإنسان منطقة غابات معتدلة ملتفة الأشجار ، أما إقليم قمونية كما يحدده الجغرافيون فليس من المعقول أن تكون هذه الغابات قد تركت فيه على حالها خلال العصور الماضية كلها ، مع أنه على بعد ثلاثة أيام من قرطاجنة نفسها .

لعل قول المالكي إن موضع القيروان كان حصنا لطيف الكروم و إنه كان موضعا لكنيسة حسنة البناء، فيها الساريتان الحمراوان اللتان نقلهما حسان بن النعان إلى مسجد عقبة فيا بعد ، لعل هذا القول هو الصواب (۱) ومن المعقول أن يكون هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه الخراب في أوائل القرن السابع وهجره أهله فسكنت إلى كرومه بعض الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التي تجاور العمران ؛ فلما أقبل عقبة وأصحابه وقع اختيارهم على موقع ذلك الحصن ، فحطوا مرحالهم على مقر بة منه وأخذوا يستعدون لتخطيط مدينتهم إلى جواره ، ففزعت الضوارى من جلبة الجيش الذي عسكر إلى جوارها ، فأخذت تتسرب هار بة ، فرآها العرب تفعل ذلك فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة ، فكان ذلك موضعا فرآها العرب تفعل ذلك فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة ، فكان ذلك موضعا خصبا لخيال الرواة ، فأضافوا خطابة للوحوش وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيه حتى تتم المعجزة و يصح للقيروان ما يريدونه لها من القداسة والجلال .

هكذا يمكن تفسير ما اجتمع عليه رأى المؤرخين من وقوف عقبة على الموضع الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته: « أيتها الحيات والسباع! نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إرحلوا عنا إنا نازلون! ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه ؛ فنظر الناس في ذلك اليوم إلى السباع تحمل أشبالها والذئاب تحمل أجراها

<sup>(</sup>۱) المالكى ، رياض النفوس ، ص ٨ ويؤبد إيفيه ذلك إذ يقول إن قمونية أو قمودة مدينة رومانية قديمة ويذهب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القيروان — أنظر دائرة المعارف. الإسلامية مادة قيروان

والحيات تحمل أولادها ، فأسلم كثير من البر بر (۱) ». وقد أفاض المؤرخون المغربيون في تفصيل ما دار بين عقبة وأصحابه في تحديد موضع القيروان ، فذهب الدباغ في معالم الأيمان إلى أن عقبة تحرى أن يكون لأهلها ثواب الرباط وشرف الجهاد ، وابتعد بها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم لها ، وجعلها على مقربة من سبخة لتكون قريبة من المراعى ، فترعى الإبل فيها آمنة من غارة البربر والنصارى (٢) ، بل بلغ من إعجاب رواة المغرب باختيار عقبة أن أحد رواة الدباغ — وهو الشيخ الصالح الفقيه أبو مهدى عيسى الصّميلي — زعم أنه استبان أن القيروان رابعة الثلاثة مكة والمدينة و بيت المقدس (٣) .

موقع القيروات والواقع أن عقبة أحسن اختيار هذا الموقع ، فقد كان تنظيم الفتح يستدعى إقامة مدينة في هذا الموضع المتوسط بين الساحل والهضبة ، القريب من السفوح الصالحة المرعى وقد علق كودل على ذلك بقوله : « وكان اختيار المكان موفقاً بل بلغ من التوفيق في اختياره أن ولاة المغرب ومن خلفهم من الحكمام المستقلين قاموا بها زماناً طويلا ، ولم ينتقلوا عنها إلاحينم اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلى ذلك . كان موقعها الحربي معروفا ملحوظ الأهمية ، إذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا الموضع من كزاً لأعماله ، يستطيع أن يرى العدو من بعيد و يتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر . و إذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم وجد الطريق مفتحة أمامه ، إذ كان يستطيع بعد مسير بضع ساعات الوصول إلى أعالى المضاب، عن طريق وادي زَرُود ووادي مر حلل ومسالك جبل بارجو، ومن أعالى المضاب كان يستطيع الإشراف على ما يجاورها ، فيتيسر له حكمها إذا كانت لديه المضاب كان يستطيع الإشراف على ما يجاورها ، فيتيسر له حكمها إذا كانت لديه

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ٦٨ ب وقد أوردها بقيــة المؤرخين بصور مختلفــة — ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٦ — ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج٣ ص ١٨٤

 <sup>(</sup>۲) الدبأغ ، معالم الأيمان ، ج ١ ص ٨ و٩

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٦

القوة الكافية لذلك . كذلك كان فرسانه الخفاف قديرين على أن يقوموا بهـذا النوع من أعمال الاستطلاع و بالغارات السريعة والحراسة الدائمة(١)»)

بدأ عقبة في تخطيط المدينة « فاختط دار الإمارة والمسجد الأعظم ولم يحدث فيه بناء وكان يصلى فيه وهو كذلك (٢)» ثم «بنى الناس مساجدهم ومساكنهم (٣)» « وهكذا كانت المدينة في أول أمرها وعلى ذلك بقيت زماناً طويلا» فلم يكن المسجد كا أقامه عقبة بالبناء الكامل و إنماكان — كا يفهم من رواية النويرى — عقبة قد حدد موضعه فقط ور بما أحاطه بسياج وجعل له قبلة كا حدث في كل المساجد الإسلامية التي بنيت في ذلك الحين (٤) ، و يؤكد النويرى أن خلافاً قام بين عقبة وأصحابه على موضع القبلة فقالوا له: « إن أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد فاجهد نفسك في أمرها (٥) » فظل عقبة متحيراً أياما حتى ألهمه الله باتجاهها فأقامها وتلك أسطورة أخرى مما يحيط بعقبة ينفيها مجرد التساؤل عن القبلة التي كان عقبة وأصحابه يتوجهون إليها في صلاتهم قبل أن يبدءوا في بناء المسجد، وتأخذهم الحيرة في تحديد اتجاه القبلة .

وقد ذهب ابن عذاري إلى أن دور المدينة في ذلك الحين بلغت «ثلاثة عشر ألف

<sup>(</sup>۱) كودل ، ج ٢ ص ١٠٤ - ١٠٥ الله pp.104,105

<sup>(</sup>٢) النويرى ، نهاية الأرب ١ ٦٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ٣ ص١٨٤ وقد أبان البكرى عن ميزات موضعها بقوله إنها « في بساط من الأرض مديد ، من الجوف منها بحر تونس وفي الشرق بحر سوسة والمهدية ، وفي القبلة أسفاقس وقابس وبينها وبين الجبل مسيرة يوم ، وبينه وبين سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم ، وشرقيها سبخة ملح عظيم طيب نظيف ، وسأترجوانبها أرضون طيبة كريمة « البكرى ، وصف أفريقية ، ص ٢٤ »

<sup>(</sup>٤) روى الطبرى فى حوادث سينة ٥٠ ه عن المفصل بن فضالة ما يلى : « عن يزيد بن أبى حبيب عن رجل من جند مصر قال قدمنا مع عقبة بن نافع ، وهو أول الناس اختطها وقطعها للناس مساكن ودوراً ، وبنى مسجدها فأقمنا معه حتى عزل وهو خير وال وخير أمير ، مما يفهم منه أن عقبة اهتم ببناء الدور والمساكن وأنه وفق إلى شيء من ذلك — الطبرى ، ح ٣ ص ١٢٩ ص ١٢٩

ذراع وستمائة ذراع (۱) » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها لم تزد في ذلك الحين على قول روث: « ومن المحتمل أن لا تكون القيروان في زمن عقبة أكثر من مخزن للسلاح (قيروان) ثم أخذت المباني والمنازل تقام حوله بعد ذلك (۲) » ور بما يكون عقبة قد أقام حولها سوراً لأن الباجي يقول: « إنه — أي عقبة — جعل دور سورها إثني عشر ميلا (۱) » ولم يذكر أحد من المؤرخين ذلك ، ولكن ليس هناك ما يمنع من قبوله مع الإشارة إلى المبالغة الظاهرة في تحديد طول سور مدينة ناشئة بإثني عشر ميلا.

상 상 상

أهمية قيام القيروان كان عقبة يعرف أهمية إقامة القيروان. وكان قد أراد منها: «أن تتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا مر ثورة تكون من أهل البلاد (ئ) ». فأنفق في بنائها وتخطيطها هذا الوقت الطويل ، دون أن ينصرف إلى عمل آخر من أعمال الفتوح التي كان قد عقد العزم على القيام بها . وقد أبدى فورنل دهشته من أن العرب أنفقوا هذا الوقت الطويل في بناء القيروان ، مطمئنين عمام الاطمئنان من هجوم الروم عليهم ، مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة أكثر من ثلاثة أيام ، وعلل ذلك بأن الروم كانوا إذ ذاك في شغل عن إفريقية وغيرها من ولاياتهم ، إذ كان العرب يحاصرون القسطنطينية حصارهم الثاني الذي بدأ سنة ٤٩ هوانتهي سنة ٥٦ ه ، فانقطعت الإمداد عن الروم بإفريقية ، طوال هذه المدة وعدة سنوات بعدها ، إذ ظلت الدولة تقاسي آثار هذا الحصار الشديد زماناً طويلا (٥) ، وقد وصف ديل عل عقبة بأنه كان «شجاعة عظيمة» وعلل انصراف روم إفريقية عن العرب بضعفهم وانقسامهم على أنفسهم (٢) ، ومهما يكن من الأمم

<sup>(</sup>١) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ص ١٤ (٣) روث ، ص ١٩ بن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ص ١٤ (٣)

<sup>(</sup>٣) الباجي ، الخلاصة النقية ، ص ٥ (٤) ابن الأثير ، أسدالغابة ، ج ٣ ص ١٨٤

Fournel, op. cit. I. pp. 157-158. ١٥٨ - ١٥٧ ص ١٠ خورنل ، ج ١ ص ١٥٧

Diehl. op. cit. p. 573 ه ۱۳ ديل ، ص ۹۷۳ ديل ، (٦)

فقيام العرب بإقامة هذه المدينة في وسط ولاية إفريقية البيزنطية ، يدل تمام الدلالة على أن سلطان الروم كان قد تقلص من الداخل تماما .

ويبدو من قول ابن الأثير: « وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو و يرسل السراية فتغير وتنهب، ودخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت خطة المسلمين، وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها » (١) أن عقبة لم يظل ساكناً ، طوال هذه السنوات الأربعة التي قام فيها بتخطيط المدينة ، و إنما أخذ يبعث السرايا إلى الجهات المجاورة ، فيصيبون ما يصلون إليه ثم يعودون على عادة العرب في غاراتهم السريعة . و ربحا كانت تلك الغارات هي بعض ما أراده المؤرخون البيزنطيون — الذين سبقت الإشارة إليهم — من ذكرهم المذيحة الشديدة التي نزلت بمسيحيي إفريقية في ذلك الحين . ويفهم من تلك الرواية كذلك أن استقرار المسلمين في ذلك المكان أر بع سنوات ، وقيامهم بيناء المدينة قد أثار بين البربر اضطراباً شديداً ، وأنهم جعلوا يفدون على المسلمين إما لمحار بتهم أو للصلح معهم فأخذت دعوة الإسلام تلتي هوى من نفوسهم .

بدأت إفريقية تصبح ولاية ذات أهمية بعد بناء القيروان ، إذ كانت المدينة الجديدة نواة إفريقية الإسلامية ، كاكانت الفسطاط نواة مصر الإسلامية ، فكان طبيعياً أن يطمع فيها ولاة مصر ويسعوا ليجعلوا منها جزءاً من ولايتهم ، كاكانت قبل قيام القيروان ، وكان ميدان إفريقية أوسع من ميدان مصر ففيه المجال مفتوح للغزوات والغنائم والأسلاب . وكان عامل مصر منذ سنة ٤٧ ه ، هو مسلمة بن مخلد الأنصارى ، وهو أموى ملحوظ الأثر في نصرة عثمان ، وكان أثيراً على معاوية وأولى الشأن في هذه الأيام . وكانت إفريقية في أول ولايته شيئاً آخر يختلف عما صارت إليه بعد سنوات ثمان من حكمه ، كانت في أول الأمر ميداناً غير محدود

<sup>(</sup>١) ان الأثير ، أسد الغابة ، ج ٣ ص ١٨٤

ليس للعرب فيه أملاك ولا رعية ولا مدائن. فلم يلق إليها بالا ولم يجد بأساً في أن يولى عقبة قيادة الحرب فيها من قبل معاوية رأساً دون طلب رأيه ، أما الآن وبعد قيام القيروان و بناء المسجد والمدينة — فقد بدأت الولاية الجديدة تسترعى التفاته، فالت نفسه إلى السيطرة عليها وجعلها من بلاده ، وساءه من عقبة انصرافه عنه وعدم حفله به ، وصدوره في عمله غير ملق إليه بالا ، فأحفظه ذلك منه وزاده رغبة في السيطرة على إفريقية ، ولبث يتحين الفرصة لذلك .

لماذا عزل عقبة ؟ وكان عقبة قد انصرف عن كل شيء — خلا تخطيط المدينة — خلال هذه السنوات، فلم يقم بما تعود قواد العرب القيام به، من غزو المدائن والمزارع والفوز منها بالغنائم الوافرة، ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفريقية من وفرة الغنائم والأموال. ولما كانت هذه هي المقياس الذي كان يقاس به جهد الفاتحين، ولما كانت أهمية القيروان لم تقضح إلا لعقبة وحده، فقد سهل لمسلمة ومن معه، أن يهونوا من شأن عقبة لدى الخليفة عن ذلك السبيل، فأقنعوه آخر الأمر بالتخلي عنه، واستبدال غيره به على حكومة البلاد.

ذلك أقرب التفاسير لعزل عقبة المفاجىء الذى تنبئنا به المصادر من غير تعليل أو بتعليل طفيف ، وربماكان إغفالهم أسباب هذا العزل راجعاً إلى خطئهم فى ترتيب ولاة مصر ، وفى تحديد علاقة هذه الأخيرة بإفريقية فى هذا الحين .

قال الطبرى فى حوادث سنة ٤٧ ه: « وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ، ووليها معاوية بن حديج ، وسار — فيما ذكر الواقدى — فى المغرب وكان عثمانياً » (١) وقال فى حوادث سنة ٥٠ ه: « وفيها عزل معاوية بن حديج عن مصر ، وولى مسلمة بن مخلد مصر و إفريقية ، وكان معاوية بن أبى سفيان قد بعث \_ قبل أن يولى مسلمة مصر و إفريقية \_ عقبة بن نافع الفهرى، إلى إفريقية قد بعث \_ قبل أن يولى مسلمة مصر و إفريقية \_ عقبة بن نافع الفهرى، إلى إفريقية

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج٦ ص ١٢٩

فافتتحها واختط قير وانها . . . وعزل معاوية هذه السنة أعنى سنة ٥٠ ه معاوية ابن حديج عن مصر، وعقبة بن نافع عن إفريقية ، وولى مسلمة بن مخلد مصر والمغرب كله ومصر و برقة و إفريقية وطرابلس. فولى مسلمة بن مخلد مولى يقال له أبو المهاجر على إفريقية من قبل حتى هلك معاوية بن أبي سفيان (١) » ، أي أن الطبري يجعل ولاية عبد الله بن عمرو تمتد إلى سنة ٤٧ ه ، ثم يعقبه معاوية بن حديج إلى سنة ٥٠ ه ، ثم مسلمة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقع كذلك ، كما نعلم أن عبد الله بن عمرو عزل في نفس السنة التي ولي فيها وهي سنة ٤٤ ه وخلفه عتبة ابن أبي سفيات فظل إلى سنة ٤٥ ه ، ثم عقبة بن عامر الجهني الذي ظل إلى سنة ٧٤ هـ، حين ولى مسلمة بن مخلد . فلا محل لولاية معاوية بن حديج إذن، و إنما استنتج المؤرخون ولايتــه استنتاجاً ، إذ قالوا إن عمرو بن العاص كان والى مصر ، فقام يغزو إفريقية ، وكذلك عبد الله بن سعد ، فلما تسامعوا بغزو معاوية ابن حديج، فقد استنتجوا من ذلك أنه كان والى مصر إذ ذاك، ولما كانت غزوة عقبة تقع — في حسابهم — في ولاية معاوية بن حديج فقـــد استنتجوا أن هذا الأخير هو الذي سيره إلى إفريقية ، وما دام معاوية بن حديج قد عزل سنة ٥٠ ه بمسلمة بن مخلد ، فطبيعي أن يعزل معه قائده على إفريقية عقبة بن نافع ، ويولى مسلمة بن مخلد على مصر والمغرب معاً .

ومن هنا كان خطأ ابن الأثير وابن عذارى ومن أخذ عنهم من رواة المغرب، وسكوتهم عن استقصاء أسباب عزل عقبة ، ومن هنا كذلك كان خطأ أبى العرب تميم وقوله: « إن عقبة بن عام ، هو الذى بنى القيروان » وخلط المالكي الشديد في هذا الجزء وأخطاء أخرى شديدة وقع فيها القيرواني: في المؤنس وابن مقديش في نزهة الأنظار (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج ٦ ص ١٢٩

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: « وقد ذكر أبو جعفر الطبرى أن فى هذه السنة (٥٠ هـ) ، ولى مسلمة بن مخلد إفريقية ، وأن عقبة تولى قبله وبنى القيروان » ثم عاد فذكر ﴿ رُوايَة أَخْرَى بعد =

وقد يبدو قول ابن الأثير والنويرى وأبو المحاسن ، إن مسامة بن مخلد أول من جمع له المغرب ومصر غريباً ، لأن عرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا قبله واليين على مصر وعلى ما كان العرب قد فتحوه من إفريقية . فلماذا لقب مسلمة بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته أى سنة ٤٧ ه ، أم أطلق عليه هذا اللقب بعد ذلك ؟ قبل تفسير ذلك ، ينبغى أن نرجح أنه لم يلقب بذلك اللقب إلا بعد ولايته بنحو ثمان سنين أى سنة ٥٥ ه ، وهى السنة التي عنل فيها عقبة عن إفريقية لأن ولاية إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات الثمانية . إذ كان معاوية البن حديج قد ولى من قبل معاوية بن أبى سفيان حتى سنة ٥٠ ه ، ثم عقبة بن نافع من قبل معاوية بن أبى سفيان حتى سنة ٥٠ ه ، ثم عقبة بن نافع من قبل معاوية بن معاوية ولى على إفريقية مسامة بن مخلد

<sup>=</sup> ذلك أقرب للصحة ، قال قبل روايتها: « والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولابة عقبة ابن نافع إفريقية ، كانت هذه السنة وبني القيروان وبتي إلى سنة ٥٥ هـ ووليها مسلمة بن مخلد ، وهم أخبر ببلادهم ، وأنا أذكر ما أثبتوه في كنتيهم قالوا . . . » وقد أخطأ فجعل ولاية مسلمة بن مخلد تبدأ سنة ٥٥ هـ ولكنه ذكر تأسيس القيروان على صحته . وقال ابنعذارى : « وفي سنة ٧٪ هـ عزل معاوية بن أبي ســفيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ، وولاها معاوية بن حديج الكندى » وقد روى محمــد بن احمد بن تميم ( أبو العرب ) عن أحمد بن أبي سليمان ، وحبيب صاحب مظالم صحنون وغيرها ، عن سحنون عناين وهب عن الليث بن سعد قال : « بلغني أن عقبة بن عامم غزا قبل ذلك إفريقية ، يعني قبل عقبة بن نافع ، ثم روى بناء عقبـــة للقيروان وقصته مع الحيات منسوبة إلى عقبة بن عاص » والخطأ فى هذا ظاهر . وانفرد المالكي فى رياض النفوس بأخطاء لم يشاركه فيها أحد ، فجعل ســعيد بن يزيد ( يكتبه بن زيد ) يبعث عقبة إلى إفريقية ، مع أن ســعيداً ولى مصر سنة ٦٣ هـ ، أى فى السنة التي سار عقبة فيها إلى إفريقية في غزوته الثانية . ثم جعل معاوية بن أبي سفيان ( الذي توفي سنة ٦٠ هـ ) ، يعزل سعيداً بعد ذلك ، ويولى مسلمة بن مخلد الذي يعيد أبا المهاجر إلى إفريقية سنة ٥٧ هـ وهـــذا خلط واضح. أما ابن أبي دينارفقد حمل غزوة عقبة التي بني فيها القيروان سنة ٤٢ هـ أو ٥١ هـ . وذهب ابن مقديش إلى أن معاوية بن أبي سفيان : « أعاد معاوية بن حديج بجيوش الشام سنة ٥٠ ه » والحقيقة أن الذي أعيد في هذه السنة هو عقبة . وذكر كذلك أن مسلمة بن مخلد ولي على إفريقية خالد ابن ثابت الفهري سنة ٤٤ هـ ، ولا صحة لذلك وريما أخذه عن المالكي الذي يسميه ثابت الفهمي ـ ابن الأثير، أُسد الغاية ، ج ٣ ص ١٨٤ ، ابن عذاري، البيان المغرب، ج ١ ص ١١ ، طبقات علماء إفريقية، ص٨ المالكي، رياض النفوس، ورقة ٧، القيرواني، المؤنس، ص٢٦، ابن مقديش، نزهة الأنظارص٧٠

فى نفس الوقت الذى كان معاوية بن حديج على حكمها ، و إذا قيل إنه يجوز أن معاوية بن حديج كان خاضعا لمسلمة بن مخلد ، رد على ذلك بالقول بأن معاوية ابن حديج كان خاضعاً لمعاوية رأساً ، بدليل احتكامه وعبد الملك بن مروان إلى معاوية بن أبى سفيان ثم إن هـذا الأخير هو الذى سير عقبة إلى إفريقية سنة ٥٠ ه.

الحقيقة إذن أن مسلمة بن مخلد طمع فى إفريقية ، بعد بناء القيروان وظهورها فى هيأة ولاية جديدة . فسعى لدى معاوية بن أبى سفيان فى ذلك . فلما نجح فيه وعن عقبة عن مصر « جمعت له مصر والمغرب » فلقب بذلك ولزمه هذا اللقب على ألسن الرواة ، فأثبته أبو المحاسن بدون تحديد لتاريخه .

公公公

عقبــة يعود إلى دمشق

يغلب أن عقبة كان على نية الفتح بعد الفراغ من بناء القيروان ، ففاجأه العزل وحال بينه و بين ما أراد فنزل من نفسه منزلا سيئاً وحنق على مسامة ومولاه أبي المهاجر دينار ، وزاد في سخطه أن أبا المهاجر أساء عنه ولم يحفظ له حرمة ، فقد روى ابن الحكم: « وكانت ولاية مسلمة بن مخلد — كاحدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد — سنة ٤٧ ه. وولى أبا المهاجر ديناراً مولى الأنصار ، وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة أحسن العزل فخالفه أبو المهاجر فأساء عنه وسجنه ، وأوقره حديداً حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه () ، وبهذا تدارك معاوية بن أبي سفيان خطأه ، فأنقذ عقبة من يدأ بي المهاجر بعد أن كاد يورده مورد التلف .

لماذا أساء أبو المهاجر لعقبة وأنزل به هـذا العقاب ؟ لم يورد المؤرخون تعليلا معقولا لذلك . فقال السـلاوى إن دينارا : « أساء عنل عقبة واستخف به لشيء

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٧

كان بينهما (١) » ولم يفسر لنا هـذا الشيء الذي كان بين عقبة وأبي المهـاجر. والراجح أن هذا تعليل غير صحيح ، فماذا يكون بين مولى صغير كدينار وفاتح عظيم كعقبة من الأشياء ؟ إنما تكون الأشياء بين مسامة وعقبة وكلاها وال ظاهر عظيم القدر، يكون بينهما التحاسد والنزاع على الولاية والشرف والغنيمة، والحظوة لدى الخليفة ، ويبدو أن السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد الحكم : « فلما قدم عقبة مصر ركب إليه مسلمة بن مخلد فأقسم له بالله لقد خالفه فيما صنع أبو المهاجر ولقد أوصيته بك خاصة (٢) فأخذ بظاهر هذهالرواية ، ونسب إساءةعقبة إلى أبي المهاجر ، مع أن سعى مسلمة إلى عقبة واعتذاره له ونفيه التهمة عن نفسه ، لا يعلل إلا بأن مسلمة خشي أن يغضب معاوية عليــه ، حين يقص عليه عقبة ما نزل به من مساءة على يديه ، فأسرع وألقى التهمة على أبى المهاجر خوفا من معاویة . بید أن ابن عبد الحکم یروی روایة أخری یفهممنها بوضوح ، أن مسامة هو الذي سمى لعزل عقبة ودفع معاوية إليه ، فإن عقبة لم يكد يبسط له ظلامته من أبي المهاجرحتي أجاب: « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإمام المظاوم ، وتقديمه إياه وقيامه بدمه وبذله مهجته وقد رددتك إلى عملك (٣) »، وفي هذا اعتراف من معاوية بأن المسئول عما نزل بعقبة هو مسلمة ، لا أبو المهاجر . وأن عزل عقبة كان على هوى منه ، وأن عقاب أبي المهاجركان يسيء مسلمة . ومسلمة رجل أثير على معاوية ، ذو مكانة عظيمة عنده ، لما كان له من الحظوة عنــ د عثمان الإمام المظلوم ، وإذا جاز أن نستنتج شيئًا من قول ابن عبد الحكم إن معاوية قال لعقبة: «قد رددتك إلى عملك» ، لقلنا إن معاوية أراد أن يؤكد لعقبة ، أنه لا يمانع في رده إلى ولايته ، ولكن مسلمة كان يعارض في ذلك .

<sup>(</sup>۱) السلاوى ، الاستقصاء ، ص ۳۷ (۲) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۱۸٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١٩٨

وإذا صدق ما تؤكده الروايات من أن عقبة دعا على أبى المهاجر، فظل هذا خائفاً من دعاء عقبة لأنه كان مجاب الدعوة (١)، فإن ذلك يكون برهاناً جديداً على براءة أبى المهاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا المهاجر كان يوقر عقبة، ويعرف ما له من المقام العظيم، وأنه مستجاب الدعوة، فكيف يعاقبه ويسىء إليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغماً ؟

١٩٨ م ١٩٨١ : نفس المصدر ، ص ١٩٨

# معنى لفظ قيروان

يغلب أن عقبة وأصحابه أرادوا بلفظ قيروان «مدينة » أو معسكر أو مسلحة. هكذا نفهم من قول عقبة « وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً وتكون عناً للإسلام إلى أول الدهر»

ومن قوله حين انهى إلى اختيار موضعها «هذه قيروانكم » أى أن قيروانهم هذه ، هى مدينتهم التى يجعلون بها عسكرهم ، أى معسكرهم . وبهذا المعنى استعمل لفظ قيروان فى الروايات الخاصة بإفريقية . فقد قال المالكى إن معاوية بن حديج : « بنى بناحية القرن مساكن سماها قيروانا » أى معسكراً للجند ، وذلك قبل اختطاط القيروان وابن الأثير يقول إن ديناراً أبا المهاجر « خرب قيروان عقبة » أى معسكره .

ولفظ قيروان فارسى معرب ، أصله كروان أو كربان ومعناه قافلة أو مراح القوافل ، ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا المعنى ، إذ روى أن امرىء القيس قال فى وصف غارة له .

« وغارة ذات قيروان كأن أسرابها الرعال » ونقل ذلك عنه ياقوت .

وقد ذهب ابن الأثير في تفسير معنى هذا اللفظ ، إلى أن معناه : « معظم العسكر والقافلة من الجماعة » وقال الدباغ في تفسيره : « واختلف في لفـة العرب في لفظ القيروان ، فقيل هي موضع اجتماع الناس والجيش ، وقيل محط أثقال الجيش ، وقيل هي الجيش نفسه والمعنى متقارب » (١)

<sup>(</sup>١) الدباغ ، معالم الأيمان ، ج ١ ص ٧

بيد أننا نلاحظ أن ديناراً أبا المهاجر حين أخذ الناس يتركون قير وان عقبة ، تخير لهم قرية تعرف بتكيروان ، وهو لفظ قريب جداً من قيروان . وقد رأينا هذه القرية بأسماء مختلفة عند المؤرخين المغربيين فهي « تيكروان » و « دكرور » و « تكرور » مما يحمل على الظن أن لفظ تكيروان أصله بربري ، وأنه كان يطلق على قرية قريبة من القيروان . فهل لفظ « قيروان » تحريف لتكيروان ؟ إن قول المالكي عن مدينة أبي المهاجر: « فسهاها البربر بتكيروان» يؤيد ذلك. إذ يفهم منه أن هذا اللفظ بربري . أراد به بربره خده الأيام نفس المعنى الذي أراده العرب من « قيروان »، ولكن أحداً من المتضلعين في اللهجات البربرية لم يجد للفظ قيروان أو تيكروان أو تيكروان معنى أو وجوداً في هذه اللهجات ، مما لا يجعل سبيلا ألى الأخذ بهذا الرأى .

وليس هناك ما يؤيد القول بأن « قيروان » كان علماً على مدينة قديمة بإفريقية ، اختطت القيروان مكانها كلفظ بغداد مثلا ، فلم يبق إلا القول بأن عقبة وأصحابه أرادوا به محطاً لقوافلهم ومراحاً لعسكرهم .

# الباب الخاس

فتح المغرب الأوسط

دينار أبو المهاجر ودوره فى فتح إفريقية

00 - 47 a = 377 - 775 g

تطور هام فی مسیر الفتوح

قال ابن عبد الحكم رواية عن عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن لهيعة وأحمد بن عمرو عن ابن وهب عن يزيد بن أبي حبيب: « وكان الناس قبل أبي المهاجر يغزون إفريقية ، ثم يقفلون منها إلى الفسطاط ، وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر مولى الأنصار ، أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا ، وكان مسلمة بن مخلد الذي عقد له على الجيش أحد الذين خرجوا معــه إليها فلم يزالوا بها حتى قتل ابن الزبير فخرجوا منها »(١) . وتلك عبارة يفهم منها أمر على جانب عظيم من الأهمية ، وهو أن إفريقية أصبحت مقراً يقيم به المسلمون ويطمئنون فيــه دون أن يعودوا إلى مصر بعد كل غزوة ، أي أنها أصبحت - رغم تبعيتها لمصر - ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الشيء ، وهذه هي الخطوة الأولى نحو ظهور ولاية إفريقية إسلامية ، فقد كان الناس قبل أبى المهاجر يغزون إفريقية ، ثم يقفلون منها إلى الفسطاط ، أما في ولاية أبي المهاجر وما بعدها ، فإنهم يقيمون بها العام كله ، و يخرجون للغزو من قير وانها ثم يعودون إليه مرة أخرى ، أى أن إفريقية أصبحت ولاية صغيرة ملحقة بولاية مصر ، لها عاصمتها وواليها الذي يختاره حاكم مصر ، وجيشها الذي يعسكر فيها طول العام.

ولاية أبى المهاجر إذن تعين بدء هـذا التطور في مركز إفريقية في الدولة الإسلامية ونهايتها تعين تطوراً آخر هو تحول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية قائمة بنفسها ، يولى حاكمها من قبل الخليفة رأساً .

صاحَبَ هذا التغير السياسي الذي جدّ على المركز السياسي للبلاد تحول جوهري في سير الفتوح فيها ، والأساليب التي يتبعها القادة في إتمام فتحها ، إذ كانت الغزوات قبل ذلك لا يرجى منها شيء بعد الغنيمة الوفيرة والسبي الكثير . أما الآن — وقد أصبح للعرب عاصمة فيها — فقد أصبحت غاية الغزوات إخضاع نواحي

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٩٧

البلاد لهذا المركز ، و بمعنى آخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً إسلامية كمصر والشام سواء بسواء ، ولهذا لم نجد العرب يقبلون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من المال كا فعل عبد الله بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة ، ولن يتوجهوا بجهدهم نحو المدائن الغنية أو المزارع الوافرة الزروع ، وإنما إلى العواصم ذات الأهمية السياسية كقرطاجنة ، ولن يؤثروا العافية فيكتفوا بمهاجمة المدائن الضعيفة ، وإنما سيحاولون مذليل الجبال والهضاب باختراقها وفتح ما فيها من مراكز البربر ، وستكون لأكثرهم الخطة المدبرة المرسومة ، طبقاً لحالة البلاد وما يناسبها ، وهذان التغيران متلازمان في الواقع والمعنى ، ناشئان عن تغير شامل في نظر المسلمين إلى إفريقية ، فلوكانت إفريقية عندهم إذ ذاك ماكانت في الغزوات السابقة لما ألزم القائد نفسه المقام بإفريقية على نأى من مصر ودمشق ، ولعاد بما معه من الغنائم ليتقدم بها إلى أولى الأم ، ولكنه الآن كحاكم مكلف بإنمام فتح البلاد وتمهيد أمورها ، فلا حاجة أولى الأم ، ولكنه الآن كحاكم مكلف بإنمام فتح البلاد وتمهيد أمورها ، فلا حاجة اله بالغنائم .

-1-

دينار أبو المهاجر

أصبح دينار أبو المهاجر — مولى مسامة بن مخلد — أميراً على إفريقية من سنة ٥٥ هجرية ، واستمر على ولايتها مدى سبع سنوات تنتهى سنة ٦٢ هجرية ، أى بعودة عقبة بن نافع إلى إفريقية ، فكانت ولايته بذلك فاصلا بين ولايتى عقبة أو بين شطرى برنامجه ، فكان هذا سبباً فى انصراف المؤرخين عنه و إهالهم إياه ، إذ شغل الرواة بعقبة وتتبع أعماله ، فعبروا بأبى المهاجر مسرعين . بل ربحا تعمد بعضهم إغفال شأنه والتهوين من أمره لما نزل بعقبة على يديه ، ولهذا كان أقل فاتحى إفريقية ذكراً وأيسرهم لفتاً لانتباه المؤرخين ، يديه ، ولهذا كان أقل فاتحى إفريقية ذكراً وأيسرهم لفتاً لانتباه المؤرخين ، على الرغم من أن أعماله كانت على جانب كبير من الأهمية والخطورة ، لأنه أول من جعل غايته الأخيرة فتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فيها ،

ولهـذا كانت له خطة مرسومة وسـياسة مقدرة يجرى عليها ويتحرى إنفاذها ، بخلاف من مررنا بهم إلى الآن .

لم تأتنا المراجع الموثوق فيها بشيء ذي بال عن أبي المهاجر ، بل إننا نجهل كل شيء عن أصله ومولده ونشأته الأولى ، إذ أغفله المؤرخون للأسباب التي مرا بيانها . وأغفله كتاب التراجم ، لأنه ليس بصاحب ولا تابع ولا عربي ، و إنما هو مولى ، وربما كان من أهل مصر ، أعتقه مسلمة بن مخلد أمير مصر وقر به إليه لذ كائه وفطنته ، و يبدو من قول مسلمة : « إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ، ولا كبير ميل ، فنحن نحب أن نكافيه » (١). أن أبا المهاجر أخلص في خدمة مسلمة فرضي عنه وولاه إفريقية مكافأة له .

وكان مسلمة قد نفس على عقبة مركزه فى إفريقية ، وساءه منه انصرافه عنه وعدم حفله به ، فلم يكد يتمكن من عزله عن إفريقية ، حتى أنشأ ينتقم منه ، فأوصى أبا المهاجر بذلك ، وتنصل هو من التهمة ، فلزمت أبا المهاجر فى كتب التاريخ ، فيقول ابن الأثير : « فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر ، فقدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به » (٢) . ثم عاد فأ كد ذلك بقوله : « ولم يزل عقبة على إفريقية إلى سنة ٢٦ ه فعزله يزيد بن معاوية ، واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار ، فحبس عقبة وضيق عليه ، فلما بلغ يزيد بن معاوية مافعل عقبة ، كتب إليه يأمره بإطلاقه و إرساله إليه » (٣) . وكذلك النويرى لا يكاد أبا المهاجر الإهامة التي أنزلها بعقبة : « ولما وصل مسلمة إلى مصر ، يذكر للرجل إلا هذه الإساءة التي أنزلها بعقبة : « ولما وصل مسلمة إلى مصر ، وعزل عقبة ، فاما وصل كره أن ينزل فى الموضع الذى اختطه عقبة ، فنزل عنه وعزل عقبة ، فلما وصل كره أن ينزل فى الموضع الذى اختطه عقبة ، فنزل عنه

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٩٧ (٢) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣ ص ١٨٤

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، ج ٣ ص ١٨٥

بمسافة ميلين ، واختط مدينـــة يكون له ذكرها ويفسد ما عمله ، فسهاها البربر بتكيروان، فأخذ في عمارتها وأمر الناس أن يخربوا القيروان ويعمروا مدينته، وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبي سفيان » (١) . ثم يلي ذلك شكوى عقبة إلى معاوية ثم رده على يد يزيد، و بهذا أهمل الرجل إهالا تاما . ولو لم يذكر ابن خلدون طرفاً من أخباره عرضًا ، في سياق حديثه عرن قبيلة أور بة البربرية ، ولو لم يشر أبو المحاسن إشارة موجزة إلى بعض أعماله في ختام حوادث السنة الثانية عشرة ، من ولاية مسلمة بن مخلد وهي سنة ٥٩ هـ ، لما كان لدينا شيء يوثق فيه من أخبار هــذا الرجل وأعمــاله ، ولظل تاريخه حلقــة مفقودة بين حلقات الفتح العربي لشمال إفريقية.

بيـد أن روايات المؤرخين المغربيين كأبي العرب والمالكي وابن أبي دينار وابن مقديش والسلاوى ، تسد بعض هذا النقص بما ورد فيها من الأخبار ، فعلى الرغم من أن روايات هؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التي لا يمكن الأخذ بها ، ففي الإمكان الاستعانة ببعض ما ورد فيها ، لإ كمال ما أهمل المؤرخون المصريون والشرقيون ذكره.

شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى ، لأن العرب كانوا إذ ذاك، نشاط الروم يحاصرون القسطنطينية حصارهم الثاني الذي بدأ سنة ٤٨ هـ، واستمر إلى ما بعــد سنة ٥٠ ه ، ولبثت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسى عقابيل هذه المحنة التي كادت تودى بها ، فلم يعد إليها الهدوء الذي يسمح لها بالاهتمام بولاياتها ، إلا بعد سنة ٥٥ ه أى بعد عزل عقبة ، وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن يهاجم القسطنطينية إذ ذاك ، ليشغل الروم عن إفريقية ، فيتمكن عقبة من بناء مدينته ، وليس لدينــا

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٢٩ ب

ما يؤيد هـذا الرأى ، و إن كان الواقع أن حصار القسطنطينية كان عظيم الفائدة لعقبة ، إذ سمح له بفترة هدوء تام ، استطاع فى خلالها أن يخطط القير وان ، دون أن يعوقه هجوم الروم ، أو تهديدهم إياه عن ذلك .

أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك ، وهو قسطنطين الرابع ، يصلح من أمر الدولة ، ليتداركها قبل أن تهوى إلى درك سحيق، فنشط نشاطاً عظيا لذلك، وكان يعرف أن السياسة الدينية التي جرى عليها أسلافه ، هي علة العلل في ضعف الدولة البيزنطية ، فعول على وضع حد لها ، وجمع مجلساً دينياً سنة ٦٨٠ م(١) ، ليضع حداً لخصومات المذاهب التي باعدت بين الدولة ، وبين ما بقي لها من الرعايا في البلقان و إيطاليا و إفريقية ، فلم يلبث أثر عمله هذا أن ظهر في الولايات ، فبدأ ما كان أهل إفريقية يضمرونه للدولة مرن البغض والكراهية يزول ، وبدأ بعضهم يميل إلى محالفتها ، وتلك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ في الحلات المقبلة وسيكون لها أثر بعيد . كانت المقاومة التي لقيها العرب في الحملات الماضية ضئيلة لم تشتد إلا في موقعة سُبَيْطِلَة ، لأن جر يجور يوس كان يدافع عن كيان ملكه ، أما عــدا ذلك فلا مقاومة عنيفة ولا حرب طويلة المدى ، و إنما مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف الأسوار ، ولهذا سقطت جلولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة ، أما من الآن فما بعد ، فنجد الروم والبربر إلباً واحداً ، يحار بون العرب حربا عنيفة جداً، حتى يكاد العرب ييأسون من أنفسهم ، بل نجد العرب يفشلون في الاستيلاء على أغلب الحصون والمدائن التي يحاولون الاستيلاء عليها، وعلة ذلك أن جهود قسطنطين أثمرت بمرور الأيام ، فعادت الحياة تدب في الولايات ومنها إفريقية ، واتصلت الأسباب بينها و بين بيزنطة لطلب الأمداد والمعونة وما إلى ذلك ، وأخذ البربر

<sup>(</sup>١) ديل ، ص ٧٦ ، ويذهب المؤلف إلى أن هذا الحجلس ختم نزاع المونوثيلية ، وأعاد الأرثوذوكس إلى حظيرة الدولة ، ويؤكد أن هذا كان بعيد الأثر في إفريقية . Diehl, op. cit, p. 576.

يتركون ما فى نفوسهم من ضيق بالروم ، لما بدا لهم من تسامح الروم ، فدوا لهم يد المعاونة وكان منهم حلف قوى ، يبدى من المقاومة شيئاً كثيراً ، ومما يؤيد تعليل حلف البربر والروم بسبب الإصلاح الدينى الذى أدخله قسطنطين ، أن نصارى البربر وحدهم هم الذين سيحالفون الروم ويقفون معهم لرد العرب .

على أنه لا تنبغى المبالغة فى تقدير أثر هـذه السياسة البيزنطية الجـديدة ، فلايقال إنها أعادت الروم فى إفريقية إلى ما كانوا عليه أيام جوستنيان ، أواجتذبت البربر إليهم كما جذبتهم سياسة آل جريجوريوس ، و إنما يقال إن نصارى البربر اطائوا إلى الروم ، وقبلوا حلفهم ومدوا لهم يد العون ، ولا يقال إن الدولة نشطت فأرسلت الجيوش إلى إفريقية ، و إنما يقال إنها بعثت معونة من مال ، أو والت الأهلين بالنصح والإرشاد ، و إن روم إفريقية شعروا بذلك فدب فى نفوسهم نشاط جديد .

ابتداءمقاومة البربر اضطلع الروم وحده بعب المقاومة حتى الآن ولم يقم أصحاب البلاد — البربر بشيء يذكر منها ، وهذا غير ماكان منتظراً منهم بعد الذي سبق بيانه ، من محررهم من سلطان الروم في أواخر العصر البيزنطى . بيد أن الظاهر أنهم بدأوا يتحركون المقاومة ، إذ يقول ابن خلدون : « وكانت البطون التي فيها الكثرة والغلب ، من هؤلاء البربر البتركلهم لعهد الفتح ، أوربة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتر ، وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء ، عاكانوا أكثر عدداً وأشد بأساً وقوة ، وكان أميرهم بين يدى الفتح ، ستر دير ابن رومي بن بارزت بن بر زيات ، ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة ، وأدرك الفتح الإسلامي ومات سنة إحدى وسبعين هجرية وولى عليهم كسيلة بن لزم الأوربي ، فكان أميراً على البرانس كلهم (١) مما يفهم منه أن البربر كانوا في ذلك الحين ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٤٦

الذى وجد فيه كسيلة على درجة من القوة والانتظام ، إذ كان فيهم ملك مثل ستردير، استطاع أن يحكم هذه المدة الطويلة ، ولما مات خلفه ملك آخر، هو كسيلة الأوربي المعروف ، وكانت أوربة على الخصوص كثيرة العدد شديدة البأس ، فكيف لم تشعر هذه القبائل كلها خطر العرب وتنهض لرده من أول الأمر؟ لقد فتح العرب قسطيلية ، وفيها مساكن نفزاوة وور فجومة وقمونية ، وفي جنوبها منازل زواغة وقفصة ، وعلى مقربة منها مضارب نفوسة وجلولاء ، وهي باب مواقع هوارة وجراوة ، فأين هذه القبائل كلها حتى الساعة ؟ ولماذا لا يذكر ابن خلدون من ملوكهم إلا كسيلة وسلفه ؟ ألا يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل ظهور كسيلة ، أى حوالى الوقت الذى أقبل فيه دينار على إفريقية ، وأصلح قسطنطين سكونها وخولها من أقبل فيه دينار على إفريقية ، وأصلح قسطنطين ساسته الدينية ؟

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون: « وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء ، بما كانوا أكثر عدداً وقوة وأشد بأساً ، وكان أميرهم بين يدى الفتح ستردير بن رومي (١) » أن هذه القبائل اجتمعت إلى أور بة واقتربت منها ، لصح أن يقال إن هذه القبائل كانت قد تركت مواقعها هذه زمان الفتح ، واتجهت نحو الغرب ونزل جمهورها جبال الأوراس موطن أور بة ، ويؤيد هذا الرأى أن المقاومة البربرية ستظهر حينا يحاول العرب اختراق الأوراس في حملة عقبة بن نافع الثانية ، فإذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحو ، لغلب على الظن نافع الثانية ، فإذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحو ، لغلب على الظن

<sup>=</sup> ويبدو أن طبعة بولاق التي أنقل عنها ، تضم أخطاء كثيرة في رسم الأعــــلام ، فالنسخ التي نقل عنها فورنل ودى سلين تكتب سقرديد لا ستردير ولمزم لا لزم وهذا هو الأصح لأن المراجع العربية الأخرى تورد كسيلة بهذا الرسم .

<sup>(</sup>۱) أنظر ابن خلدون ، ج ٦ الصفحات ١١٤ و١١٥ و١٢٩ و١٤١ عن مواقع هذه القبائل ، ويلاحظ أن تلك الأماكن كانت مساكن فروع من هذه القبائل لا القبائل جميعها .

أنه بالغ فى تقدير قوة البربر أيام الفتح ، خصوصاً وأن الظروف كلها تؤكد ضعف البربر إلى ذلك الحين وخمود نشاطهم ، فعلى فرض أنهم بدأوا ينشطون ، فيستبعد جداً أن يكونوا قد بلغوا كل ذلك المبلغ من القوة دفعة واحدة ، و إنما المعقول أن يكونوا قد بدءوا يتحركون للمقاومة فقط فى ذلك الحين .

بيد أننا نستطيع أن نفهم من قول النويري إن عقبة بن نافع أخذ معه « من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد عليه » (١) حين سار في حملته الأولى سنة ٥٠ ه، أن نفراً من البربركان قد اتصل بالعرب اتصالاً مكنه من معرفة الإسلام واعتناقه ، ويؤيد ذلك قول ابن الأثير يصف ما فعل البر بر حينها رأوا عقبة يخطط القيروان : « فرآه قبيل من البربر فأساموا »(٢) ، إذ فيه دلالة كافية على أن بعض الصلات قامت بين العرب والبربر، صلات ودّ وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول في الإسلام ، إذا صدق هذا جاز أن نستنتج منــه أن العرب لم يجدوا في طريقهم قبائل قوية تنهض لردهم أو تعاديهم ، و إنما جماعات قليلة ضعيفة تلتف حولهم وتصاحبهم ، فإما أسلمت أو ظلت على ما هي عليه ، وكان العرب بالطبع في حاجة إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير في البلاد على الأقل ، وذلك كله يؤيد القول بأن بعض قبائل هذه الأقاليم كانت قد فارقتها بعد خرابها إلى نواح أخرى في الغرب أو في الجنوب ، ولم يبق في مساكنها الأصلية إلا طوائف قليلة منهم « تشبثوا بمقامهم في بقايا خرابهم حناناً للموطن » (٣) ، كما قال الإدريسي عن الذين بقوا في أنبر نُتَـة إحدى قرى فزان بعد خرابها .

يقول السلاوى : « وكان كسيلة بن (أغز) الأوربي ثم البرتس من أهل المغرب الأقصى من عظاء البربر، وكان نصرانياً قدجمع الجموع من البربر والفرنج،

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ص ١٦٨ (٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج٣ ص ١٨٤

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، ص ٣٥

وزحف نحو المسلمين فهزمه أبو المهاجر وأسره (١) » ، أي أن البربر بدأوا يحسون خطر العرب في ولاية أبي المهاجر، فأخذ زعيمهم كسيلة يجمع القبائل ويؤلبها، ثم سار على رأسها نحو المسلمين ، فكان ذلك حافزا لأبي المهاجر على التعجيل بغزوته الطويلة التي وصل فيها إلى تلمسان ، والتي لم يفعل فيها أكثر من هزيمة كسيلة والعودة به في ركابه ، أي أنه لم يقم بهذه الحملة البعيدة المدى ، إلا ليقضي على هذه المقاومة ، فلما تم له ذلك عاد إلى القيروان ، وربما كان قول ابن خلدون : « ولما نزل ( ابن ) المهاجر تلمسان سنة خمس وخمسين ، كان كسيلة بن لزم مرتاداً بالمغرب الأقصى في جملة من أوربة وغيرهم، فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الإسلام فأسلم (٢) » دليلا على أن كسيلة كان على جهل تام بما فعل العرب في إفريقية، وأنه لم يقصدهم بشر و إنما هم الذين سعوا إليه حتى أدركوه عند تلمسان فظفروا به ، ولكنه يؤيد السلاوي في الواقع ، فهو يدل على أن العرب أحسوا ريح المقاومة في هـذه الناحية فأتجهوا إليها ، وكيف أحس العرب هذه المقـاومة إلا أن يكون أهل هذه النواحي قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن الهدوء إلى المقاومة ؟ ولو أنهم كانوا على ما عهدناهم عليه من السكون ، لما كلف أبو المهاجر نفسه مؤونة السمير إليهم ، لبعد الشقة وعظم الجهد الذي يتطلبه المسير إلى تلمسان ، وماذا يكون سبب هـذا التغير في موقف البربر من المسلمين ، إلا إحساسهم بأن المسامين يقتر بون منهم ، ويهددون منازلهم التي اعتصموا بها في الجبال والهضاب ؟ بهذا تتساند الروايات فتؤدي إلى نتيجة واحدة معقولة ، وتتعاون الظواهر فتعطى صورة وانحـة بعض الوضوح، وللمؤرخين المغربيين آراء مختلفة في موضوع كسيلة هذا ، فالباجي يقول في الخلاصة إن كسيلة كان قد أسلم قبل حملة أبي المهاجر ، « ثم ارتد وخالف وجمع أثماً من البربر والروم ، فصمد لهم

<sup>(</sup>۱) السلاوي ، الاستقصا ، ص ۲۷ (۲) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٤٦

دينار وهزمهم حول تلمسان، وأسلم كسيلة فأطلقه وتمكن من البلاد (١) » وفي هذه الرواية أخطاء ينبغي تصحيحها ، وهي و إن كانت في مجموعها تؤيد السلاوي وابن خلدون فيا ذهبا إليه ، من تحرك البربر للمقاومة في ذلك الحين ، إلا أن فيها دليلا قويا على نشاط البربر، يرجع في بعض أسبابه إلى شعورهم بتقدم العرب نحوهم وتحفزهم للقضاء عليهم ، أما الخطأ فقوله إن كسيلة كان قد أسلم قبل مجيء أبى المهاجر ثم عاد فارتد وهذا غير الواقع كم مربيانه ، و إنما الحقيقة أن أور بة وأحلافها كانت قد اتخذت نواحي تلمسان والمرتفعات المجاورة لها منزلا منذ أواخر العصر البيزنطي واطمأنت هناك زماناً طويلا ، فلم تحس مقدم العرب إلا حين ساروا نحوها في حلة أبى المهاجر هذه .

لا يتفق المؤرخون إذن على رأى فيما يتصل بحال البربر ، يوم بدأ دينار ولايته ، وكان لا بدأن نعرف ذلك على وجه التحقيق ، حتى نستطيع ترتيب أعمال دينار ، إذ هى نفسها فى حاجة إلى ترتيب ، فلنأخذ بأبسط ما يفهم من هذه الآراء جميعاً ، وهو أن البربر أحسوا خطر العرب وتنبهوا إلى غزوهم البلد ، فبدأوا يتحركون لهذه المقاومة ، ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهراً ، إلا حين بدأ العرب يهاجمون جبال الأوراس ، وهى موطن أور بة أقوى قبائل البربر إذ ذاك ، فبدأ الصراع بين الجانبين ، وكانت قيادة أوربة لكسيلة بن لمزم أميرها من سنة ١٥ ه (٢).

<sup>(</sup>۱) الباجى ، الخلاصة النقية ، ص ٥ - ٦ وقد أيد المالكي ذلك بقوله : « إن أبا المهاجر صالح بربر إفريقية وفيهم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذكر مرسييه أن جماعة البربر ثارت على العرب ، عند رحيل عقبة إلى الشرق ومقدم دينار ، وكان على رأس الثائرين كسيلة رئيس قبيلة أوربة - وهي رواية لا تؤيدها المراجع الأخرى ، ولكنها تدل على أن مرسييه يؤمن على الرأى القائل ، بأن البربر نشطوا نشاطاً مفاجئاً في ذلك الحين ، وهبوا للمقاومة .

Mercier: Hist. de l'Afrique op. cit. Sept. l, p. 204.

 <sup>(</sup>۲) يقول ابن خلدون : « وكان أميرهم بين يدى الفتح سقرديد بن روى بن بارزت =

على أن رأى جوتييه عن كسيلة جدير جداً بالنظر ، فقد استرعى انتباهه اتفاق مؤرخي العرب على أن كسيلة كان نصرانياً ، وتسميتهم سلفه بسقرديد بن رومي ، وذكرهم ما كان من حلف كسيلة مع الروم على عقبة في آخر الأمر ، فاستنتج لم تقتصر على الاشتراك في الدين ، بل ليس هناك ما يمنع القول بأنه كانت هنــاك علاقات مصاهرة بين الحيين، وقد عزز جوتييه رأيه بالقول: «بأن م كز قوة كسيلة أيام الفتح ، كانت المنطقة الجبلية الواقعــة بين تاهرت و وهران ، والتي تتوسطها تلمسان ، وهذه المنطقة كانت منذ قديم الزمان ، مركز البربر الذين تأثروا بالحضارة الرومانية ، وأخذوا صبغتها وحملوا لواءها في إفريقيــة : مركز ماكسن وسيفاكس و يوجورثا » ، ومنهنا استنتج أن كسيلة وسقرديد وقومهما كانوا هم أكثر البربر تأثراً بالحضارة البيزنطية في أيام الفتح ، وكانت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم والبربر ، ثم خلص من هذا كله ، إلى القول : « بأن مقاومة كسيلة كانت مقاومة بيزنطية في الواقع (١) » ، و بهذا ألتي على الموضوع ضوءاً جديداً ، واكتشف للروم إصبعاً في حركة كسيلة ، فلم يعــد سبب ثورته مجرد شعوره بمسير العرب نحوه ،

(۱) جوتییه ، ص ۲۶۰ — ۲۶۲ وربما کان رأی باسیه أقرب إلی الصحة إذ ذهب إلی أن کسیلة ربماکان زمیل سقردید فی قیادة أوربة ، التی کانت تحتل الأراضی الواقعة غربی تلمسان

وأنه كان نصرانياً فأسلم 242—340 .Gautier, op. cit. pp. 240

ابن برزيات ، ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة ، وأدرك الفتح الإسلامى ومات سنة إحدى وسبعين هجرية . وولى عليهم كسيلة بن لزم الأوربى فكان أميراً على البرانس كلهم » ، وبهذا تبدأ إمارة كسيلة من سنة ٧١ ه أى فى ولاية زهير بن قيس ، وهذا لايتفق مع المعروف من أن كسيلة لتى أبا المهاجر وصحبه . وقد ذهب فورنيل إلى أن ابن خلدون أراد أن يقول سنة ٥١ ه فأخطأ النساخ ورسموه ٧١ ه ، وهذا تعليل معقول لأن الحوادث تستقيم به ، على أن ابن خلدون فأخطأ النساخ ورسموه ٧١ ه ، وهذا تعليل معقول لأن الحوادث تستقيم به ، على أن ابن خلدون فأد سقرديد ، وهو أمم قريب الاحتمال ، فمن المعقول أن يكون سقرديد قد عجز عن القيام بأعباء الحكم فى أو اخر أيامه ، فعهد به إلى كسيلة الذى خلفه فيه بعد موته . وقد ذهب ماسكرى إلى أن كسيلة كان واسع لللك وأن ملكه امتد إلى الأوراس وإلى ما يليها غرباً .

و إنما حرضه الروم على المقاومة ، ووضعوا يدهم فى يده ، وربما كانت الحوادث التالية ، أكبر مؤيد لرأيه .

### ---

لم يتفق المؤرخون على رأى واحد في ترتيب ما ينسب لأبي المهاجر من أعمال، بل يفهم من روايات بعضهم طرف واحد دون البـاقي ، فابن خلدون يذكر غزوه للبربر ، ووصوله إلى تلمسان ، ويترك حملته على قرطاجنة بدون إشــارة ، وأبو المحاسن يذكر حملته على قرطاجنــة بتفصيل ، ثم يشير بعد ذلك إلى الحمــلة على البربر إشارة موجزة بقوله: « ثم افتتح أبو المهاجر المذكور ميلة ( مدينة صغيرة بينها و بين بجاية ثلاثة أيام) ، وكانت إقامته في هذا الغزو نحوا من سنتين (١)» وذلك بعد أن فصَّل حصار العرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها ، فإذا علمنا أن ميلة في الطريق إلى تلمسان فهمنا أنه أراد أن يجعل الحملة على قرطاجنة سابقة للحملة على تلمسان ، فروى أحداث الأولى ، ثم أعقبها بطرف من أخبار الثانية ، ولكنه يجعل سنة ٥٥ ه تاريخا لمحاصرة أبي المهاجر قرطاجنة ، فإذا كان هذا الأخير قد بدأ ولايته سـنة ٥٥ ه، فأين قضي السنوات الأر بع التي انقضت بين هذين التاريخين ؟ وكيف يتفق أن ينفق أر بع سنوات من ولايته دون أن يؤدى عملا مع أنه كان مكلفا بتعفية آثار أعمال عقبة ، بأعمال أعظم منها ، ثم ينشط بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال في ثلاث سنوات؟

كان ترتيب أعمال أبى المهاجر مثار الجدل بين فورنل وكودل ، فذكر الأول أن أبا المهاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البربر ، وتقدم نحوهم حتى أدرك أقوى قبائلهم — أوربة — فى الأوراس ، فهزمها وأسر قائدها كسيلة وكاد يقتله لو لم يعتنق الإسلام . ثم قرر — رواية عن أبى المحاسن كما يقول —

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ١٥٧

أن إسلام كسيلة حسن بعد ذلك، فاستصفاه دينار واتصلت بينهما صداقة موصولة الأسباب، استطاع البربرى عن سبيلها أن يؤثر فى أبى المهاجر الذى أسلم له قياده، ويدفعه إلى تخريب قيروان عقبة ، فخربها واتجه إلى الشمال بعد ذلك، وحاصر قرطاجنة مدة طويلة فلم يقدر عليها ، فانصرف عنها بعد أن نزل له أهلها عن جزيرة شريك ، ثم توجه بعد ذلك إلى ميلة رأساً ، حيث بقي هناك سنتين ، حتى عنه له يزيد بن معاوية بعقبة سنة ٦٢ ه(١) ، وبهذا لم يفعل أكثر من أن روى رواية ابن خلدون ، ثم أعقبها برواية أبى المحاسن ، لأن الأول حدد سنة ٥٥ هجرية لحملة أبى المهاجر على أور بة ، والثانى جعل حملته على قرطاجنة منة ٥٥ هر من أن هذه ٥٥ هر من أن الأول عدد سنة ٥٥ هر من أن الأول عدد سنة ٥٥ هم منة ٥٥ هم هر من أن المهاجر على أور بة ، والثانى جعل حملته على قرطاجنة

أما كودل فيأبى أن يسجل لأبى المهاجر خطأ سياسيا كالذى ارتضاه له فورنل ؛ فهو يستبعد أن يكون دينار قد غامر بجنده فى قلب البلاد ، وترك ظهره مكشوفاً للروم الذين كانوا يتحفزون للوثوب به من قرطاجنة ، و إنما يرجح أن ديناراً بدأ فالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادهم على الأقل ، فإذا تم له القضاء على الروم ، توجه بهمته بعد ذلك للبربر فغزاهم . وقد اعتمد كودل على روايات المغربيين الذين لم يظهر فورنل على شيء مما كتبوا ، فقد قال المالكي : «ثم إن أبا المهاجر صالح بربر إفريقية ، وفيهم كسيلة (الأوربي) ، وأحسن إليه ، وصالح عجم إفريقية وخرج بجيوشه نحو المغرب ، ففتح كل مام عليه ، حتى انتهى إلى العيون المعروفة بأبى المهاجر نحو تلمسان ، ولم يستخلف على القيروان أحداً ،

<sup>(</sup>۱) فورنل ، ج ۱ ص ۱۳۰ — ۱۲۵ ویلاحظ أنه جعل کسیلة ، هو المسیطر علی دینار وجعله یخدعه و یغرر به ، ولا أصل لذلك فی الواقع ، ولا یفهم ذلك من روایتی أبی المحاسن وابن خلدون ، و إنما فورنل یفسر التاریخ تبعاً لنظریته ، التی ألف من أجلها کتابه ، وهی إثبات أن البربر كانوا دائماً سادة العرب وقادتهم منأول الأمم .

ولم يبق بها إلا شيوخ ونساء، ثم رجع إليها فأقام بها (١) »، وواضح أن عبارة الما الماكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتهى إليه كودل ، فإنه يجعل الصلح بين كسيلة وأبى المهاجر سابقا على مسيره إلى تلمسان ، وليس هناك ما يؤيد ذلك ، والأصح الذى يمكن الأخذ به ، هو أن الرجلين لم يتصافيا إلا بعد ذلك ، ثم إنه يذهب إلى أن المالكي أوجز بقوله إن أبا المهاجر : «صالح عجم إفريقية »، عوادث حملة أبى المهاجر على قرطاجنة التي انتهت بالصلح مع الروم ، وهذا تفسير واسع غير دقيق . وحجة كودل فى ذلك أن تحديد أبى المحاسن لغزوة قرطاجنة بسنة ٥٩ ها أم غير ذى بال ، فأبو المحاسن — فى اعتباره — لا يفتأ يخطى و التواريخ ، وليس هذا الخطأ بأقل من جعله حملة حسان بن النعان سنة ٥٧ ه.

إزاء هذا التناقض والغموض ، يحسن الأخذ بظاهر روايتي ابن خلدون وأبي المحاسن ، بعد إضافة إحداها للأخرى ، فتكون حملة تلمسان سابقة على حملة قرطاجنة ، مع رفض ما ذهب إليه فورنل ، من أن تخريب أبي المهاجر للقيروان إنما كان برأى كسيلة وخداعه ، و إنه — لذلك — كان بعد عودة أبي المهاجر من حملة تلمسان .

و يعرض الباجي والسلاوي رأياً جديداً يختلف عما سلف بيانه ، خلاصته أن أبا المهاجر لم يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه إليهم أحد رجاله ، وهو حنش بن عبد الله الصنعاني ، ولم يبعثه إلى قرطاجنة ، بل إلى جزيرة شريك فافتتحها ، ثم توجه

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٧

وقد ذكر هذه الرواية بالنص ابن مقديش فى نزهة الأنظار ص ٧٠

أما المؤنس فإشارته مضطربة مفككة ناقصة ، ليس فيها إلا إرسال أبى المهاجر لحنش الصنعانى إلى جزيرة شريك ، ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فيها إلا تخريب أبى المهاجر للقيروان ، وعاولته بناء مدينة اسمها تاكروان ، وقد فاضل كودل بين قول المالكي ، إن حملة قرطاجنة كانت سنة ٥٥ هـ ثم رجح رأى المالكي بدون تعليل معقول . الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٢٤ و٣٠ وكودل ، ج ٢ ص ١١٣

هو بنفسه – أى أبو المهاجر – إلى كسيلة (ابن أغز الأوربي) الذى «كان نصرانياً قد جمع الجموع من البربر والفرنج وزحف نحو المسلمين » (١) فهزمه أبو المهاجر قرب تلمسان وظفر به ، فأظهر الإسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه (٢) وهذا رأى معقول جداً لولا أنه غير مؤيد بأسانيد كافية ، ولولا أن أبا المحاسن وابن خلدون أرجح في حسابنا من مؤرخين حديثين كالباجي والسلاوي (٣).

- { -

وصول أبي المهاجر

وصل أبو المهاجر إفريقية سنة ٥٥ ه ، فكان أول أعماله تنفيذ ما أوصاه به مسلمة ، من الإساءة إلى عقبة بالانتقام منه ، وتخريب هذه المدينــة التي أراد أن يجعل نفسه بها والياً كمسلمة سواء بسواء ، وقد سبق إثبات براءة أبى المهاجر من جريرة ما نزل بعقبة ، فاتضح أنه لم يكن إلا منفذاً لإرادة مسلمة .

هل هـــدم أبو المهاجر القيروان ؟

يبدو أن المؤرخين بالغوا في رواية ما فعله أبو المهاجر بالقيروان ، لأنه إذا كان قد خرب دورها وهدم جامعها ، لقضى عقبة في إعادتها لأصلها زمناً طويلا ، ولا تحدثنا المراجع بأن عقبة أنفق في ذلك كبير جهد أو طويل وقت ، و إنما الأصح أن يقال إنه نقل الناس منها إلى جهة أخرى ، فأقفرت وأوحشت ربوعها ، وهذا مانفهمه من قول النويرى : « فلما وصل كره أن ينزل بالموضع الذى اختطه عقبة ، فنزل عنه بمسافة ميلين واختط مدينة وأراد أن يكون له ذكرها ، ويفسد ما عمله عقبة فسماها البربر بتكيروان ، فأخذ الناس في عمارتها وأمر الناس أن يخر بوا

<sup>(</sup>١) السلاوى ، الاستقصا ، ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) الباجي ، الخلاصة النقية ، ص ٥ و٦

القيروان ، و يعمروا مدينته (۱) » فأبو المهاجرلم ينزل بالقيروان ، و إنما ابتعدعنها بميلين وأخذ يختظ مدينته أمر الناس أن يخر بوا القيروان و يعمروا مدينته ؛ أى يتركوا القيروان و يسكنوا مدينته .

ثم ما معنى قوله : « فسماها البربر بتكيروان » ؟ لماذا سماها البربر كذلك ، ولم يسمها ( العرب ) مع أنهم بناتها كما تقول الرواية ؟ و إذا كان أبو المهاجر قد أراد بعمله هذا أن يخلد اسمه بهذه المدينة الجديدة ، فلم لم يختر لها اسمًا عربيًا يقترن بذكره ، كما اقترن ذكر عقبة بالقيروان ؟ · أليس المعقول أن يكون هــذا الموضع الذي انتقــل إليه أبو المهـاجر، قرية بربرية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول المالكي المغربي: « ثم انصرف فـنزل بدكرور مدينة البربر ، بالقرب من موضع القيروان (٢٦) » يعزز هذا الرأى ، وهذا أقرب للواقع ، فلم يكن لدى أبي المهاجر من الوقت ما يمكنه من بناء مدينة جديدة ، و إنما اكتفى بالنزول في قرية بربرية على مقربة من القيروان ، وأمر الناس بإخلاء مدينة عقبة فأخلوها ، ولعل قول المالكي إن أبا المهاجر حين سار إلى تلمسان : « لم يستخلف على القيروان أحداً ، ولم يبق فيها إلا شيوخ ونساء» يؤيد هذا الرأى ، فما دامت المدينة الجديدة بر برية أصلا، فلا محل لحراستها أو ترك حامية عندها، ولو أنها كانت مدينة حديثة البناء خلف عليها من يحميها .

#### 杂谷谷

## سواء أكان كسيلة : (٣) «مرتاداً بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة (١) »

(٢) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٧

<sup>(</sup>۱) نهایة الأرب ، النویری ، ٦٩ ب ولا یشیر ابن عبد الحکم أو ابن الأثیر إلی تخریب القیروان ، واتخاذ أبی المهاجر لمدینة أخری ، وقد رسم المؤنس هذه القریة تیکروان .

<sup>(</sup>٣) يرسمه أكثر المستشرقين كسيلة Koceila وهذا خطأ إذ أن ابن الأثير ضبطه فى أسد الغابة هكذا ،كسيلة بفتح الكاف وكسرالسين المهملة ولمرم بفتح اللام والراء وبينهما ميمساكنة وآخره ميم — ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٣ ص ٣٢١ (٤) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٤٦

كا يقول ابن خلدون ، أم كان : « قد جمع الجموع من البربر والفرنج ، و زحف نحو المسلمين » (١) . كما يقول السلاوى ، فإن أبا المهاجر قد عجل بالمسير نحو البربر ، ليقضى على مابدا له من بوادر مقاومتهم ، وكانت زعامة البربر إذا ذاك لأوربة وزعيمها كسيلة النصراني ، وكان مقامه في المنطقة الحيطة بتلمسان وجنوبها ، فسار إليهم أبو المهاجر حتى أدركهم في هذه المنطقة ، وعسكر إلى جوارها وقضى زمنا طويلا هناك طويلا في معسكره هذا ، فخفر لجيشه آباراً سميت باسمه وقضى زمنا طويلا هناك وسميت الآبار بعيون أبى المهاجر (٢) ، ثم اتجه بعد ذلك إلى مركز المقاومة رأساً ، وهذا يدل ولم ينفق وقته في حصار مدن في الطريق للاستيلاء عليها والغنم منها ، وهذا يدل على أنه كان يعلم أهمية العمل الذي كان في سبيل إتمامه ، وهذا أمر جديد يختلف عن كل مارأينا ، فقد كان السابقون لا يكادون يجرون على خطة مرسومة ، أو حتى على علم بحالة البلاد ، وكان همهم منصرفاً دائماً إلى محاصرة بعض المدن ، والغنم منها .

لا تذكر المراجع أن أبا المهاجر حارب كسيلة حرباً عنيفة ، وربما كان سبب ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل الحرب ، إذ الثابت أن هذا الرجل كان على شيء كثير من الحكمة وبعد النظر ، وإذا كان قد نصح عقبة بقوله : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب ، وأنت تعمد إلى رجل جبار فى قوله فى دار عنه ، قريب بالشرك ، (فتفسد قلبه) (٣) » حين أخذ عقبة يستبد بكسيلة ، ويسىء إليه ، فأولى بنا أن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده مع كسيلة ، حين توجه لحر به فى تلمسان ، ومصداق ذلك أن المراجع لم تذكر حرباً

+

أبو المهاجر وكسيلة

<sup>(</sup>١) السلاوى ، الاستقصاء ، ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٧

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ١٤٦

بين الرجلين ، وربما أيد ذلك أن الرجلين تحابا بعد ذلك ، وأعجب أحدها بالآخر إعجاباً شديداً ، مما يدل على أنهما تفاهما قبل أن يحتربا(١).

و إذا كان أبو المهاجر قد بدأ حصار قرطاجنة سنة ٥٩ ه ، فيكون قد قضى سنوات أربعاً أو ثلاثاً في رحلته إلى تلمسان وعودته منها ، و إذا كان المفهوم من المراجع أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن يميل إلى قرية أو حصن ، فيكون قد لبث عند تلمسان عامين أو ثلاثة كسب فيها ود ذلك الرجل ، واطمأن إلى طاعة من معه من البربر .

لسنا نعلم إذا كان أبو المهاجر قد عاد إلى القيروان بعد حملة تلمسان ، أو اتجه إلى قرطاجنة رأساً ، وعلى أى الأحوال فالغالب أن حملته على قرطاجنة كانت مدبرة حتى قبل المسير إلى تلمسان إذ يغلب أن يكون قد اتجه للبربر ، للخلاص من أمرهم ثم التفرغ للروم بعد ذلك ، فلما تم له الأمر الأول اتجه لإنفاذ الثانى رأساً .

يذكر أبو المحاسن في حوادث السنة الثانية عشرة من ولاية مسامة بن مخلد على مصر وهي سنة ٥٩ ه: « وفيها غزا أبوالمهاجر دينار فنزل على قرطاجنة وخرج إليه أهلها ، فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم ، وانحاز المسلمون من ليلتهم ، فنزلوا جبلا في قبلة بولس (تونس) ، ثم عاودوهم وصالحوهم على أن يخلوا لهم الجزيرة ، ثم افتتح أبو المهاجر المذكور ميلة ( ميلة مدينة صغيرة بأقصى إفريقية ، بينها و بين بجاية ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها في هذا الغزو نحواً من سنتين (٢).

<sup>(</sup>١) أبدى فورنل شكه فى قيمة إسلام كسيلة ، وذهب إلى أنه مصطنع ، لجأ إليه الرجل لينجو من القتل ، وليس هناك ما يؤيد ذلك ، والغالب أن فورنل أضافه من عنده على عادته .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ١٥٢ .

والمراد بالجزيرة هنا جزيرة شريك ، وهو شبه الجزيرة المحصور بين الحمامات وتونس ، وإنما ساه العرب شبه جزيرة ، حريا على عادتهم في تسمية شبه الجزيرة بالجزيرة ، كقولهم =

نلاحظ في عمل أبي المهاجر هذا أمرين جديدين ، وكلاها واضح الدلالة على التطور الذي جد على مسير الفتوح في إفريقية ، وعلى ما يمتاز به أبو المهاجر نفسه من مهارة سياسية ، فهو لم يعاهد الروم على أن ينصرف عن قرطاجنة لقاء فدية من مال ، و إنما طلب إليهم أن يتنازلوا له عن جزء من البلاد ، لأنه لم يطلب الغنم والعودة ، و إنما كان يرغب في إتمام فتح البلاد ، فأهمه بالطبع أن يحصل على جزء منها ما دام قد عجز على الاستيلاء على قرطاجنة والقضاء على الروم تماماً ، وهذا يدل على أن نية أبي المهاجر كانت معقودة على الاستيلاء على قرطاجنة ، وضرب الروم ضربة قاضية .

يذهب أبو المحاسن إلى أن أبا المهاجر لم يعد إلى القيروان بعد الفراغ من حملته على قرطاجنة ، وإنما اتجه غربا حتى فتح ميلة (١) على مقر بة من بجاية ، ولم يفصل ما حدث في هذه السرية ، ولا الغرض الذي رمى إليه أبو المهاجر من الاستيلاء على هذه المدينة ، لأنها ليست من المدائن الكبرى ، ولا المحارس التي تستحق عناء المسير إليها هذه المسافة الطويلة ، وكان أمام أبى المهاجر لو أنه رغب في الفتح، مدائن أخرى أعظم وأهم من الناحية السياسية أو الحربية أو حتى من ناحية الغنى مدائن أخرى أعظم وأهم من الناحية السياسية أو الحربية أو حتى من ناحية الغنى

ذكرها الإدريسي — البكري ، وصف إفريقية ، ص ٦٣ — ٧٦ والإدريسي ، ص ٥٧ — ٩٤

<sup>=</sup> جزيرة العرب، ويفهم من البكرى أنهاكانت عامرة كثيرة الزروع في زمانه، وأنه كانت بها عدة مدن أعظمها باشو، وقد أكد الإدريسي أنها تحد بالحمامات وتونس، وسهاها جزيرة باشو، وقد نقل ياقوت تحديدها عن البكرى، ونلاحظ أن أحد أبواب تونس كان يسمى باب جزيرة شريك، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى شريك العبسى، الذي غزاها في حملة عبد الله ابن سعد فلزمها اسمه، وشريك هـذا هو أبو قرة بن شريك، حاكم مصر المعروف، وتقع قرطاجنة إلى شهال هذه الناحية، وأمامها جزائر بنتارية المعروفة، فلا بد أن شبه جزيرة شريك كان عامراً في ذلك الحين الذي فتحها فيه أبو المهاجر . البكرى — وصف أفريقية، ص ٣٩ و ٠٠ والإدريسي، ١١٨ — ١٢٥ . ياقوت، مادة شريك: التيجاني، رحلة، رحلة ص١٠ (أ) لا زالت هـذه المدينة موجودة إلى اليوم، وقد ذكرها البكرى في المدائن الكبيرة، التي ينزل بها المسافرون من القيروان إلى مرسى الزيتونة، وذكر أنها تلى قسطنطينة، وكذلك

ووفرة الغنيمة ، وأنه و إن لم يكن لدينا ما يؤيد هذا العمل ، أو حتى ما يبرره ، فإننا لانستطيع إلا أن نذكره كما هو ، دون تأييد أو نفي لأنه ليس لدينا ما ينفيه . يذكر الدباغ أن أبا المهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام بها و يغلب أنه أراد أن يقول إنه عاد إلى تكروان المدينة التي اختارها ، لأنه كان يكره نزول قيروان عقبة ، ولبث بها حتى عزل سنة ٦٢ ه .

وقد ذكر أبوالمحاسن أن أبا المهاجر قضى فى غزو قرطاجنة وميلة نحواً من سنتين، فإذا كان قد شرع فيه سنة ٥٩ هـ فيكون قد عاد منه سنة ٦١ هـ، فأقام فى هدوء عاماً واحداً عزل فى نهايته .

#### \* \* \*

يذكر السلاوى أن أبا المهاجر: «كان أول أمير مسلم ، وطئت خيله المغرب الأوسط» (١) ويريد بذلك أنه كان أول من حمل الإسلام إلى هذه النواحى ، وبشر به في ربوعها وكسب له أنصاراً من أهلها ، ولا نزاع في أن إسلام كسيلة

كان حادثاً عظيا له معناه وأثره البعيدان ، فأما معناه فنجاح الفاتح الإسلام، في تأدية الغرض الأسمى من هذا الفتح ، وهو نشر الإسلام ، وأما تأثيره فلا نزاع في أن كسيلة لم يسلم بمفرده ، و إنما تبعيه نفر كبير من قومه ، من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر ، وربما خفيت أهمية هذا الأمر الآن ، لأنه ليس ظاهراً ملموساً ، أو لأن المؤرخين الذين نأخذ عنهم لم يعنوا به ، ولم يجهدوا أنفسهم في استقصائه ، ولكن أهميته ستتضح لنا بعد ثلاثين سنة فقط ، حين نجد رجالا من البربر وأهل البلاد ، مسلمين على ثقة وتمكن من دينهم يسيرون مع العرب جنباً لجنب لفتح البلاد ونشر راية الإسلام ، وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن زياد عربي الإسم عربي الأب في سنة ١٩ ه ، إلا بأن أباه زياداً قد تزوج امرأة من أهل البلاد ، في مثل هذا الوقت الذي نتحدث فيه ؟ وإنما ضربنا المثل بطارق لكي نؤكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب — بالزواج والإسلام — كانت تسير جنباً إلى جنب مع الفتوح التي شغل المؤرخون بها .

# الباب السادس

محاولة فتح المغرب الأقصى

حملة عقبة الثانية

(من سنة ٢٠هـ - سنة ٦٠هـ)

كان عقبة على وشك الخروج للغزو حين عزله مسامة بأبى المهاجر ، فوقع هذا العزل من نفسه موقعاً سيئاً ، لأنه حرمه من الثمر الذي بذل في غراسه ما بذل ، وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . ولو اقتصر الأمر على العزل لهـان الخطر على نفسه ، ولكن أبا المهاجر كان قد أمر بأن يسىء إليه ، وينال منه و يعني على آثاره. فأخذ الناس بترك القيروان ، فأصبحت خلاء قواء ، ولا يبعد أن يكون الخراب قد غشيها ، بعد إذ هجرها الناس وهي بعد ناشئة لا قوام لها . ثم أخذ عقبة بالمهانة السيئة والسجن الشديد ، فخفلت نفس عقبة بالسخط عليه . فلما أن وصلت الأخبار بذلك إلى معاوية ساءته ، فأسرع بأمره بتخلية سبيله و إشخاصه إليه (١) ، فمضى وقلبه يفيض بالسخط حتى أتى معاوية ، فشكا إليه ما نزل به ، فكان رد معاوية يشعر بأنه أسف لما أصابه ، وأنه رجا أن يرده ، ولكنه خشى أن يسوء ذلك مسلمة ، فقال لعقبة : « قد عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم ، وتقديمه إياه وقيامه بدمه و بذل مهجته (٢) » . إذ كان مسلمة ممن شهد معـه – أي مع معاوية – صفين ، وقيل لم يشهدها وكان فيمن شهد قتل محمد بن أبي بكر (٣) ، فآثر معاوية أن يدع الأمر على ما هو عليه ، مرجمًا إنصاف عقبة إلى زمن سيجيء ، وهكذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتى انتهت أيام معاوية . فلما مات معاوية في أول رجب سنة ٦٠ ه وخلفــه يزيد توقع عقبـــة

الحير على يديه ، ولا بدأنه بسط له شكاته ، والتمس منه الإنصاف ، لأن الدباغ يحدثنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن يخربها ، ورد عقبة إليها (٤) » و يغلب أن ذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسلمة ، لأن إجماع المراجع منعقد على أن عقبة رد إلى عمله سينة ٦٢ ه ، وما دام مسلمة قد توفى في ٢٥ رجب من هذه السنة ،

متىسارعقبة فى حملتــــه الثانية ؟

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٩٧ (٣) نفس المصدر، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ١ ص ٣٦٥ (٤) الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٥٥

فالراجح أن عقبة رد عقب ذلك (١) ، ولوكان عقبة رد قبل وفاة مسلمة ، فلماذا تحدد المراجع سننة ٦٢ ه بالذات أى بعــد سنتين من ولاية يزيد ؟ ولِم كُم ْ يرده يزيد من أول ولايته ؟ وفيم كان الانتظار ؟ بل لوكان مسلمة حياً حين رد عقبة إلى عمله لتولى حماية أبي المهاجر منه ، أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل ، فأما وقد كان عقبة مطلق اليد ، يفعل بأبي المهاجر ما يشاء ، فإن في ذلك لدليلا على أن هذا الأخير كان قد فقد وليه ونصيره فهان أمره على الناس (٢).

بدأ عقبة عمله بالاقتصاص من أبي المهاجر ، فأوثقه في وثاق شديد ، وأساء عزله وغزا به السوس وهو في حديد (٣) ، وأبقى عليه ليتشفى منه على مهل ، ويذهب المالكي والدباغ إلى أن عقبة وجدمعه مبلغاً طائلا من المال ، قدراه بمائة ألف دينار فأخذها (٤) ، وهي رواية ظاهرة المبالغة ، يؤيد ضعفها ما سبق بيانه من عدم اهتمام أبى المهاجر بالأموال والغنائم ، فلم تذكر النصوص أنه جمع من الأموال ما يمكنه من الحصول على هذا القدر من المال.

ثم انثني عقبة إلى قيروانه يصلحها مما نزل بها على يد أبى المهاجر ، وقد ذهب المالكي إلى أنه « جدد البناء وشيدها فعمرت وعظم شأنها (٥) » . ولكن الغالب

إصالاح القيروان

<sup>(</sup>١) وقد جاء في النجوم الزاهرة سـة ٦٣ هـ ، وهي السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد على مصر ، وفيها غزا عقبة بن نافع القيروان ، وسار حتى دخل السوس الأقصى ، وهذا يؤكد أن عقبة رد في أواخر سنة ٦٢ هـ ، وبدأ عمله في إفريقية سنة ٦٣ هـ . – أبوالمحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) من هنا نستطيع أن نقطع بخطأ النويري فيما زعمه من سعى مسلمة للقاء عقبة في عودته إلى إفريقية ، واعتذاره إليه عمــا نزل به ، لأن مسلمة كان قد مات إذ ذاك ، والغالب أن النويرى نقل هـذه العبارة بالنص عن ابن عبد الحسكم ، ولكنه أخطأ فجعلها فى رجوع عقبة من دمشق سنة ٦٢ ه ، في حين حدث هذا في مسيره إليها حين عزل سنة ٥٥ ه .

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ١٩٨
 (٤) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٧ الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٤٣ ، ابن مقديش ، نزهة الأنظار ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٥) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٧

أن قول ابن أبى دينار أنه: « أعاد الناس إلى القيروان وعمرها (١) » هو الأصح ، إذ سبق القول بأن أبا المهاجر لم يخرب القيران ، وأنه لم يهدم دورها كما يذكر بعض المؤرخين ، و إنما أكتفى بنقل الناس منها فخر بت ، فلما عاد عقبة أعاد الناس إليها فعاد إليها العمران .

فإذا انتهى عقبـة من ذلك ، فقد عجل بإنفاذ ما حالت الظروف بينه و بين إنفاذه سبع سنوات متواليات ، ورجما كان الخوف من أن يفاجأ بعزل جديد هو الذي دفع به إلى التعجيل بالمسير دون أن يرسم لنفسه خطة أو غاية ، ولو قد تفكر في هـذا لاستطاع أن يفيد خيراً عما من جهود سلفه أبي المهاجر ، الذي استطاع بالسياسة والتدبير أن يضرب الروم ضربة شديدة ، وأن يملك زمام البربر بما وفق إليه من صحبة أميرهم كسيلة و إسلامه . لو أن عقبة تبين هذا على وجهه ، لهانت مهمته ولكان نصيبه من التوفيق أعظم وأبقى أثراً . وربما جعل ذلك لغزوته الكبرى وجها آخر، إذ كان يستطيع بما يضمن من ولاء البربر، أن يقضي القضاء الأخير على ما بقي للروم في إفريقية ، وأن يضمن طاعة من بقي من أهل البلاد ، وكان يستطيع إلى جانب ذلك ، أن يكسب أمراً هو أجدى عليه من كل فتح ، وهو تحبيب الإسلام إلى أهل البلاد بالحسني والرفق والمودة كما فعل أبو المهاجر، وقد حاول هـذا الأخير أن يلفت نظر عقبـة إلى ذلك ، ولكنه أبي الأخذ به تحقيراً له ، فقد روى المالكي أن أبا المهاجر قال لعقبة حين هم بالمسير لحرب بربر طنجة: « ليس بطنجة عدو لك لأن الناس قد أساموا ، وهذا رئيس البالد - يريد كسيلة - فابعث معه والياً ، فأبي عقبة إلا أن خرج بنفسه (٢) » . وهكذا أضاع عقبة على نفسه فرصة كبرى ، واستعاض عن ذلك محرب شعواء هوجاء

<sup>(</sup>١) القيرواني ، المؤنس ، ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٨

شنها على أهل البــلاد ، بلا غرض محدود ولا نتيجة ترجى ولا معنى يفهم ، فضاع جهده هباء . ◄

يبدو أن قول الدباغ (١): « إن جند عقبة كانوا خمسة عشر ألفاً » ، أقرب إلى الصحة من قول ابن عبد الحكم إنهم كانوا خمسة آلاف فقط (٢) ، لأن خمسة آلاف جندی أقل من أن ينهضوا بعمل ضخم كالذي قام به عقبة في حملته الكبرى. و إذا كان قد سار في حملته الأولى بعشرة آلاف فقط ، وسار بمثلها دينار فليس بمعقول أن يسير هذه المرة بخمسة آلاف فقط ، وخلف عقبة على القيروان رجل سيكون له شأن عظيم في فتوح إفريقية هو زهير بن قيس البلوي (٣)، على رأس حامية صغيرة من الجنــد ، وفصل عن القيروان ، وقد اصطحب معه أبا المهـاجر مقيداً مكبلاً. وتذكر المراجع كذلك أنه أخذ معه كسيلة أيضاً في حديد، وكانت تلك أكبر أخطاء عقبة وأوخها عاقبة ، فقد غيرت عليه البربر ، ودفعتهم إلى مقاومته مقاومة عنيفة ، ويذهب المؤرخون إلى أن عقبة أراد بذلك أن يعاقب كسيلة على ما أخلص لأبي المهاجر ، وما بذله من الود وحسن المعونة ، وهذا تعليل ضعيف لا يبرر هذا الأمر ، والغالب أن عقبة خاف شركسيلة إن هو أطلقه ، وخشى أن تثير قومه ثأراً لصديقه أبى المهاجر ، بل الغالب أن عقبة خشى أن يدفعـــه أبو المهاجر إلى ذلك ، وربما أراد عقبة بحبس كسيلة و إهانتــه ، أن يؤكد لأهل البلاد استخفافه بهم وتحقيره لشأنهم ، فغضبت أوربة ومن والاها من القبائل لما لحق كسيلة من المهانة . و إذا كانت المراجع تتفق على أن كسيلة قد اتصل بآله

مسير عقبة

<sup>(</sup>١) الدباغ، معالم الإيمان، ج ١ ص٣٤ — ونقلهاعنه ابن مقديش في نزهة الأنظار، ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٦٩

<sup>(</sup>٣) ذهب ابن عبد الحكم إلى أنه ترك مع زهير شخصاً آخر اسمـه عمر بن على الفرس ، وقد سبق أن ذكر أن عقبة خلف هـــذا الشخص أيضاً على غدامس حين سار فى بعثـه الصحراوى ، ويغلب أن ذلك راجع إلى اختلاط أخبار حملتى عقبـة — ابن عبد الحـكم ، فتوح ، ص ١٦٩

فى أواخر أيام عقبة ، وأحكم معهم تدبير مصرعه ، فإن الدلائل كلها ناطقة بأنه كان على إتصال بهم من أول الأمر ، وأنه أخذ يدبر معهم الأمر لخلاصه والانتقام من عقبة .

عود النشاط إلى الروم

سبق القول بأن روم الساحل كانوا قد نشطوا مند أوائل أيام أبى المهاجر، وأن هذا الأخير استطاع أن يكسر شوكتهم بما أنزل بهم فى حصار قرطاجنة، إذ أجبرهم على التنازل للعرب عن جزيرة شريك، وأرسل قائده حنش الصفاتى فعسكر فيها، فكان بمثابة الحارس يهدد قرطاجنة ويرقب أعمال الروم بها، ويمنعهم من التقدم نحو الجنوب أى نحو القيروان، فاشتد خوفهم وسعوا للخلاص من ذلك القيد الثقيل. وليس فى المراجع ما يدل صراحة على ذلك، ولكنه يفهم من عجل الحوادث التى ستلى.

يذكر ابن الأثير أن عقبة تقدم: « فسار إلى بلاد الزاب ، وهى بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة ، فقصد مدينتها العظمى واسمها أربة ، فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى " فن هم النصارى الذين يذكرهم ابن الأثير ؟ يغلب أنه يريد قوماً آخرين غير الروم لأنه يذكر الروم كذلك ، وربما أراد يغلب أنه يريد قوماً آخرين غير الروم لأنه يذكر الروم كذلك ، وربما أراد نصارى البربر بذلك القول ، ومَن هم نصارى البربر إلا أوربة ومن والاها ؟ ثم ماذا أقدم الروم بلاد الزاب وقد تركوها منذ زمن بعيد ؟ أى شىء لهم فى هذه الناحية أو عاصمتها أوربة حتى يقاتلوا المسلمين عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا تخير الروم هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأنه كان هناك شبه حلف بين الروم وأوربة ؟ وأليس المعقول أن تكون أوربة قد غضبت لما نزل برئيسها ، فسعت للاتصال بالروم الذين كانوا في خوف منذ عسكر العرب في جزيرة شريك ؟ فلم يلبث هؤلاء أن أسرعوا لعون البربر ، إذ وجدوا إلى ذلك سبيلا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؛ ص ٢٤

لمقاومة العرب والقضاء عليهم . ربحا استطعنا بذلك أن نفسر المقاومة الشديدة التي لقيها عقبة في مسيره ، وهي مقاومة من البربر والروم معاً لم يسبق لها مثيل في سلف من غزوات ، بل ربحا استطعنا أن نعلل الكثير مما يلي من أعمال عقبة وما يلقاه من عنت وكيد ، وهي أمور اكتفي غالب المؤرخين بروايتها على علاتها دون تعليق أو تحقيق ، ولا سبيل إلى فهمها إلا عن هذا السبيل .

بيد أن الغالب أن عون الروم للبربر لم يزدعن توجيهم إلى أساليب القتال ، ومعاونتهم على تحصين مدنهم ومقاومة هجوم المسامين ، فلم يكن روم إفريقية إذ ذاك على قوة تمكنهم من تجييش الجيوش أو المعاونة المادية القوية ، ومصداق ذلك أن البربر يجرون في مقاومة عقبة على شيء يشبه الخطة المنظمة أو الحيالة المرسومة كاجتذابهم عقبة من طينة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه ، ولا يخفي كذلك أصبع كسيلة في هذا كله ، إذ كان عيناً على المسامين ، يراسل أهله وذويه ويرشدهم إلى مايجب اتباعه .

### - 4 -

ويخلط نفر من المؤرخين بين أحداث هذه الحملة وأحداث حملة عقبة الأولى ، فيذكرون فيها غزوة لقسطيلية وقفصة (١) ، بل يزيد البعض فيخلطون بينها و بين بعثه الأول ، فيذكرون غزو فزان (٢) وقصة ماء الفرس (٣) ، والراجح الذي يتفق عليه أكثر المؤرخين أنه خرج من القيروان رأساً إلى باغاية ، دون أن يعرج نحو الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة ، ثم يعود إلى الشمال مرة أخرى نحو باغاية .

ينقسم المؤرخون طوائف ثلاثة في تفصيل ما وقع في غزوة عقبة هذه: ففريق يوردها موجزة إيجازاً شديداً كالبلاذري وأبي المحاسن، وفريق آخر يطيل التفصيل

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٨ — ، رحلة التيجاني ، ص ٧٠ أ

<sup>(</sup>٣) الباجي ، الخلاصة النقية ، ص ٦٢٥ (٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ص ٤٣

فى أحداثها ، ويجعل منها قصة حافلة بالوقائع والانتصارات ، والآيات الناطقة بولاية عقبة وقربه من الله ، كابن الأثير والنويرى وابن عذارى وطائفة المؤرخين المغربيين ، وفريق آخر يفصل أمرها بعض التفصيل ، ولكنه يذكر أحداثاً يختلف عما ذكر غيره وهو ابن الحكم .

فأما البلاذرى ، فيكتفى من أمر هذه الحيلة بقوله : «فلما ولى يزيد بن معاوية رد عقبة بن نافع إلى عمله ، فغزا السوس الأدنى وهوخلف طنجة ، وجول فيما هناك لايعرض له أحد ولا يقاتله ، فانصرف ومات يزيد بن معاوية (١) ، وهو قول موجز فيه خطأ كثير فقد أهمل ذكر ما قام به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة عند باغاية وفى الزاب ، ولم يشر إلى استشهاد عقبة فى تهودة ، وهو أمر متوارد مذكور لامعنى للاستطراد عنه ، وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايلى ذلك من فتوح إفريقية أنه لم يعد يذكر شيئاً من التفاصيل الصحيحة التى تعودنا وجودها فيه ، مما يدل على أن مصادره التى كان ينقل عنها قد انقطعت عنه بعد موقعة سبيطلة (٢).

وكذلك أبو المحاسن لا يكاد يذكر شيئاً مما حدث لعقبة فى مسيره الطويل من القيروان إلى طنجة ثم إلى المحيط، ثم يبدأ يقص مسير عقبة إلى تهودة ومصرعه هناك بتفصيل دقيق، فلندع روايته إلى حينها من أعمال عقبة (٣).

و يورد ابن عبد الحكم روايتين مختلفتين: أولاها شديدة الشبه برواية الواقدى التي ذكرها البلاذرى: « فخرج عقبة بن نافعسر يعاً بحنقه على أبى المهاجر، حتى قدم إفريقية فأوثق أبا المهاجر في وثاق شديد، وغزا به معه إلى السوس وهو في حديد، وأهل السوس بطن من البربريقال لهم أنبية (أنتنة أثننة)، فجول في بلادهم

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ۲۲۸ (۲) البلاذري ، فتوح ، ص ۲۲۸

<sup>(</sup>m) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ١٥٨ - ١٦٠

لا يعرض له أحد ولا يقاتل فانصرف إلى إفريقية ، فلما دنا من ثغرها أمر أصحابه فافترقوا عنه وأذن لهم حتى بقى فى قلة ، فأخذ على مكان يقال له تهوذة (تهودة) فعرض له كسيلة بن لمزم فى جمع كثير من الروم والبربر ، وقد كان بلغه افتراق الناس عن عقبة ، فاقتتلوا قتالا شديداً فقتل عقبة ومن كان معه ، وقتل أبو المهاجر وهو موثق فى الحديد (۱) » . وقد أهمل ابن عبد الحكم فيها كل ما وقع لعقبة حتى بدأ عودته ، وذكر بعض التفصيل عن مصرع عقبة ، ويلاحظ أنه لم يشر إلى وجود كسيلة مع عقبة فى جيشه موثقاً بالحديد ، كأنما أراد أن يقول إن كسيلة كان بعيداً عن عقبة ، وأنه « بلغه » فقط افتراق الناس عن عقبة ، فعاجله عند تهودة وقضى عليه ، ولم يكن الواقع كذلك .

ثم عاد ابن عبد الحكم فروى رواية أخرى ، لا شبه بينها و بين روايته الأولى أو أية رواية أخرى لأى مؤرخ آخر ، ولم يذكر إسنادها بل اكتنى بقوله : «و يقال» بدأها بذكر خروج عقبة إلى السوس ، وتركه عمر بن على القرشى وزهير بن قيس على القيروان (٢) ، فلم يكد يفصل عن المدينة حتى هاجم القيروان رجل من العجم في ثلاثين ألفاً ، ولكن الله نصر المسلمين ورد الأعجام ، ثم يذكر ابن عبد الحكم عبارة أخرى ، إذا صحت كانت عظيمة الأهمية في تاريخ عقبة وما انتهت إليه عبارة أخرى ، إذا صحت كانت عظيمة الأهمية في تاريخ عقبة وما انتهت إليه من منهل ( ودمه — منهل ) دفنه ابن الكاهنة ، فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوس ولا يشعر بما صنع البربرى ، فلما انتهى عقبة إلى البحر أفم فرسه فيه . . . وانصرف راجعاً ، والمياه قد غورت ، وتعاونت عليه البربر فلم يزل يقاتل فيه . . . وانصرف راجعاً ، والمياه قد غورت ، وتعاونت عليه البربر فلم يزل يقاتل

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٣) ذكر السلاوى أن عقبة جعل زهــير بن قيس على مقدمة جيشه ، ولكن الغــالب أنه خلفه على القيروان كما يقول ابن الأثير. السلاوى ، الاستقصا ، ص٣٧ – ٣٨ . ابن عبد الحــكم ، فتوح ، ص ١٩٧ — ١٩٩ ، والزيادة التي بين الأقواس من عمل الناشر .

وأبو المهاجر معه في الحديد ، فلما استحر الأمر أمر عقبــة بفتح الحديد عنه فأبي أبو المهاجر وقال : « ألقى الله في حديدي ، فقتل عقبة وأبو المهاجر ومن معهما (١)» إذا صح ذلك كان دليلا على أن عقبة كان محاطًا من أول الأمر بشبكة واسعة النطاق وهو جاهل بأمرها ، فهذه الرواية تذكر أن نفراً من البربركان يتتبعه ، ويردم الآبار التي يمر بها حتى انتهى عقبة إلى المحيط ثم انقلب راجعًا ، فإذا المياه قد تلفت وأصبح المسيرعليه صعباً ، فأخذ البربر يتجمعون في طريقه ، و يأخذون عليــه السبيل حتى أوقعوا به عند تهودة ، إذا جاز أن نشك في هـــذه الرواية لانعدام مايؤيدها من الروايات الأخرى ، لما جاز أن نستبعدها تماماً لأن فيها إشارات لها أهميتها ، فلا نزاع في أن ابن عبد الحكم عنى بابن الكاهنة هذا «كسيلة» نفسه مما ينتهي بنا إلى رأى جديد له أهميتــه ، وهو أن موت عقبة لم يقع بمحض المصادفة وإنما كان نتيجة لتدبير بعيد بدأ من ساعة فصله عن القيروان (٢) ، لأن بعض المراجع تجعل بين كسيلة وبين الكاهنة صلة وسبباً ، فكأن ابن عبد الحكم أراد أن يقول إن كسيلة كان يتتبع عقبة ، ويغور الماء في طريقه ليقطع عليه خط العودة ، بيد أن المعروف أن كسيلة كان أسيراً لدى عقبة طوال حملته ، فكيف يتفق ذلك مع تفسير رواية ابن عبد الحكم على هذا النحو؟ ربما جاز القول بأن

(١) فهم روث تغوير الماء هــذا على أنه تسميم الآبار والواضح من الرواية أن البربر لم يكونوا يسممون الآبار ، وإنما يطمرونها فقط كما هو ظاهر من النص .

<sup>(</sup>۲) ذكر النويرى أن عقبة خطب فى أولاده خطبة نفيسة قبل رحيله ، أعلن فيها أنه مستمهد لا محالة وأوصاهم ببعض وصايا ، وقد تناول المالكي هذا الحطاب فأضاف إليه وزاده حق أصبح ثلاثة أضعاف ما ذكره النويرى ، وكلامه ظاهر الاختراع بل فيه ما يدل على أن واضعه إفريق أو من العرب النازلين فى إفريقية ، والغالب أن هذه الخطب وضعت بعد ذلك بقليل ، أى حينما استبد أبناء عقبة بالحكم فى إفريقية فى أو اخرالعصر الأموى وأوائل العصر العباسى، فوضعت هذه الخطب لنشد من أزرهم وتثبت من حقهم ، وكنى بهم فخراً أنهم أبناء ولى الله عقبة وأنه تركهم على البلاد ، وأوصاهم بالناس من بعده — النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٧٠ (أ) الملكى ، رياض النفوس ، ص ٨

سطور ابن عبد الحكم تخفى أمراً آخر له أهميته ، وهو أن ابن الكاهنة «كسيلة» كان يدبر لعقبة من أول الأمر وهو سجين في جيشه ، يتصل بآله وذويه ويدبر معهم المكيدة لعقبة ، فجعلهم يغورون الماء في طريقه وأخذ يوافيهم بأخباره وأسراره ، و يرسم لهم المؤامرة الأخيرة التي انتهت بمصرع عقبة في تهودة .

بقيت الطائفة الثانية وهم: ابن الأثير وابن خلدون والنويرى وابن عذارى وطائفة المؤرخين المغربيين. فأما ابن الأثير فقد سبق بيان اعتماده على مراجع مغربية أصلية فى كتابة هذا الجزء من تاريخه ، فروايته جديرة بالاعتبار ففيها دقة مطابقة للواقع. وأما النويرى وابن عذارى فقد أخذا — كما هو معروف — عن ابن أبى الرقيق فتشابهت روايتهما تشابها تاماً ، وعنهما أخذ المغربيون وزادوا على ذلك أساطير كثيرة وخطباً شتى نسبت لعقبة ، تنحصراً هميتها فى أنها تعطينا فكرة عن شخصية عقبة كما يفهمها المغربيون .

ذكر ابن الأثير أن عقبة خرج من القيروان: «ثم سار في معسكر عظيم حتى دخل مدينة بإغاية)؛ وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم فقاتلوه قتالا شديداً وانهزموا عنه ، وقتل فيهم قتلا ذريعاً وغنم منهم غنائم كثيرة ودخل المنهزمون المدينة ، وحاصرهم عقبة ثم كره المقام عليهم فسار إلى بلاد الزاب» (١) . والرواية على هذا النحو غير مستقيمة النسق ، إذ كيف يتفق قوله إن عقبة : «دخل مدينة باغاية» ، وقوله بعدذلك: « إنه فشل في الاستيلاء عليها فانصرف عنها » ؟ ربما كانت رواية النويرى أصح إذ يقول : « ومضى في عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية وقاتل أهلها قتالا شديداً ، وغنم منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فكره عقبة أن يقيم عليهم فمضى إلى بليش » (٢) ، وهذا هو الأقرب للصحة . لم يستول عقبة أن يقيم عليهم فمضى إلى بليش » (٢) ، وهذا هو الأقرب للصحة . لم يستول

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) النويرى، نهاية الأرب ورقة ٧٠ ( أ ) و٧٠ (ب) والغالب أن بليش هذه هي لمبيزة =

عقبة على باغاية و إنما أشرف عليها وقاتل أهلها بظاهرها ، وغنم منهم خيلا ثم كره أن ينفق وقته في حصارها فانصرف عنها وسار إلى الغرب حتى وصل إلى لمبيزة . يدل مسير عقبة من القيروان إلى باغاية إلى لمبيزة على أنه اتبع طريق السهل الذي سبقت الإشارة إليه ، وتجنب المسير على الهضبة الوعرة . ولهذا لم يعثر على تبسا ولا الأربس لأنهما على شاهق منها . ولما كانت لمبيزة على باب الهضبة مشرفة على المخرج منها ، فلم يكن له بد من المرور بها والوقوف عندها لأنها على باب سهل متسع ، يتوسطه شط هدنة الذي تنحدر إليه وديان ونهيرات كثيرة ، فيقوم على جانبيه عمران قليل .

وقع لعقبة عند لمبيزة مثلما وقع له عند باغاية ، إذ: « مضى إلى بليش وهى من أعظم مدن الروم فلجأ إليها من كان حولها منهم ، وخرجوا إليه وقاتلوه قتالا شديداً حتى ظن الناس أنه الفناء ، فهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غنائم كثيرة ، وكره المقام عليها فوصل إلى الزاب (١) » كما يقول النويرى . في حين لا يذكر ابن الأثير مروره بلمبيزة ، بل يذكر أنه اتجه من باغاية إلى الزاب رأساً (٢)، وإنما يغلب أن النويرى هو الأصوب لأنه ما دام قد انحدر من الهضبة إلى وادى الزاب المتسع وما دام مقبلا من باغاية فلا مفر له من المرور بلمبيزة .

كيف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الثبات في هـذه النواحي الداخلية ؟ لقد رأيناهم منـذ حين لا يكادون يعتصمون من العرب في بنيز رت وسوسة وجلولاء وما إليها ، بل يسرعون بالتسليم مع أن القوى التي سارت إليهم إذ ذاك كانت في أحيان كثيرة بعوثاً صغيرة يقودها قواد صغار . فكيف أبدى الروم هذه المقاومة

الحصن الرومانى المعروف ، وأخطأ النساخ فكتبوها كذلك ، وقد وردت فى ابن خلدون ليس ، ومعقول أن أصل لميس هـذه لميس ، والتحريف من لميس إلى بليش قريب الوقوع ، وقد كتبها كودل لمبيزة دون حاجة إلى تعليل هذا التصحيح

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٧٠ (ب) (٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ص٢٤

الشديدة التي لم تكن تتوقع في هذه النواحي التي لم تكن لهم فيها منعة حتى في أعن أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا بمصداق لما سبق بيانه من عود النشاط إلى روم إفريقية ؟ وكيف يعلل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فاتصلت بين بيزنطة وقرطاجنة على أثر السياسة الجديدة التي اتبعها قسطنطين الرابع ؟ فأخذوا يفكرون في سبيل للمقاومة ، ووجدوا في البربر عوناً صادقاً على مناهضة العرب وردهم ، فتشجعوا وتوغلوا — بمعاونة البربر — إلى باغاية ولمبيزة ، حيث استطاعوا أن يحصنوا هذه المدائن أمام العرب و يمكنوها من مقاومة الحصار الطويل .

عقبـــة فى الزا**ب**  أفضى عقبة إلى الزاب وبهذا خرج من شدة الهضبة ووعورتها إلى إقليم كثير الوديان والزروع والعمران ، تنتشر فيه القرى التى تذكر المراجع أن عددها كان ثلاثمائة وأن أكبرها كانت تسمى أربة (۱) ، ومن عجب أن عقبة لم يوفق في الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه تدل الدلائل كلها على أنها لم تكن إلا محرساً صغيراً قديماً ، هجره الروم منذ زمن طويل فيقول ابن الأثير: « فسار إلى بلاد (الزاب روهي بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة ، فقصد مدينتها العظمى واسمها أربة فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى ، وهرب بعضهم إلى الجبال فاقتتل المسلمون ومن في المدينة من النصارى عدة دفعات ، ثم انهزم النصارى وقتل من فرسانهم ورحل إلى تاهرت (۲) » ورواية النويرى أكثر تفصيلا إذ يقول : « فلما أصبح أمر بالقتال فكانت بينهم حرب حتى يئس المسلمون من الحياة ،

<sup>(</sup>۱) یذکرها ابن خلدون أ ذ که والنویری أربة ورسمها البکری أد که ، بلد کشیر الأنهار والعیون العذبة ، وهناك عین الکتان عین عذبة فی مغارة علیها أربع نخلات ، بینها و بین المسیلة مرحلة ، و لم یذکرها الإدریسی وقد وردت فی بعض النصوص أزبة وربما كانت هده الصیغة هی الأصح لأن الإقلیم كله اسمه الزاب فعقول أن تكون عاصمته « أزبة » ، ابن خلدون ج ٤ ص ١٨٥ – النویری ، نهایة الأرب ، ص ٧٠ (ب) – البكری ، وصف إفریقیدة ، ص ١٤٤ – ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج ٤ ص ١٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ص ٤٢

فأعطاه الله الظفر فانهزم القوم (۱) » ويضيف المغربيون تفاصيل لطيفة لا بأس من إثباتها ، إذ يقولون : «إن المسلمين باتوا ليلتهم تلك على حذر وأنهم خافوا أن يأخذهم الأعداء على غرة ، فتواقف القوم الليل كله لا راحة ولا فترة ولا نوم فسماه الناس اليوم وادى سهر لأنهم سهروا عليه ، فلما أصبح عقبة صلى الصبح . . (۲) » و يلى ذلك كلام شديد الشبه بكلام ابن الأثير والنويرى .

ربما كان قول ابن الأثير: « فامتنع من بها من الروم والنصارى . . . فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى (٣) » ، كافياً لتعليل هذه المقاومة الشديدة . الزاب بلاد بربية كما يفهم من قول ابن خلدون: « وفتح أذنه قاعدة الزاب بعد أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهم (٤) » فابن الأثير يريد أن يقول فامتنع من بها من الروم والبربر النصارى أى الروم وأوربة ومن حالفها ، ومصداق ذلك أن هذه الناحية إحدى مماكز أوربة وممكن البربر المتأثرين بالحضارة اللاتينية .

بهذا يتضح تماماً أن هذه المقاومة الشديدة كانت مديرة محكمة ، دبرتها أوربة مإشارة كسيلة و إرشاده ، و بالاتفاق مع الروم الذين أسرعوا لنجدة البربر في الزاب بعد أن أفلحوا في رد العرب عن باغاية ولمبيزة ، وربما كانوا يتتبعون عقبة خطوة خطوة ليطمروا الآبار في طريقه ويكونوا على أهبة الهجوم حيما تسنح الفرصة . فرغ عقبة من سهل الزاب الخصيب وأخذ يرقى جزءاً من الهضبة قليل الارتفاع فرغ عقبة من سهل الزاب الخصيب وأخذ يرقى جزءاً من الهضبة قليل الارتفاع كثير الشعاب والوديان والشطوط ، فعبر نهر شلف واتجه إلى تاهمت حيث سارع الحلف الرومي البربري للوقوف في وجهه مهة ثالثة ، وكان في تاهمت حصن بيزنطي قديم ، فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأعانوهم ونصروهم ، فقام عقبة وخطب قديم ، فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأعانوهم ونصروهم ، فقام عقبة وخطب

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٧ (أ) (٢) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٨ — الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٤٥ بتغيير طفيف في الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؛ ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٨٥

الناس وحرضهم على القتال ، فالتقوا واقتتلوا فلم يكن للروم والبربر طاقة بقتالهم فقتلهم قتلا ذريعاً ، وفرق جموع الروم عن المدينة ثم رحل حتى نزل طنجة (۱) ، ويبدو من قول ابن الأثير: « إن الأص اشتد على المسلمين لكثرة العدد (۲) » أن مقاومة البربر والروم اشتدت إلى درجة كبيرة مما يدل على أن جماعاتهم كانت تتسارع لتقف في وجه المسلمين ، وكما خلف عقبة حصناً سارع أهله للوقوف مع من أمامه حتى أصبح القتال شديداً عنيفاً ، لا يكاد المسلمون يظفرون منه إلا بنصر قليل ، وربماكان الروم يتراجعون بعد القتال لكى يغرروا بالعرب و يغروهم بالتقدم والتوغل ، فانخدع المسلمون في حماس الفتح ومضوا في وجههم لا يكادون يفطنون إلى شيء مما حولهم .

عقبة في طنجة

انحدر عقبة من الهضبة إلى السهل الساحلي بعد رحيله عن تاهمت وسار ساحلاحتى انتهى إلى طنجة (ألله عنه الدينة رأساً دون أن يمر بمدينة أخرى من مدائن الساحل مثل باديس ونكور وتطوان ، إلا بأنه اختار المر الضيق المحصور بين هضبة الريف وجبال الأطلس الوسطى ، لكى يجنب نفسه مشقة المرور بالساحل الملىء بالمدائن الحصينة التي ربما لتى فيها مثل مالتى في باغاية ولمبيزة وتاهمت.

وجد عقبة على طنحة رجلا تسميه المراجع العربية بيليان، و يختلف المؤرخون في حقيقة أمره اختلف كبيراً. فيذهب ابن الأثير إلى أنه: « بطريق من الروم اسمه بليان (١) ». و يذهب النويرى إلى أنه: « رجل من الروم فقط (٥) » في حين يذكر ابن خلدون أنه بربرى و يسميه: « يليان ملك غمارة وصاحب طنجة (٢) »

<sup>(</sup>١) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٧٠ (ب) (٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؛ ص٢٤

<sup>(</sup>٣) ذكر الدباغ فى معالم الإيمان أن عقبة فتح تلمسان قبل طنجة وهذا مشكوك فيه الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ص ٤٤ (٤) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ص ٤٢

<sup>(</sup>٥) النويري ، نهاية الأرب ، ورقة ٧٠ (ب) (٦) ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٨٥

ويؤكد مؤرخو الأندلس أنه قوطى تجمعه أسباب كثيرة بلذريق ملك قوطة إسبانية (١) ، فلا بد من تحقيق شخصيته لأن له علاقة وثيقة بتاريخ عقبة .

يذكر ابن الأثيرأن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عقبة فأهدى هدية حسنة ونزل على حكمه ، ثم سأله عن الأندلس فعظم عليه الأمر ، فسأله عن البربر فقال : « هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ، وهم بالسوس الأدنى وهومغرب طنجة (٢) » وعبارة النويري أوضح وأشد دلالة إذ يقول: « فسأله عن بحر الأندلس فقال له إنه محفوظ لايرام، فقال دلني على رجال البربر والروم، قال قد تركت الروم خلفك وليس أمامك إلا البربر وفرسانهم ، فقال عقبة وأين موضعهم ؟ قال في السوس الأدنى وهم قوم ليس لهم دين يأكلون الميتــة ويشر بون الدم من أنعامهم ، وهم أمثال المهائم يكفرون بالله ولا يعرفونه (٣) » ، وهذه أقوال يفهم منها أن الرجل لم يكن برومي ولا ببر برى ، فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه و إن البر بر أمامه». ثم إن تحذيره لعقبة من العبور إلى الأندلس يدل على أنه كان حريصاً على أن يجنب الأندلس شر المسلمين، ولا يتفق هذا إلا إذا كان هونفسه من أهل الأندلس وممن يهمهم أمره ، وهـذا يؤيد القول بأنه قوطي معين من قبـل ملوك القوط في أسبانيا ، فكان عليه أن يحرس مدخل البلاد ويرد العرب وغيرهم عنها .

وإذا كان هذا الرجل روميا أو بربريا ، فماذا منعه من الاستعانة بالحلف الرومي البربري الذي أثبت قدرته على صد المسلمين وحماية البلدان منهم ؟ ما الذي حال دون أن يستدعي أجناد الروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجة والاحتماء منهم خلف أسوارها ؟ لقد كان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غريب عن البلد لا صلة له برومها أو ببربرها ، وإنما أهمه أن يعرف العرب عن نزول

<sup>(</sup>۱) البیان المغرب، ابن عذاری ، ج ۲ ص ۷ و ۸ (۲) ابن الأثیر، أسد الغابة ، ج ٤ ص ٤٢ (٣) النویری ، نهایة الأرب ، ورقة ۲۱ أ و ب

الأندلس فوفق إلى ذلك ، ولو كان الرجل بطريقاً رومياً لكان معه من الجند ما يكفيه مئونة المصانعة والاحتيال ، ولو كان أمير غمارة لما انتظر في طنجة وعقبة يجتاز بلاد غمارة منذ انحدر إلى السهل بعد رحيله عن تاهمت ، و إذا كان النويرى صادقا فيما روى من وصف يليان للبر بر هـذا الوصف السيىء ، لجاز أن نقطع بأن هذا الرجل لم يكن بر بريا غماريا [كما قال ابن خلدون] .

بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر، فقد سارع هذا الرجل حين تسامع بمقدم العرب فأهدى هدية حسنة إلى عقبة وتلطف في معاملته، فكان هذا كافياً لينصرف عنه العرب ولا يمسه عقبة بأذى . فهل كان عقبة طالباً لهذه الهدايا الحسنة فقط، فمن بذلها جاز أن يعنى من قبول الإسلام أو بذل الجزية أو الحرب؟ أو أن عقبة اكتنى بما بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه من كل قيد، وقبل نصيحته وعمل بها؟ إن الرواية لا تستقيم على هذا النسق، خصوصاً إذا كان هذا النصرف منسو با إلى عقبة، لما نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده عن أساليبها . ثم إن قول ابن الأثير: « إن يليان نزل على حكم عقبة » غير مفهوم على وجه على بلاد لتفتحها ، فيقدم ملك هذه البلاد بالهدايا الحسنة والنصيحة الطيبة ، فينصرف عنه المسلمون لا إسلام ولا جزية ولا قتال .

ثم إن الرأى القائل بأن يليان هـــــــذا هو نفس يليان صاحب طارق بن زياد بعد ذلك بثلاثين سنة يحتاج هو الآخر إلى ما يعززه .

ر بما جاز أن نشك فى وجود هـذا الرجل فى ذلك الحين ، وأن نعلل ذكر العرب له بما هو معروف من طريقة العرب فى تسمية الأعلام الأجنبية: فكل من وجد على مصر مقوقس ، وكل من وجد على مصر مقوقس ، وكل من وجد فى إفريقية جرجير ، وكل من أقام فى طنجة يليان ، ولا يبعد أن يكون وجود

يليان صاحب طارق ذا أثر رجعي على الشخص الوهمي الذي وجد على طنجة إذ ذاك، وقد أنكر وجوده نفر من المؤرخين مثل ماسديو و رومي .

كان على عقبة أن يعود أدراجه بعد ذلك ، ور بما كان في استطاعته — لوأنه سار مساحلا — أن يعود إلى القيروان سالماً ، فطريق الساحل مأمون على ما فيه من المدائن والمحارس ، أما الداخل فكثير الشعاب والهضاب والمفاوز التي يخشى الضلال فيها والمكيدة في شعابها ، ولكنه آثر أن يتوجه إلى البربر بعد أن عرف مكانهم فانحدر نحو الجنوب إلى السوس الأدنى .

وصول عقبة إلى المحيط

بين المؤرخين خلاف على الطريق الذي سلكه عقبة حتى أشرف على المحيط الأطلسي ، فيذكر ابن الأثير أنه سار حتى وصل إلى السوس الأقصى ، فقاتل جماً عظيا من البربر وسبى منهم سبياً كثيراً وسار حتى بلغ البحر المحيط ، فقال ؛ «يارب (١)» وبهذا لأيكون عقبة قد سار إلى الجنوب في السهل الساحلي الغربي ، وإنما عاد أدراجه في السهل الساحلي الشالي حتى أدرك ماليان (٢) ، ومن ثم اتجه شهالا حتى أشرف على البحر الأبيض . أما ابن خلدون فيذكر أن : «يليان دل عقبة على بلد البربر وراءه بالمغرب مثل وليلي عند زرهون و بلاد المصامدة وبلاد السوس ، وكانوا على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية ، فسار عقبة وفتح وغنم وسبى وقتل فيهم وانتهى إلى السوس ، وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس ، ووقف على البحر ثم عاد راجعاً (١)» أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء السوس ، ولا يعرف بالضبط ما أراده ابن خلدون من قوله : « وراء السوس » أأراد غى به أم جنوبه ؟ الراجح الغرب ، لأن عقبة أشرف منه على المحيط ، وهنا يغلب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٤، ص٤٣

<sup>(</sup>٣) ذكر فانيان فى تعقيبه على ترجمة ابن الأثير «ماليان» ولم أجد هذا الاسم فى مرجع آخر ، ولا يذكره النويرى .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٦

أنه مر" بوليلي ثم انحرف من عندها إلى المحيط. أما النويرى فلا يحدد شيئًا، وإنما يقول عبارة مبهمة يفهم منها أن عقبة اتجه إلى الجنوب ثم انحرف إلى الغرب حيث أشرف على المحيط، فدخل فيه حتى بلغ الماء صدر فرسه ورفع يده إلى السماء وقال: « يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين (١)، مدافعًا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك (١)».

ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة بجنده على الحيط الأطلسى ، بل أوقف فرسه فى مياهه وأسف لعجزه عن اجتيازه ، ثم انقلب بعد ذلك عائداً أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن يترك بأى ناحية مر بها أثراً يذكر .

عقبة وكسيلة

يبدو أن عقبة كان يخشى أن يسعى أبو المهاجر للغدر به ، وكان هذا مكبلا بالحديد كالأسير في جيشه ينتقل به من مكان إلى مكان ، فكان عاجزاً بذلك عن الانتقام وإن فكر فيه ، فخشى عقبة أن يسعى ليثأر منه مستعيناً بكسيلة وقومه ، فسارع بحبس هذا الأخير فساء ذلك أبا المهاجر ، لا لأنه حال بينه وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة يرتكب بهذا العمل خطأ سياسيا كبيراً . وقد سبق بيان سياسة أبى المهاجر التي كانت ترمى إلى تقريب البربر إليه وكسبهم بالمودة وحيسن المعاملة ، فلما رأى عقبة يفعل هذا فزع وخشى العاقبة وتقدم ينصحه وقال : « ما هذا الذي صنعت ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن ، وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في دار عن ه قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه ! توثق من الرجل فإني أخاف فتكه (٣) » فكانت نصيحة أبى المهاجر توكيداً لشكوك

<sup>(</sup>۱) المالكي، رياض النفوس، ورقة ۸ (۲) النويري، نهاية الأرب، ص ۷۱ ب —

<sup>(</sup>٣) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٩

عقبة فبالغ فى تحقير كسيلة والنيل منه ، ليؤكد لأبى المهاجر أنه لا يخشى البربر ولا غدرهم وليسفه رأيه وسياسته فى تقريب أهل البلاد ومصانعتهم .

ظل كسيلة أسيراً في جيش عقبة يلقي من المهانة شيئاً كثيراً ، وربما بالغ المؤرخون في تصوير الأساليب التي كان عقبة يلجأ إليها للنيل من الزعيم البربري، فيتفقون على ما رواه ابن الأثير من أن عقبة : « أتى بغنم فأس كسيلة بذبحها وسلخها مع السالخين ، فقال كسيلة : « هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المئونة » فشتمه وأمره بسلخها ، ففعل (١) » ، لأن مثل هذا الأمر إذا صدر عن عقبة كان دليل فساد في رأيه وميل شديد للاستبداد الغاشم ، وهي صفات ننزه عنها عقبة ونستبعد اتصافه بها مهما كان من جهله بشئون السياسة وأساليبها . و إنما يغلب على الظن أن عقبة أهمل أم الرجـــل وازدراه ، ولم يضعه في الموضع الذي كان أبو المهاجر يضعه فيه ، فنال هذا من نفس كسيلة وآذاه خصوصاً وأنه رجل شريف في قومه عظيم المنزلة بين البربر والمسلمين جميعاً . ومصداق هـذا الرأى أن كسيلة استطاع أن يفر دون أن يشعر به عقبة ، ولو كان هذا الأخير كبله بالحديد واهتم بالنيل منه وركو به بالسخر والإساءة في كل حين لما استطاع أن يفر دون علمه ، فأما وقد أهمله وأبعده عن مجلسه وازدراه فقد كان من السهل عليــه الهروب إلى قومه لتدبير المؤامرة معهم ، فظل الرجل في جيش عقبة حيناً ، ثم غادره دون أن يهتم عقبة لذلك أو يفزع منه (٢٠) ، وآية ذلك أن أبا المهاجر ساءه من عقبة إهماله الرجل وعدم حذره منه وقال لعقبة : « توثق من الرجل فإني أخاف فتكه (٣) » فزاد عقبة تهاونا ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، أسدالغابة ، ج، ص ٤٠ ، وابن خلدون ، ج، م ١٨٦، وأبو المحاسن، النجوم الزاهرة ، ج، م ١٨٥ والنويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٧ أ

<sup>(</sup>٣) ويفهم من قول ابن خلدون: « فانتهز فيه الفرصة وأرسل للبربر فاعترضوا عليــه في تهودة » أن كسيلة كان يتغافل عقبة ليراسل أهله -- ابن خلدون ، ج ؛ ، ص ١٨٦ (٣) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٩

فلبث كسيلة فى جيشه زمانا يرقب الأمر ثم فر هاربا ، فكان هروبه إيذانا بثورة البربر ، وفى هذا يقول المالكي : « فلما انصرف نكث البربر ما كانوا عليه (١)» .

واستمر عقبة في طريقه يجتاح بلاد البربر وينزل بها من الأذى شيئاً كثيراً ، فأفزعها ذلك ودفع بأهلها إلى التفكير في الانتقام ، وشجعهم عليه قلة من مع عقبة من الجند و إهاله ما ينبغى اتخاذه من الحذر والحيطة في مثل غزوته تلك ، وأقبل الروم فشدوا أزرهم وعقد الحيان الخناصر على القضاء على ما بنى المسلمون في إفريقية ، وأنشأ كسيلة يتصل بهم و يرشدهم إلى ما يجب اتباعه ، ويؤيد هذا ابن الأثير الذي يذهب إلى أن الروم كانوا يراسلون كسيلة « فسعى هذا حتى جمع أهله و بنى عمه وقصد عقبة (٢) » .

إذا جاز أن نحكم بما يفهم إجمالا من رواية ابن عبد الحكم الثانية التى سبقت الإشارة إليها ، لصح القول بأن كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول عقبة إلى طنجة ، لأن ابن الكاهنة (أى كسيلة) كان يتعقبه ويردم الآبار خلفه ليقطع عليه سبيل العودة . وإذا لم يصح الأخذ بها كان كسيلة قد فر من جيش عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية .

يغلب أن عقبة اتخذ في عوده طريق السهل المتوسط ، فسلك وادى سَبوأ ووادى ملوية حتى أدرك مدينة طُبنة ، ووادى ملوية حتى أدرك مدينة طُبنة ، ويبدو أنه كان مسرعاً في عودته لأنه لم يقاتل أحداً في رجوعه ولم يمل إلى حصار بلد مما ص به ، و ربما كان سبب هذا الإسراع بدء إحساسه بما كان الروم

عود عقبة

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ٩ نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أسد الفابة ، ج ٤ ، ص ٤٣ ويفهم من نص عبارته : « وراء الروم فلة من مع عقبة فأرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حاله ، وكان فى عسكر عقبة مضمراً بالغدر وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم ، فلما راسلوه أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبنى عمه وقصد عقبة » .

والبربر يدبرونه له ، وربما أحس من فساد الماء في طريقه بشيء من المكيدة المدبرة فا ثر العودة مسرعاً ، ويؤيد ذلك ماتتفق عليه المراجع من أن عقبة أذن لبعض فرق جنده في أن تسرع إلى القير وان بعد وصوله طبنة ، مما يدل على أن الجيش كله كان شديد الرغبة في الإسراع بالعودة ، فأخذوا يتسابقون في إدراك القيروان ، وأذن لهم عقبة في ذلك لأنه وجد الطريق خالياً أمامه لأن أهل البلاد — ممن لم يأتمروا مع المؤتمرين — كان قد أفزعهم مانزل بهم على يد عقبة في مسيره الأول ، فأفسحوا له طريق الرجعي .

أسرع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة ، فقد سنحت الفرصة لذلك بانصراف أكثر جنده و بقائه في نفر قليل ، وخافوا إن هم تركوه بعد ذلك أن يدرك القيروان أو يكون على مقربة منها فيمكنه الاستعانة بمن فيها ، ويغلب أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق في طريق تمجاد مثلا ، فحرص البربر والروم على أن ينحرفوا بعقبة عن ذلك الطريق ، فحاولوا أن يجذبوه إلى الجنوب الغربي في اتجاه تهودة ، حتى لا يستطيع جنده العثور عليه إذا هو استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا طلبهم وجد في أثرهم .

یذکر ابن الأثیر أن أبا المهاجر قال لعقبة حین رأی تحفز کسیلة ومسیره نحو المسلمین: «عاجله قبل أن یقوی جمعه» (۱)، ثم یقول: «فزحف عقبة، فتنحی کسیلة عن طریقه لیک ترجمعه (۲) » أی أن کسیلة انحرف عن طریق عقبة، و تراجع أمامه حتی وصل أمام حصن رومی قدیم عند تهودة ، کان الروم قد عسکروا فیه و تحفزوا

<sup>(</sup>١) كان موقف أبى المهاجر طوال حملة عقبة مما يستدى الإعجاب ، فإن المراجع كلها تؤكد إلحاحه فى نصح عقبة والإخلاص للمسلمين مما يبرئه تمام التبرئة من جريمة إهانة عقبة الأولى ، ومما يؤكد أنه كان مسلماً مخلصاً متفانياً واسع الإدراك صادق الفهم ، ومن هنا لا محل لقول المالكي : « وقيل إن كسيلة إنما أتى ناصراً لأبى المهاجر » مما يفهم منه أن أبا المهاجر كان عضواً فى الحلف البربرى الروى وشريكا فى المؤاممة على عقبة وهذا غير صحيح — المالكي ، وياض النفوس ، ص ٨ (٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ٤٣

للقاء عقبة عنده واجتهد الروم في اجتذابه إلى حصنهم ، وطمعوا فيــه وأغلقوا أبواب حصوبهم دونه وشتموه ورموه بالنبل والحجارة ، وهو يدعوهم إلى الله عن وجل (١) ، وقد أوضح النويرى خطة كسيلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقبــة إلى كسيلة فتنحى عنه ، فقال البربرله ، لم (تتنحى) من بين يديه ونحن فى خمسة آلاف؟ فقال إنكم كل يوم في زيادة وهو في نقصان ، ومدد الرجل قد افترق عنه فإذا طلب إفريقية زحفت إليه (٢)» ، ممايفهم منه أن جموعاً من البربر كانت تهرع إلى صفوف كسيلة كل يوم، فيزداد جنده بينها جند عقبة في نقص، وقد انقطع طريق الإمداد إليه بانحرافه نحوتهودة وأصبح من العسير وصول شيء إليه .

(دارت الموقعة الأخيرة على مقربة من تهودة ، وأدرك عقبة وأصحابه أنهم / واقعة تهودة هالكون لامحالة ، واحتاط بهم الأعداء ولم يبق لهم مهرب ، فرحب عقبة وأصحابه بالموت واستقبلوه في شجاعة جديرة بالذكر والإعجاب ، وجعلوا يتنازعون فخر الاستشهاد ، فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن الثقفي :

> «كنى حزناً أن ترتدى الحيل بالقنا وأثرك مشدوداً على وثاقيـــــه إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديه (٣)

فبلغ عقبة ذلك فأطلقه فقال له : « إلحق بالمسلمين وقم بأسهم . وأنا أغتنم الشهادة » ، فلم يفعل وقال : « وأنا أيضاً أريد الشهادة ! فكسرعقبة والمسامون أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم ، فقتل المسلمون جميعهم ولم يفلت منهم أحد ، وأسر محمد بن أوس الأنصاري لا فخلصهم صاحب قفصـة و بعث بهم إلى القير وان (١) »، وهكذا كانت خاتمة عقبة وأصحابه استشهاداً جليلا خلد ذكرهم

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ۷۲ أ (۲) نفس المصدر والصفحة . (۳) أخطأ المالكي في رواية البيت الأول فقال : «أليس عظيما أن تقرع الخيل بالقنا . . . الخ » المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٤، ص ٤٣ — وقد ذكر المالكي أن الأعداء أحاطوا =

فى هذه البلاد، وزادته الأقاصيص الكثيرة التى نسبت إلى عقبة جلالاً فاجتمع منها فى ذهن الناس « عقبة أسطورى » آخر غير الذى نعرفه فى التاريخ .

ما الذى نفهمه من قول ابن الأثير: « إن صاحب قفصة سعى خلاص من أسر من المسلمين وردهم إلى القيروان؟ » لقد أيد كثير من المؤرخين قوله هذا وزاد بعضهم فسمى صاحب قفصة هذا ابن مصاد<sup>(1)</sup> ، و إذا أضفنا إلى ذلك ما يذكره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلى جبل درن: « نهضت زناتة وكانت خالصة للمسلمين منذ إسلام مغراوة» وقوله: «إن عقبة أثنى فى المصامدة حتى حملهم على طاعة الإسلام (٢)» تكونت لديناصورة وانحة بعض الوضوح عن نشوء جماعات بربرية إسلامية ، أو تميل إلى المسلمين على الأقل فى ذلك الحين ، وأن هذه الجاعات لم تكن قليلة و إنما كانت كثيرة نوعا ، فيها بعض زناتة و بعض نفوسة و بعض مصمودة . و إذا لوحظ أن هذه القبائل التي بدأت تدخل الإسلام أو تميل إليه من ذلك الحين كانت تسكن الجنوب فتدخل فيها برغواطة (٣) وزناتة () ونفوسة () كان من السهل تكوين فكرة عن بدء إسلام إفريقية الفعلى وزناتة ()

قد أسلمتا منذ زمن لأنهما نهضتا للدفاع عن المسلمين.

جعقبة من المساء وأن اللقاء والاستشهاد كانا في صبيحة اليوم التالى — المالكي ، رياض
 النفوس ، ص ٩ — الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ، ص ٤٨

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ۱۸٦ — أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ١٥٩ (٢) السلاوى ، الاستقصاء ، ص ٣٨ — ويفهم من ذلك أن بعض زناتة ومغراوة كانتا

<sup>(</sup>٣) ذكر السلاوى أن عقبة: « أشخن فى المصامدة حتى حملهم على طاعة الإسلام » أى أن نفراً منهم اعتنق الإسلام على يديه ، وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضحاً له: « وكات التقدم فيهم — أى فى المصامدة — قبيل الإسلام وصدره لبرغواطة ، ثم سار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبل درن » أى أن هاتين القبيلتين كانتا أول قبائل المصامدة إسلاماً ، ومساكن القبيلتين فى الجنوب: إحداها بين السوس الأدنى والأقصى ( برغواطة ) والأخرى جنوب الأطلس المتوسط — السلاوى ، الاستقصاء ، ص ٣٨ — ابن خلدون ، ج ٢ ، ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٤) مساكن زناتة جنوبي المنطقة التي تلي الأوراس ويمتدون حتى الأطلس الأدنى وهم بدو .

<sup>(</sup>٥) سبقت الإشارة إلى أن نفراً من نفوسة أسلم على يدى عقبة فى بعثه الأول سنة ٣٤ ه =

واتجاهه: بدأ عند القبائل الجنوبية الكثيرة الشبه بالعرب التي تميل للرحلة وتحيا حياة مشطورة بين الظعن والإقامة ، ثم أخذ يمتد إلى الشمال شيئاً فشيئاً كا سيرى ، وواضح جداً أن سبب انصراف القبائل الشمالية عن الإسلام ونهوضها لمقاومته وقيادتها حركة العداء راجع إلى أن أغلبها كان مسيحياً أو مسيحى الصبغة ، أى أن جواره للاتين والروم جعل بينه و بين النصرانية بعض الأسباب ، ثم إن هذه القبائل إلى ذلك — كانت متأثرة إلى حد بعيد بالحضارة البيزنطية ، وكان البيزنطيون على جانب من القوة ما يزالون ، فصعب على المسلمين اجتذاب أهل هذه القبائل في أول الأمر ، وكان لا بد لكسبهم من القضاء التام على كل أثر للروم وللتفكير اللاتيني من شريط الساحل ، حتى ينقطع هذا المدد الذي كان يقوى أهل هذه القبائل وحتى يمكن الإسلام أن يجتذبهم إليه .

و إذا جاز اتباع التقسيم الاصطلاحي الذي اتبعه مؤرخو البربر — وفي مقدمتهم ابن خلدون — في جعل البربر طائفتين: طائفة البتر وطائفة البرانس ، لصح القول بأن البتر كانوا أول إسلاماً لأن نفوسة ولواتة وزناتة كلها بترية ، وأن البرانس ظلوا على المقاومة زماناً طويلا ، لأن الروم كانوا يمدونهم بالعون ، وقد لاحظنا أن حركة المقاومة قادها قائد البرانس إذ ذاك كسيلة بن لمزم الأور بي البرنسي ، وسيظل على قيادتها حتى يقضى عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة ، وهي و إن كانت بترية من جراوة ، إلا أنها هي نفسها كانت شديدة الصلة بالروم إذ كان لها زوج رومي ( إغريق ) أولدها أحد ابنيها اللذين سيأتي ذكرها .

لهذا لم يكر موت عقبة وأصحابه بقاض على كل أثر المسلمين فيما فتحوه من البلاد ولكنه كان قاضياً على بعض الأثر السياسي ، لأن عمل عقبة لم يكن 
= وأنه أخذ معه من أسلم منهم حين أمره معاوية بالمسير سنة ٥٠ ه ، وكانت طائفة أخرى من نفوسة تسكن شال شط الجريد ، وهذا إقليم تتوسطه قفصة مما يدل على أن ابن مصاد صاحبها سمى لحلاص المسلمين لأنه كان مسلماً — ابن خلدون ، ج ٢ ، ص ١١٤

سياسياً و إنما كان دينياً ، وقد لاحظنا إسلام نفر كبير من البربر حين رأوا بناءه القيروان وطرده الحيات ، ولا بد أن نفراً كبيراً منهم كذلك كان يتبعه في مسيره في البلاد و يسلم و ينقل أخباره إلى طوائف البربر فيسلمون أو يميلون إلى الإسلام ، حتى إذا كان استشهاده اهتزت له البلاد كلها وأصبحت « ناراً » كما يقول المالكي ، وترامت أنباء هذه الفاجعة وما أظهره عقبة والمسلمون فيها من الشجاعة والتضحية في سبيل الله ، فبدأت نفوس أهل البلاد تهوى إلى الإسلام شيئاً فشيئاً ، ومن هنا لا نخطىء إذا قلنا إن عمل عقبة كان نجاحاً من الناحية الدينية و إن كان فشلا من الناحية الدينية و إن كان فشلا من الناحية السياسية .

نترك ذكر حياة عقبة ومغامراته وأعماله واستشهاده تنتقل على ألسن أهل البلاد ، ويضيفون إليها ما تبتكره أخيلتهم ويتذكرونها بين الدهش والإعجاب ، لنتركها تختمر في نفوسهم ولنخلف ذكراها راقدة في أذهانهم لنعود إليها بعد حين .

\* \* \*

ماذا أراد عقبة من حملته الكبرى ؟ وما هى الخطة التى رسمها لنفسه لإدراك ما أراد ؟ سؤالان لاجواب عليهما ، لأن الواضح أن الرجل لم يكن يرمى إلى غاية معينة ، ور بما كان هذا موضع نقد شديد لو أن الذى فعل ذلك امرءاً آخر غير عقبة . فقد مضى دور المحاولات والمقدمات وكان لا بد لكل من يتولى قيادة الفتح في إفريقية أن تكون له الخطة المرسومة . أما عقبة فالأمر معه على خلاف ذلك ، فلم يكن الرجل من أصحاب السياسات المرسومة المدبرة ولا الغايات البعيددة ، وإنما كان ولياً من أولياء الله كما تصفه المراجع وكما كان أصحابه يسمونه . وماذا يرجي من ولى الله إلا أن يمضى في طريقه متوكلا على خالقه لا غرض له إلا محاربة المشركين والتماس الشهادة في سبيل الدين ؟ بل لم يكن نشر الإسلام غاية واضحة في ذهن عقبة ، إذ لوكان يطلب هذا فليست تلك هي السبيل التي تؤدى إلى إدراك في ذهن عقبة ، إذ لوكان يطلب هذا فليست تلك هي السبيل التي تؤدى إلى إدراك

هذه الغاية ، إنما تدرك بالوقوف بكل قوم و بلد وعرض الإسلام ، وتخيير الناس بينه وبين الحرب والجزية ، فإن أبوا كانت الحرب . هكذا كان الفاتحون في الشام ومصر يفعلون ، بل هكذا فعل عبـ د الله بن سعد مع جرجير . أما عقبـة فكان ينقض على المدائن محار باً مقاتلا و يلبث على ذلك فترة ثم ينصرف دون أن ينتهى مع أهل البلد إلى شيء معلوم . بل لوكان يرجو نشر الإسلام لخلف فيا مر" به من البلاد نفراً يملم أهله الإسلام. أما هذه التحايا الحربية التي دأب على توزيعهاً طوال مسيره ، وهـ ذا التمادي في المسير والجازفة في التوغل والوقوف بالمحيط ، والأسف على العجز عن الاسترسال في الفتح فأمور لا معنى لهـا ولا غناء فيها ، ولو لم تكن قد انتهت بمأساة تهودة لكانت عاقبتها أوخم على عقبة . إذ ماذا يكون جوابه لوسأله الخليفة ماذا فعلت؟ وماذا جنيت من تضحيتك هذه الآلاف من الجند التي سارت معك ؟ إنماكان عقبة شديد الشبه بفرسان الصليبيين الذين كانوا يخرجون من دورهم و يعبرون البحر إلى غير غاية معلومة ، فما يدرى أحدهم أخلاص بيت المقدس أراد أم مجرد قتال المسامين أم كسب الثروة والعودة بالمال! بل لم يكن عقبة بالقائد الماهم أو الحجارب ذي الشأن ، فليس هناك قائد واحد

بل لم يكن عقبة بالقائد الماهم أو المحارب ذى الشأن ، فليس هناك قائد واحد يسترسل هذا الاسترسال دون أن يؤمر ظهره وخط رجعته تاركاً أعداءه متحصنين خلف ظهره . وليس بالقائد الماهم من يستمع نصيحة رجل من أعدائه دون تبصر أو حذر كما فعل عقبة ، فسهل على أعدائه اجتذابه إلى خانق ضيق بين طبنة وتهودة والإيقاع به والقضاء عليه في سهولة و يسر .

وكم كان المؤرخون موفقين في صياغة الخطب التي نسبوها لعقبة قبل نزوله الميدان ، إذ ليست فيها إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة الحرب ، و إنما هي مواعظ حسنة فيها حث على أخذ العلم عن آله وتحذير من الاستاع إلى المنافقين الذين يدعون العلم ليغرروا بالناس ، والنصح بمجانبة الدَّين حفظاً للكرامة وغير ذلك.

مما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة ، لأن عقبة كان فى نظرهم ولياً واعظاً متديناً لا قائداً سياسياً ، وتلك هى الصورة الصحيحة التى ينبغى أخذها عن عقبة بن نافع ، ولا بد من مراعاتها فى تتبع أعماله ودراستها ولا يمكن فهمها بغير ذلك .

ويبدو أن الرجل كان يخشى أن يفاجأ بعزل جديد فعجل بإنفاذ ما أراد دون تريث أو إبطاء ، وله ذا كان لا يكاد يحاصر بلداً حتى ينصرف عنه إلى غيره حتى انتهى إلى أقصى البلاد . ولا يخطىء كذلك من يقول إن الجقد على أبى المهاجر والرغبة في التقليل من شأنه كانا بعض ما أضل سبيله ، فقد وصل أبو المهاجر إلى تلمسان فكان لابد لعقبة من الوصول إلى أبعد من تلمسان . ولا يبعد أن يكون قد عيب عليه ما أنفق من الوقت في حملته الأولى دون فتح كبير ، فعول هذه المرة على أن يفتح الفتح الذي لن يأتي بمشله أحد من بعده ، فيصل إلى المحيط و يقحم فرسه في مائه و يشهد الله على أن الاسترسال إلى أبعد من ذلك محال .

وقد كان كسيلة بيد عقبة ما كان قيرس بيد عمر و ، كلاها سيد في قومه عظيم المهابة فيهم شديد الإجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد عمرو من قيرس ما نعرف وجني من صداقته ومصانعته أعظم الغنم . وكان عقبة يستطيع أن يفوز من كسيلة بأعظم من هذا لوكانت له سياسة عمرو ، ولكن الحقد أضله في هذا الأمر ونأى به عن الصواب ، فأخذ كسيلة بجريرة أبى المهاجر فتغير قلب الرجل على العرب والإسلام ، وكان الرجل على صلة بآله فتغيروا هم الآخرون على العرب والإسلام ، وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . وبهذا فسد ماكان قد أثمر من جهود الفاتحين قبله ، وأصبح المسلمون في نظر أهل هذه البلاد طلاب غنم ودماء ، يحبون الحرب للغنيمة والظفر ، فكان ذلك وخيم العاقبة

على مسير الفتوح راح عقبة ضحيتــه واستنفــذ جهود فاتحــين عظيمين ها زهيروحسان .

كان عقبة قد خلف على القيروان حامية صغيرة ذكر ابن عبد الحكم أن عدتها كانت خمسة آلاف رجل على رأسهم زهير بن قيس البلوي (١) ، فلما وصلته أخبار مذبحـة تهودة عنهم على القتال وأخذ يتأهبله ، ولكن الظاهر أن أخبار تهودة أفزعت نفراً كبيراً من الجند فمالوا إلى العودة ، والغالب كذلك أن إجهاد عقبة لهم بهذا الغزو الطويل كان قد أسأمهم ، وجعلهم عاجزين عن القيام بأى عمل آخر فترة من الزمان. وجاءت فاجعة تهودة فأضافت الفزع إلى الإجهاد وجعلتهم يميلون إلى العودة ميلا شديداً ، وكان على رأس هؤلاء الراغبين في العودة حنش الصنعاني الذي كان دينار قد أرسله إلى جزيرة شريك (٢٠)، فخالف زهيراً وعاد إلى مصرفتبعه أكثر النياس ، فاضطر زهير إلى العودة معهم فسار إلى برقة وأقام بها . وأما كسيلة: «فاجتمع إليه جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية ( يريد القيروان ) ، وبها أصحاب الأثقال والذراري من المسامين فطلبوا الأمان من كسيلة فآمنهم ، ودخل القيرواني واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوى أم عبد الملك ابن مروان ، فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوى وكان مقما ببرقة مرابطا(١) ».

<sup>(</sup>۱) يذهب ليني بروفنسال إلى أن زهيراً لم يبق على القيروان وإنما سار على رأس طليعة فتقدم عقبة في حملته الكبرى وليس هناك مايؤيد ذلك . مقال عقبة — أنظر د . م . إ

<sup>(</sup>٢) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؛ ، ص٣٤ — وقد روى الباجى لزهيرخطبة فى استنهاض الناس فى تلك المناسبة وربما كانت موضوعة — الحلاصة النقية ، ص ٣ — وقد جاء فى النجوم الزاهرة : « جيش الصفانى » وهذا خطأ طبعاً ، ثم قال بعد ذلك إن حنشاً حين هم بالقفول إلى مصر : « تبعه أكثر الناس من العساكر المصرية من جند سعيد حاكم مصر » مما يؤيد القول بأن عقبة إنما سار إلى إفريقية بعد موت مسلمة وولاية سعيد فبعث هذا معه بنفر من الجند ، والمراد بالمصريين هنا هم العرب النازلون بمصر — أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ١٥٩

آمن كسيلة من بقى بإفريقية من المسلمين ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا كلهم من العرب وإنماكان فيهم نفر كبير من أهل البلاد فلم يرحلوا مع العرب ، فكان كسيلة مضطراً إلى منحهم الأمان لأن لهم قبائلهم القوية التى ربحا ثارت عليه إذا هو مسهم بأذى ، وهذا هو السبب فى بقاء مسلمى إفريقية العرب منهم وغير العرب بخير حتى عود جنودالمسلمين لفتح البلاد من أخرى ، ولو كان هؤلاء المسلمون الذين بقوا فى البلاد — بعد رحيل زهير — كلهم من العرب لما توانى كسيلة عن قتلهم والقضاء عليهم كما قضى على إخوانهم فى تهودة لأنه كان مسيراً برأى أحلافه من الروم . أما وفيهم نفر كبير من أهل البلاد : بعضهم من نفوسة و بعضهم من أهل درن و بعضهم من زناتة ، فلم يكن له بد من أن يؤامنهم ليكسب ودهم وطاعتهم فى هذا الظرف العصيب (۱) .

كان ارتداد زهير إلى برقة «هزيمة إلى مصر» كما قال ابن حيان الحضرى أحد أصحاب زهير ، فقد خرجت إفريقية عن أيدى العرب من أخرى وحكمها كسيلة البربرى النصراني ، فكان لا بد من فتحها من جديد ، ولكن فرق بين ارتداد زهير اليوم وارتداد عبد الله بن سعد بالأمس ، فعلى الرغم من أن ابن أبى سرح ارتد منتصراً وأن زهيراً ارتد منهزما ، وعلى الرغم من هـذا الفرق الجوهرى بين الحالين ، فإن ابن أبى سرح ارتد عن بلاد كان هو معتدياً عليها ولا شيء له فيها ، أما زهير فارتد عن بلاد للمسلمين فيها قيروان ومساجد وحقوق كسب بعضها بمعاهدات ثابتة ، ولهم فيها طوائف كبيرة من المسلمين أو ممن يميل كل الميل

<sup>(</sup>۱) ويبدو أن هم كسيلة كان منصرفاً — بعد دخوله القيروان — إلى تأمين إفريقية من العرب ، فذكر ابن عبد الحكم أنه أرسل جنداً وصلوا باب قابس وأنه جعل يرسل أجناده في كل وجه ليقضوا على كل أثر لجند العرب . « ثم سار كسيلة ومن معه حتى نزلوا الموضع الذى كان عقبة اختطه فأقام به ، وقهر من قرب من باب قابس وما يليه ، وجعل يبعث أصحابه في كل وجه »

إلى عودة المسلمين ، أى أن المسلمين ارتدوا عن بلاد هى لهم . و يبنها كان عبد الله ابن سعد حراً فى أن يعود أو لا يعود إلى إفريقية ، فإن زهيراً كان لا بد أن يعود ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القيروان وليخلص الشعب الإفريقي الإسلامي الناشيء من يد مستبد ككسيلة .

ويفهم من قول المالكي عن كسيلة: « وزحف على القيروان فانقلبت إفريقية ماراً (١) »، أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها بعد انصراف المسلمين وسقوط القيروان في يد كسيلة، فكيف نعلل هذه الثورة إلا بأنه كان في إفريقية في ذلك الحين نفر عظيم لم يرضهم سقوط القيروان في يد كسيلة فأثارهم ذلك وثارت المنازعات بينهم و بين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمين أو أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا إلى برقة مع زهير، فكان أولى بإفريقية أن يهدأ حالها بعد انصراف المسلمين منها وخلاصها للبربر والروم.

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩



# الباب السابع

تمام الفتح

-1-

حملة زهير بن قيس البلوى على إفريقية

ارتد السامون بعد « تهودة » إلى برقة ، وسقطت القير وان في يد البربر ، وقام في سهل تونس شبه دولة بربرية مسيحية ، وبهذا خيِّـل للرأبي أن كل أثر للمسامين قد امحى من البلاد ، فعادت سيرتها الأولى كأن لم تمسسها أقدامهم ، وأكد ذلك فورنل بقوله: « وهكذا بعد أن أريق كل هذا الدم العربي مدى سبع وثلاثين سنة ، أصبح البربر سادة لإفريقية والقيروان نفسها (١) ». أي أن دولة بربرية قوية قامت محل العرب وحكمت إفريقية من برقة إلى المحيط ، وهي دعوى ظاهرة الخطأ قال الأستاذ كودل في مناقشتها: « إلى هـذه الغاية يريد المؤلف أن ينتهي ، لقد انتصرت نظريته المحببة إليـه (٢) — فيما يبـدو — انتصاراً لا يقبل مناقشة ولا جدالاً: أصبح البربر سادة في القيروان! وهـذا هو الواقع، ولكنه في رأى فورنل فتح عظيم لا مجرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأسَّسُوه تأسيساً واهياً على قدر ما يسمح الفن الحربي البربري، بلغ من ضعف تحصينه أن أصحابه اضطروا إلى التخلي عنه عندما تهدده الأعداء أول مرة . . . أإذا كان البربر في القيروان قيل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقــد خُدع فورنل هنا بأقوال رواة العرب، فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة في تهودة إلا أن إفريقيـة قد ضاعت من المسامين وأصبح كسيلة سيدها وصاحبها (٣) » . ثم يقول بعد ذلك بقليل في وصف حكومة كسيلة التي أقامها في القيروان : « لم تكن هنـاك حكومة ولا يستطيع المرء أن يقول إن البلاد — التي حكمها جرجير من قبل ونهبها العرب مراراً عديدة - أصبحت اليوم محكومة بسلطان كسيلة ، لأن هذا الأخير لم يفعل

Fournel, op. cit. I. p. 181 (1)

<sup>(</sup>٣) ألف فورنل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من العرب وسادة لهم ، وحاول أن يبرهن في كل صفحة من صفحاته على أن العرب إن هم إلا لصوص ، لا يحفلون إلا للسلب والنهب ، وتلك هي النظرية المحبوبة التي سخر منها كودل في هذا التعليق — أنظر صفحة ١٤١ من هذه الرسالة .

Caudel, op. cit. II. p. 141 (\*)

أكثر من احتلالها ، وهذا أمر يختلف عن الحكم تمام الاختلاف ، فلم يزد الأمر على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع العرب ، وضربت خيامها جوار العيون التي كان العرب يستقون منها . . . فلم يكن كسيلة يحكم بالمعنى الذى نفهمه من هذه الكامة ، إذ لوكان يحكم حقاً لتوقع عود العرب ولاتخذ العدة لذلك ، وسترى أن شيئاً من ذلك لم يكن (١) أصاب كودل في مناقشة فورنل ، ووفق إلى وصف حكومة كسيلة وصفاً قريباً من الحقيقة ، ولكن غابت عنه أمور أخرى على جانب عظيم من الخطورة والأهمية ، وهي الآثار التي خلفها العرب في البلد بعد هذه الحلات الكثيرة .

أنصارالعرب من أهــل البلاد سبقت الإشارة إلى ما كان من مناصرة بعض قبائل البربر للعرب وانضامهم لمم ، وما كان من دخول بعضهم فى الإسلام ، وسبق القول بأن أغلب هؤلاء الأنصار كانوا من بربر الجنوب لا من بربر الشهال أو من قبائل الأوراس أو من نواحى مرطانية ، أى أنهم كانوا من قبائل البدو من أمثال نفوسة ولواتة و بعض زناتة ونفر من برغواطة ، وأن مناصرة هذه القبائل للعرب لم تقتصر على مجرد الترحيب بهم أو التزام الحياد معهم — كما فعل قبط مصر مثلا — بل كانوا يخفُون لعون العرب كلا تحرج بهم الأمر ، كما خفت زنانة لنجدة العرب عند وليلى ، وكما أسرع ابن مصاد صاحب قفصة لاستنقاذ أسارى المسلمين بعد تهودة ، بل لم يسكن هؤلاء الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد ، و إنما لبثوا يشغبون على كسيلة ومن معه من البرانس بحيث أصبحت البلاد ، و إنما لبثوا يشغبون على كسيلة ومن معه كما قال النويرى .

لذلك لا يصح القول بأن كل أثر للعرب قد امحى من البلاد ، و إن كان على خليفة عقبة أن يبدأ كما بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو خمسين سنة ، و إنما

Caudel, op. cit. II. pp. 142,143 (1)

الأصح أن يقال: إن مهمته كانت إخماد ثورة في بلاد كانت للعرب وانتقضت عليهم. و إذا كان أصحاب الأمر في الدولة الإسلامية مخيرين فما مضى بين أن يواصلوا الفتوح أو ينصرفوا عنها، وإذا كانت الغزوات على المغرب قد ظلت إلى الآن رهناً برغبة الخليفة أو إلحاح عامل مصر، فقد أصبحت إعادة ماكان قد تم فتحه إلى الطاعة و إتمام فتح بقية البلاد ضرورة لا بد منها ، لا للمسلمين وحــدهم بل المغرب وأهله كذلك . فأما المسلمور فلهم رعية في البلاد وأنصار ينبغي إنقاذهم من الأسر الذي خضعوا له بانتصار كسيلة، وما برحت القيروان ومسجدها الجامع يذكران المسلمين بضرورة العود؛ وأما البربر فقــد وجدت بعض قبائلهم فى المسامين نصيراً لهم على الروم وأحلافهم من القبائل المسيحية أو المتأثرة بالحضارة اللاتينيـة، ورحبت بجنودهم التماساً للفتح معهم والاشتراك في الأسلاب وإياهم فانحازت إلى جانهم . فلما كانت هزيمة تهودة وارتد المسلمون إلى برقة ، لبثت على عداء كسيلة وحكومته ، وظلت تنتظر عود العرب لتنضم إليهم وتؤازرهم على القضاء على كسيلة ومن معه ، وذلك هو الأمر الذي غاب عن فورنل وكودل ، وهو على أكبر جانب من الأهميــة والخطورة ، لأنه الثمرة الوحيدة التي نتجت عن جهود العرب طوال هذه السنوات، ولأنه يفسر لنا السهولة الظاهرة -نسبياً-التي استطاع بها العرب إخضاع البــلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل وسعه في اتقاء شره : كان يعلم أن البلاد ليست خالصة له ولأنصاره ، ولهذا حرص فيها بعودهم؛ فمع أن وجود هؤلاء المسلمين كان يقلقه ويثير مخاوفه ، ومع أنه كان فى استطاعته أن يتخلص منهم دون أن يكون عليه بأس من ذلك ، فإنه لم يفعل ثر الانتقال بنفسه من القيروان إلى مَمش حذراً من وثو بهم به . وقد سبق القول بأن هؤلًاء المسلمين الذين خلفهم زهير في القير وان إن هم إلا: « الذراري وذوو الأثقال

من التجار » كما يقول المالكي ، فكيف يعلل خوف كسيلة منهم وقوله : « فإن بالقير وان خلقاً كثيراً من المسلمين ، ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم ، ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يثب هؤلاء من ورائنا ، فإذا نزلنا ممس أمنّاهم (١) » ؟ ليس من المعقول أنه فعل ذلك اتقاء غضب العرب أو مصانعة لهم ، ولا يصح تعليله بميل الرجل إلى العدل وكرهه للدماء ، فإن المذبحة التي دبرها لعقبة تنفي ذلك ، و إنما تعليلها الوحيد أنه وجد لهؤلاء المسلمين أنصاراً من أهل البلاد تثيرهم الإساءة اليهم ، ولا بد أن هؤلاء الأنصار كانوا من الكثرة بحيث يخشاهم كسيلة و يؤثر مصانعتهم ، ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر و يتربصون به الدوائر ، فحرص أشد الحرص على أن لا يثير ثائرتهم في اللحظة التي أبصر فيها خيل العرب مسرعة نحوه للأخذ بثأر تهودة .

### -4-

عود النشاط إلى الروم سكن الروم فترة طويلة بعد هزيمة سبيطلة ، لأن أحوال الدولة المركزية اضطربت وتهددها العرب من الشرق ومن الغرب بالإغارات والهجات المتوالية ، فانقطعت الأمداد عرف إفريقية ، وأخذ أمن رومها في الضعف حتى انعدمت مقاومتهم أصلاكا رأينا في حملة معاوية بن حديج والسرايا الصغيرة التي بعث بها إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم إفريقية بدأوا يظهرون بعض النشاط بعد هذا الخول ، وكان ذلك بعد خلاص الدولة من حصار القسطنطينية الثاني الذي استمر تأثيره عليها حتى نهاية حملة أبى المهاجر . فلما بدأ عقبة حملته الكبرى سنة ٥٥ ه ظهر بجلاء أن الروم نشطوا نشاطاً مفاجئاً ، ترجع أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع و إصلاحه الديني ، واجتهاده في وصل ما كان قد وهي من علاقات الدولة مع أملاكها في إفريقية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الفابة، جه، ص ٢٢

وغيرها ، و إلى انتقاض كسيلة على العرب ومحالفته الروم وتعاون الحيين معاً على مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة وانتهزوا فرصة انشغال كسيلة بتنظيم أمره فاستعادوا بعض ماكان لهم في البلاد، وحرصوا على أن يثبتوا أقدامهم من جديد . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطورية ظلوا يحتلون الولاية القنصلية احتلالا قوياً ، والشريط الساحلي من الولاية الداخلية والجزء الأكبر من نوميدية . وكانوافي القرن السابع كذلك لايقتصرون علىمحارس الساحل وحدها مثل سوسة (Hadrumetum) وقرطاجنة و بنزرت Hippone Diarryte و بونة Hippone بل وضعوا يدهم على عدد كبير من الحصون الداخلية . وقد كان الرباط الثاني سلما لم يمسه الهجوم بعد . وكانت الحاميات باقية على حالها في نوميدية حتى في المحارس التي تحمى الأوراس ، بل يمكن القول بأن علاقة ما - تشبه ما بين السيد والتابع -كانت تصل الحكومة البيزنطية في إفريقية بمملكة كسيلة ، وعلى أي الأحوال فقد كان الأمير الوطني على صلة ضعيفة بالبيز نطيين (١) »، وربما جاز أن نشك إلى حد ما في بعض ماجاء بعبارة ديل هذه ، فالقول بأن : « الرباط الثاني كان إلى ذلك الحين سلما لم يمسسه هجوم » غير صحيح ، لأن المعروف أن معاوية بن حديج اخترقه في بعثه الذي أرسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذي وجهه إلى سوسة ، وأن دينـــار أبا المهاجر هاجم قرطاجنــة وحاصرها ولم ينصرف عنهــا إلا بعد أن نزل الروم له عن جزيرة شريك الواقعة داخل الرباط الثاني ، ثم إن مركز أعمال العرب كان منطقة ساحلية تنحصر بين الهضبة وساحل سوسة وهي منطقة قمونية الداخلة في هذا الرباط. وليس هناك كذلك ما يدل على وجود الحاميات التي ذكرها ديل في محارس الأوراس وحصونه ، و إنمــا لا شك أنه لم يخطىء حين أكد وجود صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة.

Diehl, op. cit. p. 519. (1)

وإنما يمكن تصحيح عبارة ديل بالقول بأن روم إفريقية أخذوا يستعيدون نشاطهم بعد سنة ٥٥ ه ، وأن ظروفهم وظروف الدولة نفسها أعانت على ذلك ، فاستطاعوا أن يستعيدوا مدائن الساحل و بعض محارس الداخل وأن الدولة نشطت فأخذت توافيهم بالأمداد ، ولم يرد لهذه الأمداد ذكر صريح في هذه السنوات التي نقص أخبارها ، وإنما سنجد أحدها في برقة سنة ٧١ ه أثناء عود زهير ابن قيس من إفريقية ، وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتامهم للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع الروم فيها أن يشدوا أمرهم و يثبتوا أقدامهم استعداداً لصراع حاسم يشتد أواره في حملة حسان بن النعان سنة ٧٨ ه .

- 4-

زهـــير يعود إلى مصر بعد انسحابه من إفريقية تتفق المراجع كلها ما عدا فتوح مصر والمغرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال السنوات الأربع التي انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة ٦٥ ه ثم مسيره إليها سنة ٦٩ ه ، ولكن ابن عبد الحكم ينفرد هذه المرة - كما انفرد في سابقتها -برواية شديدة الغموض بينة الاختلاف عما انعقد عليه إجماع غيره ، فيقول بعد ذكر عدة حوادث فيهـا خطأ كثير: « إن الروم أغاروًا على أنطابلس ( برقة ) و بقوًا فيها أر بعين ليلة أنزلوا بها أثناءها من الفساد شيئًا كثيرًا ، و بلغ ذلك عبد العزيز ابن مروان ، فأرسل إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان ، فلما بلغ مصر أقام بها ، فأمره عبد العزيز بالنهوض إلى الروم ، ولم يجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلا ، وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر — وكان فظاً غليظاً — فقال زهير لعبد العزيز بن مروان: أما إذا أمرتني بالخروج فلا تبعثن معى جندلا عارضاً فيحبس على (عني) الناس لشدته وفظاظته ، وكان عبد العزيز عاتباً على زهير بن قيس ، لأنه كان قاتله حين وجهه أبوه مروان بن الحكم من ناحية أُبِلَّةَ مِن قبل أَن يدخل مصر ، فقال له : ما علمتك يا زهير إلا جلفاً جافياً ! فقــال

له زهير . . . : أنا منطلق فلا ردنى الله إليك ! فخرج (١)» . وهذه الرواية منسوبة إلى الليث بن سعد ، ونقلها عن يحيى بن بكير ، وليس هناك ما يؤيدها ، ولكنها تضم إشارات على جانب عظيم من الأهمية مما يميل بنا إلى قبول معناها جملة. فهي تدل على أن زهيراً لم يلزم برقة طوال هذه السنوات الأربع و إنما عاد إلى مصر وأقام بها فترة مرن الزمن ، وعاد معه أصحابه كذلك وتفرقوا يلتمسون الراحة وتقاعد أكثرهم عنه حين هم بالعود إلى إفريقية . ويفهم منها كذلك أن ملاحاة وقعت بينه و بين عبد العزيز بن مروان إما للسبب الذي ذكره ابن عبد الحكم أو لأى سبب آخر ، وربما أيد ذلك ما ورد في الإصابة من تشاحن عبد العزيز ابن مروان مع زهير بن قيس ووقوع النفرة بينهما إذ يقول : « وذكر له قصــته مع عبد العزيز بن مروان وقد توجه إلى برقة ، فخاطبه بشيء فأجابه زهير: أتقول لَرجل جمع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ونهض إلى برقة (٢)» وهذا برهان صريح على ماكان بين الرجلين من بغض وكراهية ، وهذا المقام بمصر يفسر لنا السبب الذي دفع بابن عبد الحكم والبلاذري (٢) إلى القول بأن عبدالعزيز ابن مروان هو الذي أرسله ، وهي دعوى لا صحة لها ، وأبسط ما ينهض من الأدلة لدحضها هي الملاحاة والعــداء الذي كان بين الرجلين . ويفهم من هــــذه الرواية كذلك أن سعى عبد العزيز بن مروان لضم إفريقية إلى ولايته بدأ قبل حملة زهير ، فحرص على أن يبعث معه نفراً ممن يكرههم زهير كجندل الصدفي هذا ليعرقل مساعيه ، وهو سعى سيوفق إلى تحقيقه بعد ذلك بزمن طويل ، أى حوالى سنة ٨٤ ه حين يتمكن من عزل حسان بن النعان بتابعه موسى بن نصير (١٤).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠٢ – ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) الإصابة : مادة زهير بن قيس.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فتوح ، نفس الصفحة – البلاذري ، فتوح ، ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٤) أما أخطاء ابن عبد الحكم التي مرت الإشارة إليها فقوله: « إن كسيلة قتل =

أقام زهير إذن بعض هــذه الفترة في مصر و بعضها الآخر في برقة ، وكان لا يكف أثناء ذلك مستغيثاً بعبد الملك بن مروان حتى يبعث إليه بالجند ليستنقذ المسلمين الذين خلفهم في إفريقيــة حين عاد ، ولكن عبد الملك كان في شغل عنه بما حزبه من أمور وما تهدده من أخطار ، فقد قضى السنوات العشرة الأولى من ولايته في صراع مع أعدائه الذين تواثبوا عليــه تباعا من بدء ولايتــه ، بلكان قِد ولى الخلافة والثورة قائمة في نواح كثيرة من الدولة ، كالمدينة التي لم يخمد ثورتها انتهاك مسلم بن عقبة المرى إياها وتخريبها سنة ٦٣ ه، والكوفة التي تحرك بهـا الشيعة وظهر التوابون فيها سنة ٦٥ ه ، واستمرت هـذه الاضطرابات قائمة على حدَّتها ولم يبدأ أمرها في السكون إلا بعد سنة ٧٠ ه، أي بعد مقتل مصعب ابن الزبير بدير الجاثليق ومقتل أخيه عبد الله بنالزبير في جمادى الآخرة سنة ٧٣هـ . ولهذا كان طبيعيا أن تذهب صرخات زهير دون جدوى ، ولو تأخر عبـــد الملك في إمداده حتى بعد سنة ٧٣ ه لكان له العذر في ذلك ، ولكن الغالب أن عبد الملك ورجاله كان لهم اهتمام بأمر إفريقيــة ورغبة في تخليص من بهـا من المسلمين ، فعلى الرغم من أن ثورة ابن الزبير وأخيــه واضطرابات الشيعة كانت على أشدها في سينة ٦٩ ه ، فقد استطاع عبد الملك أن يبعث بالأمداد إلى زهير فى هذه السنة ويأمره بالمسير إلى إفريقية ، وفى هذا دليل على أن أمور إفريقية مثلا ، فقد بُعث زهير إلى إفريقية سنة ٦٩ ه في حين لم يسر عبد الملك نفسه لقتال مصعب بن الزبير في العراق إلا سنة ٧١ هـ ، بل نستطيع القول بأن سبب الاهتمام باسترجاع إفريقية لم يكن مجرد استنقاذ من بها من المسلمين و إنما كان الرغبة

عبد الملك يسير زهيراً إلى إفريقية سنة ٦٩هـ

<sup>=</sup> سنة ٢٤ هـ » وهذا أمر لايستقيم ، لأن زهيراً لم يشرع في حملته إلا سنة ٦٩ هـ » وقوله : « إن عبد العزيز هو الذي بعث زهيراً إلى إفريقية » .

فى تهدئة أمورها و إتمام فتحها ، لأن الخلافة أصبحت تنظر إليها كبلاد إسلامية لامفر من الاهتمام بأمرها اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بالموصل والجزيرة . ومصداق هذا أن هزيمة زهير ومقتله فى برقة لم تثن عبد الملك عن مواصلة العمل على استرجاع إفريقية ، فبعث حسان بن النعمان فى نفس الوقت الذى كان الحجاج يعمل فيه لإخماد ثورة الصفرية فى الموصل والجزيرة سنة ٧٦ه .

اهتمام بد الملك مملة إفريقية

ومما يؤيد اهتمام عبد الملك بأص إفريقية وتقديره أهمية إتمام فتحها أنه عنى بأن يعد الحملة التي يرسلها إليها عناية خاصة ، فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس مر الشام ، وأفرغ عليهم أموال مصر فسارع الناس إلى الجهاد ، واجتمع منهم خلق عظيم فأصرهم أن يلحقوا بزهير فلما وصلوا إليه خرج بهم إلى إفريقية (١).

بين المؤرخين اتفاق على تاريخ هـذه الحملة ، فكلهم عدا ابن خلدون (٢) يجعلونها سنة ٦٩ هـ ( ٦٨٨ م ) ، و إذا صدق المالكي فيما ذكر من أن زهيراً وصل القيروان في عيد الأنحى كان من المكن القول بأنه شرع في المسير في ذي القعدة سنة ٦٩ ه.

كان اختيار عبد الملك لزهير (٣) قائماً على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه. فقد روى النويرى أنه: « لما أشير على عبد الملك بن مروان بإرسال الجيش

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن خلدون سنة ٦٧ هـ : طبعة دى فرجير ص ٤

<sup>(</sup>٣) جاء في الإصابة ما يلي عن زهير: قال ابن يونس: « يقال له صحبة ، ويكني أباشداد ، وشهد فتح مصر ، وروى عن علقمة بن رمثة البلوى ، وروى عنه سويد بن قيس ، وقتلته الروم ببرقة سنة ٧٦ ه » ثم أعقب ذلك بكلام يؤيد ما سيرد ذكره من وقوع الجفوة بين زهير وعبد العزيز بن مهوان عامل مصر إذ ذاك إذ يقول: « وذكر له قصته مع عبد العزيز بن مهوان وقد ندبه إلى برقة فاطب بشيء فأجابه زهير: أتقول لرجل جمع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ونهض إلى برقة فلقي الروم في عدد قليل فقاتل حتى قتل شهيداً » .

إلى إفريقية قال لا يصلح للطلب بثأر عقبة بن نافع من المشركين إلا من هو مثله في دين الله عز وجل، فاتفق رأيهم على زهير بن قيس، وقالوا هو صاحب عقبة وأعرف الناس بسيرته وأولاهم بطلب ثأره (۱)». وكان قد صحب عقبة منذ سنة ٤٣ هو واشترك في فتوح إفريقية من ذلك الحين، ويبدو أنه كان أعظم رجاله شأنا لأنه خلفه على جنده حين سار في بعثه الصحراوي، ثم خلفه مرة أخرى على القير وان حين سار بحملته الكبرى، وكانت صحبة عقبة الطويلة قد أثرت فيه فغلبت عليه هو الآخر مسحة دينية زادها قوة ووضوحاً علو سنه حين قام بحملته هذه و

انضام نفسر من الـبربر إلى زهير يفهم من قول ابن عذارى : « فكتب إليه ( أى إلى عبد الملك ) زهير يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم ، فأمده بالخيل والرجال والأموال ، وحشد إليه وجوه العرب و بعثهم إليه ، فوفدت الجيوش على زهير وتسرع النياس معه إلى إفريقية (٢) » أن الاستعداد لحملة زهير كان عظيا ، وأن الخليفة لم يقتصر على حشد قوة عظيمة إليه بل دعا النياس للمسير معه ، فلقيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب المالكي فلقيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب المالكي تبلغ عدتهم ألفين في حين كان العرب أربعة آلاف (٣) ، ويغلب أن العرب كانوا أكثر من هذا العدد الذي أورده المالكي ولكن روايته تدل على أن جيش زهير كان فيه نفر كبير من البربر على أى حال . وتلك ظاهرة ستلاحظ في كل الجيوش العربية التي ستتولى إثمام الفتح وسيهتم مؤرخو العرب بتسجيلها ، إذ سنجد العربية التي ستتولى إثمام الفتح وسيهتم مؤرخو العرب بتسجيلها ، إذ سنجد

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ۱۷ ويروى المالكي رواية تشبه هذه من ناحية المعنى وتخالفها فى بعض ألفاظها ، ويفهم منها أن اختيار زهير كان بناء على رغبة نفر كبير من المسلمين لا عبد الملك ورجال بلاطه فقط ، إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى المسلمين على زهير بن قيس البلوى وكان من رؤساء العابدين وأشراف المجاهدين — المالكي ، رياض النفوس ، ص ١٥

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ص ۱۶

<sup>(</sup>٣) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩

المالكي يقول: « إن حساناً كانت ترافقه طائفة من البربر يقال لهم البتر (١) » ، ويؤكد ذلك ابن الأثير حين يقول: « وجمع كسيلة له البرانس (٢) » وكل أولئك دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البربر البدو الجنو بيين أخذوا جانب العرب ، وانحصرت المقاومة في القبائل الشمالية التي يسميها نسابة البربر البرانس لأنها كانت بعيدة التأثر بالحضارة البيزنطية والمسيحية ، ولا نزاع في أن الروم كانوا يوالونها بالعون والإرشاد ، وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف تماماً بعد قضاء حسان على الروم .

فزع كسيلة لمسير العرب

ظل كسيلة مقيا بالقيروان على حذر من العرب طوال هذه المدة ، فلم تكد الأخبار تردإليه بمسير زهير نحوه حتى تولاه جزع شديد ، «وجمع حشد البربر والروم وأحضر أشراف أصابه وقال : قد رأيت أن أرحل إلى ممش (٣) فأنزلها ، فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم ، ونخاف إن قاتلنا زهيرا أن يثب هؤلاء من ورائنا ؛ فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيرا فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقية ، و إن ظفر وا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا ، فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى ممش . (٤) »

أما تعليل انسحاب كسيلة إلى ممش بخوفه من المسلمين الذين بالقيروان فقط

لماذا انتقل كسيطة إلى ممش ؟

<sup>(</sup>۱) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩ (٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤، ص ٤٤ (٣) ممش أو ممس Mamma مدينة بيزنطية حصينة قديمـة ، كانت من محارس الرباط الثانى الكبرى ، وقد ذكر البكرى عن محمد بن يوسف : « أنها قرية عامرة آهلة بها مسجد وفندق » مما يدل على أنها كانت مردهرة إلى أيامه ، ويسميها ساقية ممس ، وقد وردت بصور مختلفة فى الروايات العربيـة فذكرها ابن الأثير ممش ، وذكر ابن خلدون ميس ، والنويرى ممش ، وقد أخطأ الأسـتاذ دى فرجير فى قراءة لفظ ممس فقرأها عس وأثبتها بالعربيـة والإفرنجية ، وربما كان ابن مقديش أشد المؤرخين تحريفاً لهذا اللفظ فقد أورده : « معصرة » — البكرى ، وصف إفريقية ، ص ١٤٦ — ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ٤٤ — النويرى ، نهاية الأرب، ص ٢٣ أ — ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ٤٤ — ابن مقديش ، نهاية الأنظار ، ص ٢٧ (٤) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ٤٤

فضعيف، لأن هذا النفر كان قليلا لا يخشى منه بأس، وكان أكثره من غيرالمقاتلين أو القادرين على المقاومة. وكذلك لا يستقيم تعليل المالكي لهذا الانتقال بأن عمش أكثرماء من القيروان (١) لأن هذا غير صحيح. والحقيقة أن القيروان لم تكن حصينة في حين كانت عمس كذلك، وكانت القيروان في وسط السهل عما يسهل الالتفاف حولها ومهاجمها من أي ناحية، ولو هاجمها العرب من الغرب لقطعوا عنها المدد من الجنوب. وأما عمس فعلى شرف من الهضبة تطل بحصنها على السهل وتقف حائلا يصد المتقدم من السهل ولا يستطيع العرب مهاجمها من خلف، ثم كانت على اتصال بالهضبة وجبال الأوراس، فيمكن الحصول على الأمداد والمؤن، فإذا دارت على كسيلة تعلق بالجبال كما قال.

ولا بدكذلك أن القيروان كانت محوطة بطوائف من البربر الموالين للعرب وقد رأينا بعضهم يسلم وعقبة قائم ببناء القروان ؛ وأعان على ذلك قرب موقعها من منازل نفوسة التي ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة ، وربحا كان قول كسيلة : « فإن بالقيروان خلقا كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نفدر بهم ، ونخاف إن قاتلنا زهيرا أن يثب هؤلاء من ورائنا(٢)» إشارة إلى ذلك . فإن خوفه من هؤلاء المسلمين وتفضيله تركهم والانتقال إلى مكان آخر لا يعلل إلا بأنهم كانوا عددا كبيرا يخشى بأسه . وقد عرفنا أن زهيرا لم يخلف بإفريقية إلا عددا ضئيلا من العرب فلابدأن كسيلة أراد بذلك مسلمي البربر أو أنصار العرب منهم . اتخذ زهير الطريق الساحلي الذي سلكه عبد الله بن سعد في حملته الأولى

اتخذ زهير الطريق الساحلي الذي سلكه عبد الله بن سعد في حملته الأولى حتى أفضى آخر الأمر إلى جوار القيروان (٣) وعسكر جوارها دون أن يدخلها (٤) ،

(٤) اتفقٰ ابن الْأَثير والنويرى على القول بأنه أقام بظاهر القيروان دون أن يدخلها =

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ١٠ (٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ج ٤ ، ص ٤٤ (٣) يقول ابن عبد الحكم : « فخرج زهير في جمع كثير ، فلما دنا من قونية وبها عسكر كسيلة بن لمزم عباً زهير لقتاله » والأغلب أنه أراد بقونية هذه قمونية ، أي موضع القيروان — ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠٠

ور بماكان هذا موضع تساؤل لأنه إذاكان قد طلب الراحة هذه الأيام الثلاثة ، فإنما بداخل المدن لا بظاهرها يستريح الناس . ور بما جاز تعليله بأنه كان مسرعا فخشى أن يطول به الأمد إن هو دخل القيروان ، ور بما خشي أن يفاجئه العدو وهو بداخلها وقد خلع لباس الحرب ، ففضل البقاء كما هو على استعداد لكل طارىء .

زهير يهادن الروم

يورد المالكي تفصيلات عظيمة الأهمية في توضيح أعمال زهير ، فيذكر أن زهيراً لم يسر إلى ممس و إنما ثبت في القيروان «حتى زحف كسيلة في جمع كثير من البربر والروم ، ونقض الروم العهد وخرجوا من حصونهم ، ووافق جميعهم عيد الأضحى فاعتذر زهير ومن معه : أر بعة آلاف (كذا) : ألفان من البربر وأربعة آلاف من العرب » فلما رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى الروم وقال لهم : « و إنا و إياكم أهل الكتاب وقد حضرنا يوم نعظمه . . . بنا حتى ينقضى العيد فأجابوه إلى ذلك ، فلما انقضى العيد زحف إلى كسيلة فقاتله قتالا شديدا ، فانهزم كسيلة وقتل من أصابه مالا يحصى وتفرقوا ، فأقام زهير فتلا شديدا ، فانهزم كسيلة وقتل من أصابه مالا يحصى وتفرقوا ، فأقام زهير بالقيروان ثلاثة أيام «حتى استراح وأراح ، ثم رحل إلى كسيلة والتقيا<sup>(۱)</sup>» و إنما القيروان ثلاثة أيام «حتى استراح وأراح ، ثم رحل إلى كسيلة والتقيا<sup>(۲)</sup>» و إنما كان مقام زهير بظاهر القيروان للتدبير و بحث الحالة عن كثب .

وجــد زهير أن الحلف الرومي البربري لا زال قوياً يخشى بأسه ، ولاحظ

<sup>=</sup> وخالفهما المالكي فأكد أنه دخلها ، وقد غلبت رأى الإثنين الأولين — ابن الأثير ، أسد الغابة ح ؛ ، ص ؛؛ والنويرى، نهاية الأرب، ص ٧٧ أ — المالكي ، رياض النفوس ، ص ٥ — وقد عاد المالكي فأورد بعد ذلك رواية أخرى تتفق تماماً مع ما أجمع عليه المؤرخون الآخرون دون أن يذكر إسناد أى الروايتين ، ويفهم من سياق حديثه أنه يقرر حملتين لزهير وهذا خطأ ؛ ويؤكد خطأه قوله : إن اتجاه الحملتين معاً كان ممس وكسيلة وأنه قتله في كل منهما

<sup>(</sup>٢) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٣ أ

أن الروم لا زالوا محتفظين بحصونهم القـديمة إلى شمال القيروان وشرقها ، ولاحظ أن البربر رُصُدُ له بباب الهضبة يردونه عنها إن هو حاول اقتحامها ، ومن ثم خشى أن يتجه إلى إحدى الناحيتين مخافة أن تهم به إحدى الطائفتين من خلف، فأحب أن يبعد الروم عن الميدان ريثما يخلص من أمر البربر وكسيلة ثم يعود ليرى ما يكون من أمر الروم معه . ويبدو أن الروم مالوا إلى أن يتركوا العرب والبربر يكافح بعضهم البعض ليخلصوا من أيهم فيسهل ذلك لهم استرجاع سلطانهم في البلاد (١).

مسير زهير واقعة عمس

خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كسيلة في ممس التي تحصن بها ولبث ينتظر العرب عندها . وتتفق المراجع كلها على أن اللقـاء كان بممس عدا المالكي الذي يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من ممس تسمى قصر عبيـدة (٢) . ويبدو من مختلف الروايات أن المعركة بين زهير وكسيلة كانت شديدة عنيفة إذ: « اشتد القتال وكثر القتلى في الفريقين ، وانجلت الحرب عن قتل كسيلة وجماعـة من أصحـابه، وانهزم من بقي منهم وتتبعهم الجيش فقتلوا منأدركوه منهم ، فذهب رجال البربر والروم وأشرافهم وملوكهم في هذه الموقعة وعاد زهير إلى القيروان (٣) كما يقول النويري. ولم تزد المراجع الأخرى على ذلك شيئًا ، مما يدل على أن الموقعة كانت قصيرة الأمد على رغم أهميتها ، وربما صح تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام فشد ذلك من عزائمهم ، ولم يثبت لهم كسيلة ولا أحد ممن كان معه . ولا تفوتنا ملاحظة ضعف القوى البربرية أمام العرب حينا تخلف الروم عنهم ، ولو أن الروم كانوا بجانب البربر أثناء موقعة ممس لربماكان شأن العرب فيهاكشأنهم في باغاية

<sup>(</sup>٣) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩ (١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ٩

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٣ أ و ب

أو لمبيزة وغيرها من الحصون . ولكن كيف لم يفركسيلة ومن معه حين اشتد عليهم الأمر ؟ لقد عرفنا أن أحد الأسباب التي ألجأت كسيلة إلى ممس هو اقترابها من الهضبة وسهولة الفرار إلى الجبال منها ، فكيف لم يتمكنوا من الفرار ؟ ربما صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعاء قتاوا في بداية المعركة ، أو بأن زهيراً أجاد توزيع قواته ساعة الهجوم فلم يستطع البربر تنفيذ ما كانوا عزموا عليه من التقهقر إلى الهضاب . وبهذا تم القضاء على مقاومة البرانس في موقعة واحدة . ويبدو أن زهيرا كان يعرف أهمية هذه الموقعة فأصر على القضاء على البرانس قضاء تاما ، فينا انهزم نفر منهم إلى الجبال وطلبوا النجاة « تتبعهم الجيش فقت اوا من أدركوه منهم ، فذهب رجال البربر والروم في هذه الموقعة وعاد زهير إلى القيروان (١) » .

النتاعج السياسية لواقعة ممس

تعرض السلاوى لإيضاح النتائج السياسية لهذه الواقعة ، فأ كد أنها كانت شديدة الأثر على البربر والروم كذلك (ويسميهم الفرنجة خطأ) ، وأضاف أن البربر رعبوا من العرب بعدها رعبا عظيا ، فلجأوا إلى الحصون والقلاع وفارقوا الأوراس وتحصنوا بالمغرب الأقصى « فى وليلى بين فاس ومكناس بجوار جبل زرهون (٢) » وليس هذا الكلام صحيحاً على إطلاقه ، لأن مركز المقاومة لم ينتقل من الأوراس إلى المغرب الأقصى بعد ذلك مباشرة ، وإنما الصحيح أن هذه الموقعة كسرت شوكة البرانس وقضت على مقاومتهم ، وقضت على ماكان معقوداً بينهم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على طردهم . وسيلاحظ أن خليفة زهير وهو حسان لن يحارب البرانس و إنما البتر ممثلين فى قبيلة جراوة . أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك » فقد كان مركز

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة. (٣) السلاوي، الاستقصاء ، ص ٤٣

المقاومة التي لقيها حسان في الأوراس أيضاً ، ولن يجد موسى بن نصير في المغرب الأقصى إلا أيسر المقاومة (١).

يذهب المالكي إلى أن العرب تتبعوا الفارين من البربر إلى المغرب الأقصى، « وتمادت العرب في طلبهم حتى سقوا خيلهم من ملوية وادى طنجة (٢) » وربما كانت تلك مبالفة ، لأن ملوية قريب من طنجة ولا يسهل الاسترسال إليه بهذه السهولة التي تفهم من رواية المالكي .

 اكتفى زهير بانتصاره فى ممس فعاد أدراجه يريد القيروان ، ويبدو من قول المالكي : « وفتح شِقَّبنارية وقلاعا أخرى ورجع وقد خرج جميع الروم والبربر (٢) » أنه لم يعد إلى القيروان رأساً ، و إنما اتجه إلى الشمال حتى أدرك شقبنارية Sicca Vaneria البيزنطية (الكف الحالية) وبضع قلاع أخرى كما استولى عليها قبل العود إلى القيروان .

-0-

الروم يدبرون لزهير ترك الروم زهيرا يفعل مع البربر ما يستطيع وانصرفوا هم لتدبيرأم آخر شديد الشبه بما دبروه لعقبة ، وربما دفعهم إلى ذلك أن زهيرا وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه عقبة ، فلم يؤمِّن طريق عودته بل تمادى إلى إفريقية دون أن يخلف فى برقة أو طرابلس من يحمى طريق عودته ، فاتصلوا بالدولة واستنجدوا بها ، وفصلوا لها حال إفريقية حتى توافيهم بالإمداد ؛ وفي هذا يقول ابن الأثير : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة ، فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من جزيرة صقلية ، وأغاروا على برقة فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من جزيرة صقلية ، وأغاروا على برقة

<sup>(</sup>۱) كذلك أخطأ البلاذرى فى قوله: « إن زهيراً فتح تونس » لأن تونس كانت قد فتحت قبله مراراً ، ولا يعد انتصار ممس فتحاً لها ، وربما أراد البلاذرى بذلك الغزوات القصيرة التي شنها زهير بعد ذلك على بعض مدائن السهل مثل شقبنارية — البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٩ (٣) نفس المصدر والصفحة .

فأصابوا منها سبياً كثيراً وقتلوا ونهبوا ، ووافق ذلك قدوم زهير (١) » مما يدل على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير بحرب كسيلة وأخذوا يدبرون سبيل الخلاص منه مع روم بيزنطة .

وصول مدد من القسطنطنية

يفهم من رواية ابن الأثير السابقة أن مدداً رومياً وصل إفريقية إذ ذاك ، وألقى مراسيه في برقة وأغار عليها وأسر نفراً بمن كان بها من المسلمين ، فلماذا اختار هذا المدد برقة دون سواها ؟ وقد كان أولى به وفي مقدوره أن ينزل قرطاجنة نفسها ، أو أية مدينة أخرى من مدائن إفريقية البيزنطية ؟ لا يمكن تعليل ذلك بالقول بأنهم إنما قصدوا بعملهم هذا مجرد السلب والنهب كما يفهم من رواية ابن الأثير ، فلوكان هذا هو غرضهم الوحيد لما كلفوا أنفسهم عناء قتال زهير حين مر بهم ، ولأقلموا في سفنهم سالمين موفورين ، بل لـكانوا تخـيروا مكاناً لسلبهم غير برقة ، إنما الصحيح الذي يفهم من رواية ابن الأثير أن هذه المراكب الرومية (٢) أتت بناء على دعوة من الروم (روم إفريقية) وتفاهم معهم ، وأنها تخيرت برقة بناء على رأيهم و بنصيحتهم ، فإذا صـدق ذلك جاز القول بأنهـــم وجدوا زهير يسترسل في فتوحه دون أن يترك خلف حامية تؤمن طريقه ، ففضلوا تركه مع البربر يقاتلهم ويضعف من قواته في حربهم ، حتى إذا كان في طريق العودة إلى مصر رابطوا له في برقة فسهل عليهم القضاء عليه ، كما سهل عليهم القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك .

وكان نفر من المسامين قد تخلف عن الجيش ببرقة ، وربما كان هـذا النفر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، جه، ص ١٤

<sup>(</sup>٣) يؤكد ابن الأثير أن هذه السفن أقبلت من صقلية ، بينما يذهب ابن خلدون إلى أنها أثبت من القسطنطينية نفسها ، وربحا صح التوفيق بين الرأيين بالقول بأن الدولة البيزنطية قامت عاعداد هذا الأسطول في صقلية ووجهته من هناك - ابنالأثير ، أسدالغابة ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٧

من درج المؤرخون على تسميتهم: «أصحاب الذرارى والأثقال » تخلفوا هناك ليروا ما يكون من أمر زهير مع كسيلة ، فإن انتصر مضوا إلى إفريقية و إلا فهم على مقربة من مصر يسهل عليهم إدراكها في حالة الهزيمة ، ويبدومن قول ابن عبد الحكم: « وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس وأهل ذمتها في أيدى الروم فهرب ابراهيم بن النصراني، وخلى أهل أنطابلس وأهل ذمتها في أيدى الروم فرأسوها أربعين ليلة حتى أسرعوا إليها الفساد (۱) »أن زهيراً كان قد خلف على برقة ابراهيم بن النصراني هذا ، ور بماكان من قبط مصر كما يبين من اسمه ، وسيورد ابن عبد الحكم ذكره في مناسبة أخرى لمعرفته البلاد ولغة أهلها ، فلما فاجأ الروم برقة ولى هار با ، ور بماكان قول ابن عبد الحكم « وأهل ذمتها » معيناً على فهم مهمة ابراهيم هذا ، ور بماكان وسيطاً بين أهل الذمة والمسلمين ، ولم يكن هؤلاء قد تعلموا العربية بعد .

لماذا ارتد زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ لاذا ارتد زهير عن إفريقية مسرعا لغير سبب ظاهر بعد انتصاره في ممس ؟ يبدو أن تعليل المراجع (٢) لذلك بقولها: « إنه رأى بإفريقية مُلكا عظيا فأبي أن يقيم وقال: إنما قدمت للجهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك، وكان عابدا زاهدا » تعليل ضعيف، لأن الزاهد الورع الذي يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذي يقيم على الثغور ويرابط على باب دار الحرب، فإذا فضل على ذلك العود إلى العواصم والمدن لم يكن ذلك دليلا على الورع أو بدافعه بل دليل أمور أخرى و بدافعها. ثم أين هي رفاهة العيش وسعة الملك التي خافها على نفسه فاثر الانصراف عنها

<sup>(</sup>۱) إبن عبد الحسم، فتوح، ص ٢٠٢ وقد ذكر إسم حسان خطأ لأنه يقول بعد ذلك: « وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان ، فأرسل إلى زهير بن قيس ، وكان خرج مع ( حسان ) ، فلما بلغ مصر أقام بها ، فأمره عبد العزيز بالنهوض إلى الروم ولم يجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلا . . . » ثم يلى ذلك بقية أحداث غزوة زهير ، والراجح أنه أراد أن يقول عقبة فذكر « حسان » .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؛ ، ص ؛؛ — النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٣ ب — المالكي ، رياض النفوس ، ص ١٠ — القيرواني ، المؤنس ، ص ٣٠ — ابن خلدون ، ج ؛ ، ص ١٨٧ — الماجى ، الحلاصة النقية ، ص ٩ — والرواية الواردة هنا هيرواية ابن الأثير والنويري معاً .

زهدا فيهما ؟ لقد كانت إفريقية حتى هذا الزمان دار حرب صرف ، لا أمان فهها ولا سعة في العيش ولا بسطة في السلطان ، وسترى من أعمال خليفته حسان أن هذه البلاد لن تصبح دار استقرار وأمان للعرب إلا بعد عشرين سنة ، و بعد حروب طويلة تكاد تعـــدل أضعاف ما قام به زهير ، فما هي الأسباب الحقيقية التي اضطرت زهيراً إلى هذا العود السريع ؟ يبدو أن زهيرا اعتبر مهمته انتهت بعد قتل كسيلة وتخليص من بإفريقية من المسامين ، وقد كان هذا الرجل صديقًا لعقبة مقربًا إليه ، فآلمه غدر كسيلة به وقتله إياه ، ففزه ذلك إلى طلب المسير إلى إفريقية والإلحاح في ذلك ، حتى إذا أمكنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه مسرعاً إلى إفريقية ، فلما وفق إلى إدراك ثأر عقبـــة رأى أنه بلغ بذلك غايته من المسير إلى إفريقية ، فترك بالقيروان حاميـة وأمّن أهلها وعاد مسرعاً . ويبدو كذلك أن زهيراً لم يكن مطمئناً إلى عبـ د العزيز بن مروان ، وقد رأينـا الجفاء يسود علاقتهما ، فخشي الرجل أن يشي به عبد العزيز عند أخيه عبد الملك ففضل العود السريع . ويبـدوكذلك أن الرجلكان مسـنًّا حين هم بحملتــه تلك ، وأنه لم يقم بها إلا طلباً لثأر صاحبه عقبة ، فلما فرغ منه عجل بالعود . ذلك قصارى ما يمكن افتراضه لتعليل تلك العودة ، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأمر لا زال غامضاً يحتاج إلى كثير من الإيضاح.

تتفق المراجع كلها على ما تذكر من الحوادث التى وقعت لزهير ببرقة وانتهت عقتله ، فيقول المالكي وهو أكثر المؤرخين تفصيلا فى تلك المناسبة : « ولما بلغ الروم أن زهيراً خرج ( إلى ) برقة أمكنهم ما يريدون ، فخرجوا إليها فى مراكب كثيرة وقوة عظيمة ، وأغاروا عليها فسبوا وقتاوا ، فوافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة ، فأخبر بخبرهم فأم عسكره أن يمضى على الطريق ، وعدل هو فى خيل كثيرة من فرسان أصحابه ، وطمع أن يدرك العدو فيستنقذ منه أسارى

مقتل زهــير ببرقة

المسامين (١) ». وفي هـذه الرواية عبارتان على درجة عظيمة من الأهمية ، أولاها قوله : « إن زهيراً أمكن الروم الغرض بعوده إلى مصر » مما يفهم منه أن الروم كانوا متر بصين له منتظرين فرصة مروره ليبادروها ، وثانيهما قوله : « إنه عدل إلى الساحل في خِف من أصحابه » ، فقد كان أولى به بعــد أن سمع بوجود الروم بالساحل أن يسرع نحوهم بكل من معــه ليلقاهم ، ولا يعلل ذلك إلا بأن زهيراً لم يكن يتوقع أن يجد الروم في قوة عظيمة أو عدد كبير، و إنما بلغه أن مراكب رومية ألقت مراسيها بالساحل فخف بنفر يسير من أصحابه ليستطلع أمرهم وليستولى على هـذه السفن إذا قدر ، فلما أشرف على الساحل وجد الأمر أعظم مما كان قدر إذ كان الروم في مراكب كثيرة ، ولم يقتصر أمرهم على مجرد النزول بالساحل بل إنهم أسروا من مسامي المدينة عدداً عظما ، فلم يكد هؤلاء الأسرى يرونه حتى استفاثوا به ، فلم يجد بدأ من مهاجمة الروم لاستنقاذ من معهم من المسلمين ، ومصداق ذلك قول المالكي بعد ذلك : « فلما وصل إلى الساحل أشرف على الروم فإذا هم خلق عظيم ، فاستغاث ذرارى المسلمين وصاحوا والروم يدخاون بهم في المراكب وعسكر الروم في البر، فنادى زهير في أصحابه أنزلوا رحمكم الله ، فنزل المسلمون و برز الروم لقتالهم (٢)» مما يدل على أن الروم كانوا معسكرين في البر على أهبة القتال ، فخافهم من مع زهير وفكروا في العود ، فاستحلفهم زهير ورجاهم في النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بين الفريقين .

هكذا كانت خاتمة حياة زهير، إذ استشهد استشهاداً لا يقل روعة ولا جلالا عن استشهاد عقبة، فأثار مصرعه ثائرة العرب وحفزهم على مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهير وأصحابه، وقد كان لمقتله على يد الروم أثر عظيم في مسير الفتوح، إذ كان

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) المالـكي ، رياض النفوس ، ص ١٠

زهير قد حسب — بعد قتله كسيلة — أن كل مقاومة للبلاد قد خمدت ، البلاد وأن أصبحت آمنة مطمئنة ، فكان مقتل زهير منبها للعرب إلى ما ينجم عن ترك الروم من خطر ، و إلى ما يمكن أن يسببوه للعرب من المتاعب إذا تركوا في مدائن الساحل يستعيدون ما ضاع من قوتهم و يستمدون العون من بيزنطة نفسها . وكما كان مصرع عقبة محدداً لمهمة زهير ، فصرف همه في القضاء على مقاومة برانس البربر ، كان مقتل زهير محدداً لمهمة حسان : فأنفق ما قدر عليه من جهد في القضاء على الروم حتى تمكن من ذلك تماماً .

قضى زهير على مقاومة البرانس فكان هذا القضاء عظيم الأثر في مستقبل الفتوح، فقد سبقت الإشارة إلى أن بُتْر البربركانوا إلباً مع العرب أنصاراً لهم، وأن برانسهم حلوا لواء المقاومة يمدهم الروم بالعون، فكانت ضربة زهير قاضية على رأس المقاومة وخاتمة لآمال الروم في الاستعانة بأهل البلاد على العرب(١)، وبقيت ضربة أخرى توجه إلى بقايا الروم في البلاد ليقال بعدها إن البلاد قد فتحت تماماً.

<sup>(</sup>١) أما ثورة الكاهنة فلم تكن أكثر من ثورة وقتية لهما أسبابها الخاصة ، وسيأتى بيان ذلك .

## الباب الثامن

تمام الفتح

حسات بن النعمان

ودوره فى فتح إفريقيــــة

أثر مقنــــل عقبة في سير الفتوح

كان مقتل عقبة على يد البربر منبها للفاتحين المسامين إلى ناحية انصرفوا عنها فيا انقضى من المحاولات ، ومبينا لخلفه زهير بن قيس إلى الخطة التى يتبعها حتى يكون عمله أدنى للغاية وأقوم سبيلا ، ومن ثم كان عمله عظيم الأهمية من الناحية السياسية لأنه جرى على خطة ثابتة واضحة ، إذ قضى على مقاومة بربر الشمال وهم أقوى عناصر المقاومة ، ولكنه أغفل شأن الروم — وهم عنصر المقاومة الثانى — فلم يحفل لهم لأن ريحهم كانت قد سكنت مند زمن طويل ، ولم يكن يتوقع أن يستيقظ الروم من أخرى و يعودوا إلى محاولة استعادة البلد ، ففاجأوه هذه المفاجأة التي استشهد فيها ببرقة .

لهذاكان مقتل زهير على يد الروم ببرقة منها لخلفه إلى العمل على استدراك ما فاته ، ومبيناً له الخطة التي ينبغي اتباعها حتى يكون عمله خطوة موفقة في إتمام هذا الفتح ، إذ عرف العرب من هلذا الحادث أنه لا تمام لفتح هذه البلاد إلا إذا أزيل من ربوعها كل أثر للروم .

ومن الجلى أن حركة المقاومة كانت تختلف ضعفاً وشدة تبعاً لحالة الروم في إفريقية وفي بيزنطة كذلك، فقد ركدت المقاومة بعد سبيطلة ركوداً طويلا استمر طوال السنوات التي شغلت فيها الدولة البيزنطية بصراع العرب في المشرق. فلما خفت حدة هذا الصراع وتنفست الإمبراطورية الصعداء بعد سنة ٥٠ ه، تنفس الروم في إفريقية وسرى النشاط إليهم، ومن ثم نشطت المقاومة نشاطاً لوحظ أثره في المقاومة العنيفة التي لقيها عقبة في مسيره، وفي هذا التدبير الذي انتهى بموته. وأعقب ذلك محاولة صريحة من الدولة لاستعادة إفريقية، فأقلع من بيزنطة الأسطول الذي لتي زهيراً في برقة فقضي عليه، فكان معنى ذلك انتصارهم عليه وعودهم إلى ما كانوا عليه من النشاط في البلاد، ومن هنا كان على الفاتح الجديد أن يتوجه بهمته نحو الروم، فإما قضى عليهم فيكون ذلك حداً فاصلا بين إفريقية أن يتوجه بهمته نحو الروم، فإما قضى عليهم فيكون ذلك حداً فاصلا بين إفريقية

البيزنطية و إفريقية الإسلامية ، و إما غلبوه ومحوا الآثار التي تخلفت عن حملات معاوية وعقبة ودينار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة .

وكان مقتل زهير بعد عقبة عظيم الأثر في موقف الخلافة من إفريقية ، فقد حفزها إلى إتمام فتحها حفاظاً لهيبة الدولة الإسلامية أن تهبط في أعين الروم ، فلو وقف المسلمون بالفتوح قبل مقتل هذين القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك كبير ضرر ، أما وقد هزمت جيوش الإسلام وقتل قوادها على يد الروم ، فلا بد من العمل على إزالة أثر هاتين الهزيمتين وتلافي ما يكون قد نجم عنهما من مساس بسمعة الجيوش الإسلامية ، وهذا هو سر الاهتمام العظيم الذي سيبديه عبد الملك ابن مروان بأمر إفريقية ، وتعجيله بإرسال الجيوش إليها على الرغم من كثرة مشاغله ووثوب الشيعة في العراق في تلك السنوات .

-1-

تتفق المراجع اليونانية على القول بأن انتصار الروم فى برقة أعقبه اهتام عظيم من جانب الدولة بأمر إفريقية ، فيؤكد ديل (عن صاحب الكتاب البابوى) أن إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالي سنة ١٨٥ م (٦٦ ه) (١) ، ولم يحدد المصدر البيزنطى تاريخاً لتلك العودة ، ولكن ديل جعلها سنة ١٨٥ م ، وهو تاريخ لا يتفق كثيراً مع ما سبق تفصيله من أحداث إفريقية ، إذ فى ذلك الحين كانت حركة كسيلة فى عنفوانها ، فالأصح جعلها بعد مقتله أى بعد سنة ١٩٠٠ الحين كانت حركة كسيلة فى عنفوانها ، فالأصح جعلها بعد مقتله أى بعد سنة ١٩٠٠ فكان فلك كافياً ليحكم المؤرخ البيزنطى بمقتضاه بأن إفريقية عادت إلى طاعة الدولة وسلطانها ، وقد أيد ديل ذلك بقوله : « يبدو أن البيزنطيين أفادوا من الاضطرابات

عود النشاط للسروم وأسسباب ذلك

Diehl. op. cit. p. 581. (1)

التي أعقبت مقتل عقبة وانتقاض البربر لكي يعيدوا الولاية الداخلية إلى سلطانهم بشكل أقوى » .

تؤيد الحوادث التالية رأى المؤرخين البيزنطيين ، ويعززه ما يعرف من أن جستنيان الثانى إمبراطور الدولة إذ ذاك كان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مروان بالخارجين عليه ، فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالهجوم على تخوم الدولة الإسلامية في المشرق سنة ٧٠ ه ، ولم يرجع إلا بعد أن صالحه عبد الملك على جزية يؤديها إليه كل عام ، ور بما فكر جستنيان في انتهاز هذه الفرصة والمبادرة بإرسال جيش يستعيد إفريقية فمضى في إعداد ذلك ، ولكن المنية عاجلته ، فكان إنفاذ هذا المشروع من نصيب خلفه ليونس الذي استهل به حكمه سنة ١٩٥٥م (١٩٧٩) .

أثر ذلك في روم إفريقية

وصاحَبَ هـذا التغييرَ في موقف الدولة تغيَّرُ يناسبه ويؤيده في موقف روم إفريقية من البربر ، إذ لم تكد تتوارد عليهم الأخبار بعودة الدولة إلى التفكير في أمرهم و إجابتها مطالبهم — بإرسالها إليهم السفن التي لقيت زهيراً في برقة — حتى وجدوا أنفسهم في غير حاجة إلى عون البربر أو الإتحاد معهم ، ومن ثم أخذت عرى الحلف البربري الرومي تنحل شيئاً فشيئاً ، وقد استبان ذلك حسان ففكر من بادى الأمر في القضاء على كل من الفريقين على حدة .

ور بما كان قول جوتيه في معرض الكلام على الكاهنة: «كان للروم إذ ذاك الحاميات المتفرقة في الحصون المستعصية على الجيش العربي، وكانت الأسباب موصولة بين قرطاجنة و بيزنطة ، وكانت المدائن بيزنطية ما تزال وفي الواقع الملموس أو المفهوم — وكانت بيزنطة توالى البربر بالمال والجند والرأى، فوجد العرب حينذاك حلفا يضم المغرب جيعه : روماً وبربراً ، بدواً وحضراً ، وكانت مهمة حسان هي محاولة تحطيم هذا التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة ، ولكنه لم يوفق إلى النتيجة المرجوة من ذلك ، لأنه هزم تماماً بعد ذلك بقليل ولكنه لم يوفق إلى النتيجة المرجوة من ذلك ، لأنه هزم تماماً بعد ذلك بقليل

واضطر إلى إخــلاء إفريقية (١) » موضحاً لحال الروم يوم دخل حسان البــلاد ، ومبيناً الخطة التي كان عليه أن يسير عليها .

#### -7-

متی ســـار حسان ؟ بين المؤرخين اختـ لاف على تاريخ حلة حسان ، فيذكر ابن عبـ الحكم أنه سارسنة ٧٧ ه وأنه انتهى من حملتيه سنة ٧٦ ه، ثم عاد فروى عن الليث بنسعد أن الانتهاء من الحلتين كان سنة ٧٨ ه(٢)، وذكر ابن الأثير سنة ٧٤ ه(٣)، وأيده ابن خلدون (٤) في ذلك ، وحدد ابن عذاري سنة ٧٨ ه (٥) ، وتردد القيرواني بين سنوات ٢٧و٧٧ و ٧٩ه (٢) ولم يحدد إحداها ، وذكر الباجي سنة ٧٩ ه (١). فما علة هذا التباين الشديد ؟ رعاجاز تعليل ذلك بأن حسان قام بحملتين لا حملة واحدة، فتح في الأولى قرطاجنة ثم اتجه نحو الكاهنة فانهزم ، واتجه في الثانية نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة أخرى ، فاختلط الأمر على المؤرخين لتشابه أعمال الرجل في كلتيهما ، وترددوا بين كل السنوات التي انقضت بين مسيره الأول ومسيره الثانى، ويبدو إلى ذلك كما سيرى أن ابن عبــدالملك أعد حملة حسان ثم أبقاها في مصر فترة من الزمن نظراً لما كان يحيط به من أحداث في المشرق، حتى إذا اطمأن على مركزه أذن لحسان في المسير فسار ، فوقع في ظن المؤرخين أن حسان أفضى إلى إفريقية منذ أمّره عبد الملك على الجيش وأعده للمسير .

فإذا كان عبد الملك قد فعل ذلك فيغلب أنه شرع في التفكير في أمر إفريقية جدياً بعد فراغه من ابن الزبير في جمادى الآخرة سنة ٧١ ه، ويستبعد أن يكون قد أعد جيش إفريقية بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات فقط أى سنة ٧٣ ه، لأنه كان محاطاً

<sup>(</sup>۱) Gautier, op, cit. p. 248 (۱)

<sup>(</sup>٣) ابنالأثير، أسدالغابة ، ج ٤ ، ص ١١٣ (٤) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٧

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب، ابن عذاري، ص ٢٤ (٦) القيرواني ، كتاب المؤنس ، ص ٣١

<sup>(</sup>V) الباجي ، الخلاصة النقية ، ص ١٠

إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرهم ، و إنما يغلب أن الحلة سارت سنة ٧٦ ه أو سنة ٧٨ ه لأن عبد الملك ما كان ليستغنى عن أر بعين ألفاً من جنوده إلا بعد خود الفتن واستقرار الأحوال ، ولم يكن ذلك إلا بعد سنة ٧٥ه.

يتفق المؤرخان البيزنطيان تيوفانيس ونقفور (1) على القول بأن حسان هاجم قرطاجنــة هجومه الأول ســنة ٩٥٥ م أى سنة ٧٦ ه ، أى أنهما يؤيدان رأى القيرواني ، وقد وافق كودل على ذلك بعد تردد كثير (٢) إذ قال : « إنه يرجح هذه السنة مع إضافة شكوكه إلى شكوك فورنل وأمارى وديل (٣) » . وليس هناك ما يمنع قبول رأيه هذا وتحديد سنة ٧٦ ه لهذه الحملة .

### - 4 -

لم يرد لحسان بن النعان ذكر في فتوح إفريقية قبل ذلك ، و «كان أول أمير شامي يدخل إفريقية أيام الأمويين (٤) » كما يقول المالكي . و يبدو أنه كان من رجال بني أمية المقر بين الموثوق فيهم ، لأن الباحي والسلاوي يذكران أنه كان يلقب بالشيخ الأمين (٥) ، وسيتضح من أعماله وخططه أنه كان على شيء كبير من القدرة السياسية والمهارة الحربية و بعد النظر ، مما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده بالإمارة والقيادة ، وعلى أن عبد الملك تخيره بالذات لإتمام هذا الفتح الذي انقضت إلى الآن خمسون سنة ونيف دون أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة .

اهتم عبد الملك اهتماماً عظياً بأمر الجيش الذاهب إلى إفريقية، «فلما قتل ابن الزبير

اهتمام عبد الملك بحملة حسان

Theophanes, op. cit. p. 370.- Neciphore, op. cit. p. 39.- Diehl, (1)

op. cit. p. 583. Caudel, op. cit. p. 159. (Y)

<sup>(</sup>٣) اختار فورنل سنة ٧٧ ه أى وقف موقفاً وسطاً بين سنة ٧٦ ه وسنة ٧٨ ه وتردد أمارى بن سنة ٧٤ ه وسنة ٧٨ ه نقلاً عن أمارى بن سنة ٧٤ ه وسنة ٧٠ ه نقلاً عن أبن عبد الحكم ، وفى عباراتهم جميعاً ترجيح لا قطع .

<sup>(</sup>٤) المالكي ، رياض النفوس ، ص ١١

<sup>(</sup>٥) الباجي ، الحلاصة النقية ، ص ١٠ – السلاوي ، كتاب الاستقصاء ، ص ٢٢

واجتمع المسلمون عليمه جهز جيشاً كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النعمان الغساني ، وسيرهم إليها في هذه السنة (٧٤ هـ) فلم يدخل إفريقية قط حيش مثله (١)». ولم يبالغ ابن الأثير فيما ذكر ، لأن عدة الجيشكانت أربعين ألفاً <sup>(٢)</sup> ، ويبدو أن عبد الملك تردد قبل أن يبعث بهذا العدد الكبير من الجند إلى إفريقية ، لأنه كان محاطاً بالمصاعب والأعداء الذين كانوا يتهددونه بالوثوب به بين ساعة وأخرى ، « فأص حسان بن النعمان بالمقام في مصر في عسكر عدته أر بعون ألفاً وتركه عدة لما يحدث ، فكتب إليه بالنهوض إلى إفريقية ويقول: إنى أطلقت يدك في أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واخرج على جهاد إفريقية على بركة الله(٣) ». ولا نعلم متى أمر حسان بالمقام في مصر ولا متى شخص إلى إفريقية ، ولكن الظاهر أن حسان لم ينفق هـذه الفترة التي قضاها في مصر سدى ، و إنما جعل يعد جنده لهــذا الفتح ، لأن القيرواني يذكر أن عبــد الملك أطلق يده في أموال مصر يعطى منها ما شاء لمن يرد عليه من الناس(٤).

سار حسان إلى إفريقية مسرعاً ، فاجتاز برقة وطرابلس دون أن يلقي مقاومة المسرحات حتى أفضى إلى سهل تونس ، ولا نزاع في أنه كان قد رسم لنفسه خطة العمل قبل مسيره ، لأنه سيتجه إلى قرطاجنــة رأساً للقضاء على الروم وسيلح فى ذلك إلحاحاً شدیداً حتی یتم له ما یرید، ویذکر ابن عبــد الحـکم روایة یفهم منهـا أنه وجد بطرابلس نفراً من المسامين — ما بين عرب و بر بر — فأخذهم معـــه إذ يقول : في سنة ٧٧ ه ، فمضي في جيش كبير حتى نزل طرابلس ، واجتمع إليه بها من كان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج٣، ص ١١٣

<sup>(</sup>٢) يتفق ابن عذاري والنويري والقيرواني والباجي والسلاوي على ذلك ، وينفرد المالكي **بالنول بأن عدة الجيش كانت ستة آلاف وهو ظاهر الخطأ .** 

<sup>(</sup>٣) النويري ، نهاية الأرب ، ص ٧٤ ﴿ ﴿ ٤) القيرواني ، المؤنس ، ص ٣١

خرج من إفريقية وطرابلس، فوجه على مقدمته محمد بن أبي بكير وهلال بنشروان. ( في بعض النسخ مالك بن مروان وفي بعضها الآخر ابن تومان) وزهير بن قيس (١) » ولم يرد لهلال اللواتي هذا ذكر في غير ابن عبد الحكم ، ولم يوضح لنا هذا الأخير حقيقة أمره ، ولكن ذكره هنا عظيم الأهمية فهويدل على أحد أمرين : إما أن هلالا هذا أسلم وانضم للعرب، وإما أنه ناصرهم وأخذ جانبهم فوثقوا فيــه، /وأقاموه في مقام كبير من جيشهم ، ويفهم منه في كلتا الحالين أن المسامين كسبوا لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد ، يدلونهم في مسيرهم وينصرونهم ويقاتلون معهم حنباً إلى جنب، وهذا أص عظيم الأهمية لهذا الفتح، وكونه لواتياً يعزز الرأى الذي سبق بيانه من أن جل أنصار العرب في البلاد كانوا من البربر الجنو بيين البدو، وقد سبقت إلى ذلك إشارات طفيفة ، ولكن عبارة ابن عبد الحكم هذه صريحة لا تحتمل إلا تأو يلا واحداً ، وهو أن نفراً من لواتة دخل في الإسلام أو حارب في صفوف العرب ودخل في خدمتهم ، إذ لا نزاع في أن العرب كسبوا منها أنصاراً كثيرين غير هلال هذا.

> وصول حسات للى القيروان

وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فها آمن السرب لا يهدده أحد، وهذا ينهض دليلا على بطلان دعوى « ديل » أن الروم استعادوا الولاية الداخلية كلها بعد انتصارهم في برقة ، فلو قد صدق في ذلك لوجد حسان للروم أثراً في مسيره في هذه الولاية التي دخلها بعد عبوره بقابس ؛ بيد أن قول النويري إن حسان سأل عن أعظم ملك بقي بإفريقية فقيل له صاحب قرطاجنة (٢) ، يدل على أن الموقف السياسي تغير في البلاد بعد مقتل كسيلة ورحيل العرب ، فانتقلت الزعامة من البربر إلى الروم ، وأن قرطاجنة نهضت مرة أخرى واشتد ساعدها وأقام فيها حاكم

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، فتوح ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٤ أ

مرهوب الجانب من أهل البلاد ، فيعترفون بأنه أعظم ملك بقى بإفريقية . ولا يبعد أن تكون الدولة البيز نطية قد عينت فى إفريقية بطريقاً جديداً يقوم بشئونها بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى .

 والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقعون مسير العرب إليهم به التعجيل ففوجئوا بحيش حسان قبل أن يتخذوا الأهبة لرده ، وعرف حسان أهمية التعجيل بالعمل فلم يبطىء ، بل جمع حنده ومضى إلى الشمال ، على أن الغالب أن عودته ومسيره نحو قرطاجنة أقلق الروم ونفراً من البر بر فتسارعوا نحو هذا البلد ، ويقول ابن الأثير: « فلما ورد القيروان تجهز منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها أعظم ملوك إفريقية ، ولم يكن المسلمون قط حار بوها (كذا) فلما وصل إليها رأى بها من الروم والبر بر مالا يحصى كثرة ، فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً ، فلما رأوا خلك اجتمع رأيهم على الهرب ، فركوا مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية و بعضهم إلى الأندلس ، ودخلها حسان بالسيف فسي ونهب (١) » مما يدل على أن وقوف حسان بقرطاجنة لم يطل ، وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهرها حتى طلبوا النجاة ، فأسلموا المدينة وفروا في سفنهم وبهذا سقطت قرطاجنة بدون عناء كبير (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج٤، ص ١١٣

<sup>(</sup>٣) روى البكرى أن: «حسان بن النعمان سار إلى أرطة فقاتل الروم بفحص تونس ، فسأله الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع الخراج عليهم ويقوموا له بما يحمله وأصحابه ، فأجابهم إلى ذلك ، وكانت لهم سفن معدة من ناحية الباب الذي يقال له باب النساء ، فاحتملوا فيها أهلهم وهر بوا ليلا وأسلموا المدينة ، فدخلها حسان فحرق وخرب وبني فيها مسجداً وبقي هناك طائفة من المسلمين » وهذا كلام غير مفهوم ، لأن تونس لم تكن قامت حتى الآن ، ولم تكن القرية التي أقيمت عليها واقعة على البحر حتى يقلع الروم منها في سفنهم ، مما يدل على أن هذا القتال لم يقع في تونس بل في مدينة أخرى ، ثم يعقب ذلك بذكر حادث جرى لحسان مع صاحب قرطاجنة في تلك الحملة ، مما يؤكد أن البكرى أراد بقوله هذا حملة حسان على قرطاجنة ، فإذا صحت ناك كان نايلا على أن قرطاجنة كان فيها بطريق إذ ذاك يقال له مهاق ، وأن قرطاجنة ، فإذا صحت ناك كان نايلا على أن قرطاجنة كان فيها بطريق إذ ذاك يقال له مهاق ، وأن أهلها فوجئوا بحسان فلم يجدون بدا من الفرار ليعودوا مع مدد فوى كا يرى ، وهذا =

لم يلبث حسان أن انصرف عن قرطاجنــة عائداً إلى القيروان ، وكان أهلها الذين هر بوا منها قد تفرقوا فيا يحيط بها من النواحي طلباً للنجاة . فلما وجدوه يبرحها على عجل عادوا إليها مسرعين للاعتصام فيها. وكان الخوف من العرب قد بلغ منهم مبلغًا عظيا ، فأسرعوا يحصنون المدينة و يصاحون أسوارها ، فتسامع حسان بذلك فأهمه ، وعرف أن لهذا الأمر معناه ، فعاد بمن معه مرة أخرى إلى قرطاجنــة ﴿ وَنَزَلَ عَلَيْهَا فَحَاصِرِهَا حَصَارًا شَـدَيْدًا حَتَى دَخَلُهَا بِالسَّيْفِ ، فَقَتْلُهُم قَتَـلا ذريعاً وإسباهم ونهبهم ، وأرسل لمن حواليها فاجتمعوا إليها مسارعين خوفًا من عظيم سطوته وشدة بأسه ، فلما أتوه ولم يبق منهم أحد أصرهم بتخريب قرطاجنة وهدمها فخر بوها لحتى صارت كأمس الفابر » (١) و يبدو أن ابن عذارى بالغ في وصف ما فعل حسان بقرطاجنة ، لأن الأحداث المقبلة تدل على أن المسلمين لم يخر بوها تماماً ، و إنما بقيت على درجة كبيرة من المنعة ، حتى أن الروم سيتحصنون بها مرة أخرى بعد ذلك بسنوات ، وهذا ما يفهم من قول النويرى: «فهدم السامون ما أمكنهم منها» (٢). تنبه حسان بعــد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة والكثرة فى نواحى كثيرة مما يحيط بقرطاجنة ، وأنه لا زالت لهم مدائن وحصون يحتمون بها بعد إذ انقطع رجاؤهم من قرطاجنة نفسها ، أي أن المقاطعة القنصلية كانت عامرة الجوانب بهم ما تزال ، ولهذا لم يعجل بالعود إلى القيروان و إنما أعد العدة لضربة أخرى ينزلها بالروم.

يقول ابن الأثير: «ثم بلغه أن الروم والبربر قد احتمعوا له في صَطْفُورة و بنزرت وها مدينتان ، فسار إليهم وقاتلهم واتى منهم شدة وقوة ، فصبر لهم المسلمون = يدل على أن فتح المدينة لم يكن إلا مجرد محاولة كما يفهم من قول ابن عبد الحركم: « وخرج إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم فلم يصب فيها إلا قليلا من صنائعهم فانصرف » — وقد نقل ابن الباجي رواية البكري حرفياً .

ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص ۲۰۰ . البکری وصف إفریقیة ، ص ۳۷ (۱) ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ص ۲۰ (۲) النویری ، نهایة الأرب ، ص ۷۴ ب عودته إلى قرطاجنة فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على بلادهم ، ولم يترك حسان موضعاً من بلادهم إلا وطئه ، وخافه أهل إفريقية خوفاً شديداً ، ولجأ المنهمزمون من الروم إلى مدينة باجة فتحصنوا بها ، وتحصن البربر بمدينة بونة ، فعاد حسان إلى القيروان ، لأن الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا<sup>(1)</sup> » وقد نقل النويرى هذه الرواية عنه ، وأوردها ابن خلدون وابن عذارى باختلاف قليل في الألفاظ (<sup>۲)</sup> بما يؤيد صدقها و يؤكد أن حسان أعقب حملته على قرطاجنة بسير إلى الشال حيث لقى جموعا من الروم اعتصمت في هذا الجزء البحرى للهروب في السفن في الفالب ، ويبدو من افتراق الروم عن البربر واتجاه كل منهما ناحية أن الفزع والجبن معاً استوليا عليهم فلم يعودوا يطلبون إلا النجاة .

بهذه الضربات الشلاث اطمأن حسان إلى أنه قضى على الروم القضاء الذى لن تقوم لهم بعده قأممة ، و يبدو أن طول القتال قد نال من أصحابه وأصاب منهم كثيراً ، فمال إلى العودة إلى القيروان ليريحهم بعد ذلك العناء الطويل ، فانصرف عائداً إلى القيروان غير عالم بأنه مادام روم إفريقية (٢) محتلين بعض مدائن الساحل مستطيعين الاتصال ببلاد الدولة لطلب المدد والعون فلا قضاء عليهم .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ؟ ، ص ۱۱۳ . وسطفورة إقليم بحرى وصفه ابن حوقل بأنه إقليم بحرى وسفه ابن حوقل بأنه إقليم بحرى فسيح ، يضم ثلاث مدن قريبة جداً من تونس وهى : أنبلونة وباجة و بنررت ما الإدريسى فيذكر ثلاثة المدن هكذا : أشاونة وشنجة و بنررت وكلا الوصفين غير دقيق ، وربحا صح القول جملة بأن إقليم سطفورة هو شبه الجزيرة الواقع شمالي تونس الذي تقم فيه بنررت ، وقد ذكرها ياتوت سطنورة ، وابن الأثير اصطنورة ، وقد اعترض فورنل على ذكر باجة في هذا الموضع حاسباً أن المراد بها بجاية .

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ٧٤ ب— ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٧ — ابن عذارى، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) أخطأ المالكي فذكر أن حسان أنشأ دار الصناعة في تونس في هجومه هـفا على قرطاجنـة لأن ذلك تم في حملته الثانية التي سـيأتى ذكرها ، وقد وافقـه كودل في ذلك على عادته — المالكي ، رياض النفوس ، ورقة ١١

ألكاهنة

عاد حسان إلى القيروان ليريح أصحابه مما أصابهم فى حملة قرطاجنة ، وأغلب الظن أن أخبار الكاهنة لم تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود ، لأن المراجع تذكر أنه عرف أخبارها وسأل عنها بعد عوده إلى القيروان ، فيذكر ابن الأثير أنه قال : « دلونى على أعظم من بقى من ملوك إفريقية ؟ فدلوه على امرأة تملك البربر تعرف بالكاهنة (۱) » ويؤيده فى ذلك مؤرخون كثيرون .

من هي الكاهنة ؟

يختلف الناس في شأن الكاهنة اختلافاً بيناً ، بل يميل بعضهم إلى إنكارها أصلا معتمداً على ما يشوب أخبارها كلها من المسحة الأسطورية ، ومن هؤلاء ليبو الذي يزعم أن هذه الكاهنة ما هي إلا البطريق يوحنا نفسه (٢) ، مؤكداً أن ذلك الرأى قال به نفر من أوثق العلماء ذكر في مقدمتهم أوتر Otter ، وهذا مذهب لا يقل خيالا أو خطأ عن روايات المؤرخين المسلمين الذين سخرهم منهم ، فعلاوة على ماسيتضح بعد قليل من أن البطريق يوحنا وحملته مذكوران في الكتب العربية بوضوح إلى جانب قصة الكاهنة ، فقد أكد فورنل أن ليبو اختلق على أوتر ذلك القول ، إذ لم يقل الرجل منه شيئاً .

تجتمع الآراء كلها على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور العظيم الذى قامت به أثناء فتوح إفريقية ، ولكن شخصيتها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة إلى كثير من التوضيح والتفصيل .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، جه، ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣) قال ليبو: « أحاط العرب — الذين يغرمون بغريب الحديث غراماً شديداً — قصة هذه الثورة بجو من الحيال ، فيذهبون كما تزعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملكة للبربر تسمى الكاهنة تمكنت من هزيمة العرب أول الأمم ، وهذه الكاهنة — كما استبان لنفر من أوثق العلماء — ليست إلا البطريق يوحنا نفسه ؟ أظهره المؤرخون في شكل اممأة لأنه كان خصياً » وقد ذكر أنه أخذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن فورنل أكد أن أوتر لم يقل ذلك .

يذكر السلاوى رواية عن هانى ، بن نكور الضريسى : «أن الكاهنة كان لها تلائة أبنا ، ورثوا رياسة قومهم عن أبيهم » ويبدو أنهم كانوا صغاراً ، «فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت البربر خسا وثلاثين سنة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بكفاح العرب ، و إنما كان لها ضلع في مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة الزاب فقتلوه ، وأن زعامة البربر صارت إليها بعد مقتل كسيلة ، إذ اجتمعوا إليها ونصرها منهم نفر غفير فيهم : « بنو يفرن ومن كان بإفريقية من قبائل زناتة وسائر البتر(۱) » و يذكر ابن عذارى أنه : «كان لها ابنان : أحدها بربرى والآخر يوناني (۲) » وهاتان ها الروايتان الوحيدتان اللتات تعطياننا فكرة واضحة بعض الشيء عن حقيقة هذه المرأة وأصلها .

كانت الكاهنة إذن في أول أمرها زوجا لرئيس من رؤساء قبيلة جراوة ، وجراوة إحدى قبائل البترالحضر المقيمين في الأوراس ، ويفهم من رواية ابن عذارى أن جراوة كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الشيء في هذه الأيام ، صلة تسمح بالمصاهرة والنسب ، ثم توفى عنها زوجها وخلف لها ابنين أوصى لها برياسة القبيلة من بعده ، والظاهر أنها كانت مسموعة الكلمة في قومها ، مهيبة الجانب بين ذويها ، فاستطاعت أن تحفظ الأمر لإبنيها القاصرين ، ويستبعد أن تكون استأثرت بالأمر من دونهما أو استبدت بهما كما يذكر السلاوى ، لأن الحوادث التالية تدل على أنها كانت شديدة الحب لها ، لا تتردد عن تضحية نفسها التالية تدل على أنها كانت شديدة الحب لها ، لا تتردد عن تضحية نفسها في سبيلهما .

أما علاقة الكاهنة بكسيلة وقومه وثورته فغير وانحة ، ويبدو أنها غير محيحة ،

<sup>(</sup>١) السلاوي ، الاستقصاء ، ص ٢٢ - ٣٤

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان الغرب ، ج ۱ ، ص ۲۱

بل يغلب أن القول بأن الكاهنة قادت ثورة البربر بعد كسيلة ضعيف لا تؤيده الحوادث ولا المعروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها ، والحقيقة أن لا صلة بين كسيلة والكاهنة ولم تكن بين الاثنين علاقة ما .

ثورة كسيلة هى مقاومة البرانس المستقرين يعززهم الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آخذون بأسباب الحضارة البيزنطية ، ودفاعهم كان عن النواحى العامرة الفسيحة التي كان هؤلاء البرانس الحضر يعمرونها ويفلحون أرضها ويرساون سوائمهم فى مراعيها وسفوحها ، وهى ثورة مدبرة مرسومة الخطة فيها معنى الانتقام لما أصاب كسيلة من المهانة على يد عقبة .

حقيقة ثورة الكاهنة

أما ثورة الكاهنة فتورة قبيلة يهودية احتفظت ببقايا من الحضارة القديمة ، وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين وعجزهم من إخضاع البتر في الصحراء والهضاب ، والراجح أن هذه المرأة لم ترفع راية العصيان إلاحين تسامعت بمسير حسان إليها ، وأنها كانت مطمئنة في نواحيها ترقب مصير كسيلة ثم مصير الروم على يد حسان ، فلما رأت حسان ينوى المسير نحوها أخذت تستعد للقائه ورده عن بلادها ، و يغلب أنها ما كانت لتثور أو تنتقض لولا مسير حسان نحوها وتهديده بلادها ، فإذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب لابنيها عظيمة الحرص على أن تستبقى لها الملك الذي خلف لها أبوها ، عرفنا أن مسير حسان نحوها أفزعها على مصيرها ، ودليل هذا أنها مالت إلى التسليم حين اطمأنت على مصير ولديها عند حسان ، وأن القبيلة كلها بدأت تدخل الإسلام وتأخذ جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة .

أما رفض قصة الكاهنة والشك في أمرها لمجرد أنها امرأة فحجـة ضعيفة ، يؤكد بطلانها أن المرأة لاتكاد تقل مقاماً أو احتراماً عن الرجل عند كثير من قبائل البربر ، بل من النساء البربريات صالحات يقمن إلى اليوم مقام الأولياء الرجال ، يقكهن و يستشيرهن الناس و يحجون بالزيارة والدعاء إلى أضرحتهن (١) ، بيد أن ذلك لا يمنع من القول أن المؤرخين بالغوا في وصف سلطان الكاهنة مبالغة غير محمودة ، فقول ابن عذارى : « فدلوه على امرأة بجبال أوراس يقال لها الكاهنة وجميع من بإفريقية من الروم منها خائفون وجميع البربر لها مطيعون .... فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك مضاد ولامعاند » (٢) يوهم بأن سلطان هذه المرأة كان يشمل المغرب كله وأنها كانت مرهوبة الجانب في كافة أنحاء البلاد ، وليس هناك دليل واحد يؤيد ذلك ، ولعل أقرب أقوال هؤلاء المؤرخين إلى الصحة هو قول ابن خلدون يصف حال البربر بعد استشهاد زهير : « واضطربت إفريقية الرأ وافترق البربر وتعدد سلطانهم في رؤسائهم ، وكان من أعظمهم شأناً يومئذ الكاهنة داهيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس ، وقومها من جراوة ماوك زعيمة على جراوة فقط .

<sup>(</sup>۱) راجع : Fournel, op. cit. I. p. 217 ، وقد ذكر الدكتور إدوارد وسترمارك أن هؤلاء الصالحات كثيرات الوجود بمراكش ، وأن هذه البلاد تنفرد بذلك عن عامة بلاد المسلمين ، وأكد أن مسلمي مهاكش استبقوا ذلك من أيام و ثنيتهم الأولى . وذكر إيفير امهأه شديدة الشبه بالكاهنة كانت لها شبه زعامة على بعض البربر الذين كانوا يناوئون الفرنسيين واسمها لالا قاطمه E. Westermarck, Ritual and belief in Moroco, انظر: Vol. I. p. 51

Enc. de l'islam : Kahina (G. Yver).

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۲۰

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، ج ٦ ، ص ١٠٩ . ولا يستطاع تحقيق هذا الإسمالذي أطلقه ابن خلدون على الكاهنة ، وقد حرفه غيره فجعله دامية ، وظاهر أن « الكاهنة » لقب أطلقه العرب عليها لا إسم علم ، ولكن جوتيه حاول أن يثبت أنه إسم علم أصله فينيق ، لأن كلة «كاهنة» عبرية لا عربية ، وأنها مؤنث كوهين ، وذلك رأى غير مستقيم أساسه عبث بالألفاظ ، وقد علل ابن الأثير سبب إطلاقه عليها بقوله : « وكانت تخبرهم بشيء من الغيب فسميت الكاهنة » ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ١٤٣

بيد أن المؤلفين الفرنسيين يرون في الكاهنة رأياً آخر ، و يفسرون حركتها تفاسير تذهب بالقارىء مذاهب لاتقل خطأ عن آراء من اتبع الخيال من العرب ، فهم يرون فيها زعيمة للجنس البربرى منافحة عن استقلاله أمام العرب الغاصبين المعتدين ، حتى كودل وجوتييه على الرغم من اعتدالهماو إنصافهما (في أكثر الأحيان) فأنهما رأيا في الحركة لوناً من الوطنية ، بل أكد كودل أن الكاهنة أثارت في البلاد روحاً وطنياً (١) ، وبهذا أصبح هذا الحادث العادى مشكلة من مشاكل التاريخ البربرى ، لايكاد الفكر يستقر فيه على رأى بين خيال الرواة ودعاوى الفرنسيين .

خـوف الكاهنـة من مسـير حسان

أغلب الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مسير العرب إليها ، لأنها لم تكد تتسامع بمسير حسان إليها حتى رحلت من الجبل في عدد « لا يحصى ولايدرك بالاستقصا » كا يقول ابن عذارى (٢٠) ، فاو لم تكن تتوقع مسيره لما سهل عليها جمع هذا العدد العظيم والانتقال بهم إلى الجبل مسرعة ، وحطت رحالها عند بَا عَاية وهي مدينة حصينة على سفح الأوراس تقوم من الجبال مقام الباب من الدار ، وقد أرادت

Mercier, op. cit. I, pp. 214-215. Fournel, op. cit. I, pp. 217-219.

(٣) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢٠ ، وقد ذكر صهسبيه أن الكاهنة كانت – أثناء الشتغال حسان بالحملة على قرطاجنة – تثير القبائل وتحمسها لقتال العرب ، وليس هناك ما يؤيد ذلك وإن كان ممكن التصديق . Mercier, op. cit. vol. I. p. 211

<sup>(</sup>١) من ذلك قول مرسيبه يعلق على انتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرى المسلمين: « وهكذا ضرب البربر المتوحشون - للمرة الثانية - مثلا فى الإنسانية لهؤلاء الذين لم يكونوا يتخذون أساليب أخرى غير العنف والقتل » ثم قال مرة أخرى فى معرض الكلام عن تخريب الكاهنة لإفريقية: « كانت هذه تضعية وطنية ، وقد أقدم عليها الوطنيون أكثر من مرة إذ يفضلون خراب بلادهم على الاستعباد » أما فورنل نصير البربر الذى ألف كتابه ليظهر أنهم أشرف من العرب وأفضل ، وأنهم أصحاب البلاد والعرب دخلاء فقد حرص أثناء كلامه على أشرف من العرب وأفضل ، وأنهم كقوله عن الكاهنة: « والمرأة عند البربر مخلوق محترم وليست كا هى عند العرب مخلوقاً محتقراً مهاناً » وهكذا . ويؤكد كودل أن الكاهنة أثارت فى البلاد روحاً وطنياً وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء العرب ، وستأتى مناقشة آراء جوتيبه لأنها على جانب كبير من الأهمية في توضيح الحالة السياسية للبلاد .

الكاهنة بذلك أن تكون على مقربة من مواطن جراوة الأصلية في الأوراس، لكي تستمد منها العون أو تطلب النجاة فيها إذا دارت الدائرة عليها، ولم يكد المقام يستقربها هناك حتى خشيت أن يتحصن العرب في باغاية، فيحتلوا ذلك المحرس الهام الذي يشرف على مدخل الأوراس، فأمرت بهدمها فهدمت وهذا العمل يدل دلالة واضحة على أن الكاهنة كانت تحارب منفردة بدون عون من الروم، ولو كان هؤلاء إلى جانبها كما كانوا إلى جانب البربر أثناء حملة عقبة وثورة كسيلة لنصحوا لها بالتحصن في باغاية والاحتماء من العرب فيها، فقد سبق أن استطاع هذا الحصن أن يصمد للدرب ويستعصى عليهم، ولكن حركة الكاهنة كانت حركة بربرية صرفة لا تعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الأمسوار، و إنما أسلوبها هو اللقاء في الأرض الفضاء بالحراب والسيوف وما إلى ذلك، وكان حسان مثلها لا يفكر في الاحتماء بالحصون، فلم يعرج على ذلك الحصن وسار إليها فالتقوا على نهر بيني (١).

بذلك يمكن تصور الطريق الذى اتخذه حسان : خرج من القيروان وسار محاذياً «واد فيكاً» الذى يسمى في مجراة الأدنى « واد حاطوب » ومضى حتى أدرك تبسيّة على المجرى الأعلى لواد مِلِّج ، ومن تبسة اتجه شمالا بشرق في وادكثير النهيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد نينى ، و يغلب أنه أحد النهيرات التى تصب في « جرعة الطرف » (٢) ، وهناك عسكر وجعل ينتظر الكاهنة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، جه، ص ١٤٤

<sup>(</sup>٣) يسميه ابن عذارى وادى سكتاتة ، وابن خلدون مسكيانة ، ولم يرد لنهر نيني ذكر الافى ياقوت الذى وصفه بأنه واد شهير فى طرف إفريقية ، وقد جاء فى شو أن نيني Neeny مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢١ — ابن خلدون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢١ ابن خلدون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢١ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢١ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، وابن خلاون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٢١ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١١ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٢ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص مدينة كبيرة شرقى بجاية — ابن عذارى ، وابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٤ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٤ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٤ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٢ ابن خلاون ، ج ٤ ، ص ١٤ ابن خلاون ، ح ابن خلاون ، ح

كانت معركة نيني شديدة حامية اضطر حسان عنده إلى خوض غمارها وهم بعد مجهدون من آثار حملة قرطاجنة وما تلاها ، ولهذا تخونهم التوفيق والعزم . و إذا أضفنا إلى ذلك أن العرب كانوا يقاتلون هذه المرة قوماً مثلهم ؛ بدواً يجيدون النزال في الميدان ، طال عهدهم بصراع البيزنطيين ، وأن الكاهنة استطاعت بما لها من السلطان عليهم والمكانة من نفوسهم أن تثيرهم وتحفز همهم لقتال العرب و ردهم عن الأوراس، إذا ذكرنا هــذاكله أمكننا أن نتصوركيف ثبت البربر للعرب هذه المرة ، بل كيف استبانوا ضعفهم فتحمسوا تحمساً شديداً وهجموا عليهم جميعاً هجوماً لم يكونوا يتوقِّونه ، فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقهقر بعــد قتال شديد يصفه ابن عذاري بقوله: « فلما أصبح الصباح التقي الجمعان وصبر ﴿ الفريقان صبراً لم ينسبه أحد إلى بعضه فضلا عن كله ، إلى أن انهزم حسان بن النعمان ومن معــه من المسلمين الشجعان ، وقتلت الكاهنة العرب قتــلا ذريعاً وأسرت ثمانين رجلامن أعيان أصحابه ، وسمى ذلك الوادى وادى العذارى، واتبعته الكاهنة حتى خرج من عمل قابس (٢) ، وبهذا لم تكتف الكاهنة بهزيمة العرب فى قلب الأوراس و إنما تتبعت حسان حتى أخرجته من حدود إفريقية واطمأنت على سلطانها منه ثم عادت أدراجها .

<sup>(</sup>۱) قال كودل: « تقاربت القبائل البربرية تحت ضغط العرب ، وجمعوا جمعهم و بحثوا عن رئيس ، فوجدوا في المرة الأولى الحاكم اليوناني جرجير فانضووا تحت لوائه فجرهم مه حين انهزم ، فلم يلبثوا أن تجمعوا مرة أخرى واختاروا أميراً من جنسهم وهوكسيلة فقاسموه الظفر ثم الهزيمة الأخيرة ، وفي هذه المرة ارتضوا لأنفسهم امرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك كلام عن مركز المرأة في المجتمع البربرى ، وفي هذا ما يفهم أن البربر أمة واحدة تشعر بشعور واحد وتحس إحساساً وطنياً ولا تفتأ تقاوم العرب ، وأنهم — بترا وبرانس يونان وبربر — كانوا إلباً واحداً على العرب ، وليست الحقيقة كذلك ، بل كودل نفسه يكذب هذا الرأى في الجزء الأولي من كنابه : Caadel, op. cit. II. pp. 160-161

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٠ - ٢١

انهزام حسان إلى برقة

اكتفت الكاهنة بذلك ، وكان في إمكانها أن تسير إلى القـيروان ولكنها لم تفعل ، مما يدل على أنها لم تكن على تمام العلم بما أتاه كسيلة حين انتصر على عقبة ، ثم سار إلى القيروان رأساً فطرد زهير واتخذ العاصمة الإسلامية له مركزاً ، ولو كانت الكاهنة تريد أن تقيم إمبراطورية كالتي ينسبها إليها كودل (١) لما ترددت في المسير إلى القيروان ، ولكنها لم تكن ترجو شيئًا بعد خلاص منازل قبيلتها وملك أبنائها في الأوراس، فاكتفت بإبصاد العرب، وكانت القيروان إذ ذاك و بعـــد انصراف حسان عامرة بالمسلمين كما يفهم من قول ابن عبد الحكم ، « وأفلت حسان ونفذ من مكانه إلى أنطابلس، فنزل قصوراً من حيز برقة، فسميت قصور حسان واستخلف على إفريقية أبا صالح<sup>(٢)</sup>» ويبدوكذلك أن حسان لم يجد من الفراغ ما يسمح له بالمرور بالقيروان واصطحاب من كان خلفه بها من المسلمين ، و إنما اضطر إلى التعجيل بالتقهقر إلى قابس، فلم يجد بدأ من أن يُرسل أحد رجاله - أبا صالح – إلى القيروان ليبلغ أهلها ما نزل بالمسلمين ولينبههم للفرار أو اتخاذ الحذر ، وهذا ما يفهم من قول الدباغ في معالم الإيمان: « وطفق يرفق في سيره طمعاً فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به <sup>(٣)</sup>».

القيروان في غياب المسلمين ومهما يكن من شيء فقد بقيت القيروان على حالها لم تمسسها الكاهنة بسوء، فأقام من بها من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح هذا ، ولم تحفل الكاهنة لهم و إنما عادت إلى الأوراس، وبهذا لا نخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنها لم تكن أكثر من ثورة محلية في ناحية من نواحى البلاد لاحركة انتقاض تام، وكان حسان يفهم الحركة هذا الفهم، ولهذا أقام في طرابلس ينتظر المدد و ينظم أموره هناك، فابتنى لنفسه منازل على مقربة من صرت سميت قصور حسان؛ «وكانت أنطابلس ولوبية

Caudel, op. cit. Il, p. 160 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم، فتوح، ج١، ص٥٥ (٣) الدباغ، معالم الإيمان، ج١، ص٥٥

ومراقية إلى حد أجدابية من عمل حسان (١) » وأرسل حسان يبسط لأمير المؤمنين عبد الملك في فترة اصطلحت عليه فيها الأحداث ، فأرسل يستمهل حسان ويأمره أن يقيم حيث هو: « فكتب حسان إلى أمير المؤمنين عبد الملك يخبره بذلك ، وأن أمم المغرب ليس لها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية ، كلا بادت أمة خلفتها أمم وهم من الحفل والكثرة كسائمة النعم ، فعاد له جواب أمير المؤمنين يأمره أن يقيم حيثا وافاه الجواب ، فورد عليه في عَمل برقة فأقام بها و بني هناك قصوراً تسمى إلى الآن قصور حسان ") .

-0-

حال البلاد بعدانصراف حسان

يبدو من مجموع الروايات أن البلاد لم يهدأ أمرها بعد مسير العرب منها ، فيذكر ابن الأثير: « وملكت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم وظامتهم » (٣) أي أن الاضطرابات سادت البلاد طوال الفترة التي تغيب العرب عنها خلالها، وذلك طبيعي لأن البربر لا يميلون بطبعهم إلى الخضوع لقوم منهم ، فلما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء هجوم العرب عارضها نفرمنهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها . فانتشر الاضطراب في البلاد بل فكر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعائهم كاسيرى . فلم يخطىء ابن الأثير فيا ذهب إليه ، و إنما أخطأ مرسييه حين قال : « بهذا خضع الغرب من أقصاه إلى أقصاه لطاعة الكاهنة » .

وكانت الكاهنة قد أسرت نفراً من المسلمين في موقعة نيني ولم تشأ أن تقتلهم ،

<sup>(</sup>١-١) ابن عذاري ، البان المغرب ، ج١ ، ص ٢١

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، جه، ص ١٤٣

وإنما فضلت الإبقاء عليهم لتتعرف منهم أخبار العرب وحقيقة أمرهم (١) وله ذا تجمع الروايات على أنها أحسنت معاملة هؤلاء الأسرى وأنزلتهم منزلا كريما ، بل يذهب بعض المؤرخين إلى أنها أطلقت سراحهم ، وكان من بين هؤلاء الأسرى رجل من المقر بين إلى حسان وهو خالد بن يزيد العبسي ، فتخيرته من بين هؤلاء الأسرى ، ورأت أن تستميله إليها ليعلمها بنواياحسان ومراميه ، وبالغت في إكرامه حتى آخته بولديها ، وجعلته كأحد قومها حتى يأنس إليها ويتخذ جانبها ويتخون قومه العرب ، وهذا هو التعليل المعقول لقول ابن عذارى : « وحبست عندها خالد بن يزيد ، فقالت له يوماً : ما رأيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ، وأنا أريد وقالت له : نحن جميع البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به ، فعمدت إلى دقيق الشعير فلفته بزيت وجعلته على ثديها ، ودعت ولديها وقالت : كلا من على ثديى ، وقالت لهم : قد صرتم إخوة » (٢).

ولكن خالداً لم يكن عند ظن الكاهنة به ، فانتهز فرصة عناية الكاهنة بأمره و إبعاد الرقباء عنه ، وجعل يراسل حسان و يصف له أمر الكاهنة وحال إفريقية في حكمها ، فكان عينا على البربر ، وأفاد حسان من ذلك فائدة كبرى كما سنرى .

ثم لاحظت الكاهنة أن العرب مايكادون ينزلون البلاد حتى تتوجه همتهم إلى المدائن والنواحى العامرة يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها ، فإذا تم لهم ذلك انقضوا على الخيرات والنفائس والأموال فانتهبوها ولم يخلفوا وراءهم منها شيئًا ، ثم ينصرفون بعد ذلك عن إفريقية كأنما كانوا يأتون لهذا وحده ، فوقع فى ظنها

الكاهنــة تخرب إفريقيـــة

أن العرب لا يريدون من فتح هذه البلاد إلا أمراً واحداً: الأموال والغنائم والأسلاب والسبى ، فأحبت أن تقطع رجاء العرب في البلاد بأن تقضى على كل معالم العمران فيهـا فتجعلها قاعاً صفصفاً لا أرب فيها لناهب أو سالب ، وقد أخطأت في ذلك وخفي عنها التطور الكبير الذي شمل حركة الفتوح الإسلامية من بدء حملة عقبة الأولى و بعد قيام الةيروان ، فقد كانت وجهة الفتوح قبل ذلك لا تختلف كثيراً عما رأته الكاهنة ، ولكنها أصبحت بعد ذلك ترمي إلى استكمال فتح البلاد وإدخال أهلها في الإسلام ، ومن ثم نزلت الأسلاب والفنائم إلى الموضع الثاني من اهتمام العرب ، ولم تعد همتهم منصرفة إلى المدائن والمزارع و إنما إلى أهل البلاد أنفسهم ، ولهــذا لن يكون لعمل الكاهنة هذا أثر في نفس حسان ولا سياسته ، ولم تجن الكاهنة منه إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها وميلهم إلى جانب العرب ، وهـ ذا ما يفهم من قول ابن عذارى : « فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت للبربر: إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ، ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي(١) ، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهم ، فوجهت قومها يقطعون الشجر ويهدمون الحصون ، فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً (٢)،

<sup>(</sup>١) هذا القول يؤكد أن حركة الكاهنة حركة بترية خالصة ، فلم يكن فى صفوفها أحد ممن يسكنون المدن أو يتناولون الصناعة ، ولهــذا أجابوها إلى ما سألت ، أما الذين عارضوها فهم البرانس والمستقرون وأهل المدائن .

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى هذا الوصف عند الكلام على حال إفريقية عندما فتحها العرب، وهي أوصاف مبالغ فيها بعض الشيء كقول ابن عذارى: « فذكر وا أن إفريقية كانت ظلا واحداً من أنطابلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة حتى لم يكن في أقالم الدنيا أكثر خيرات ولا أوصل بركات ولا أكثر مدائن وحصوناً من إقليم إفريقية ، والمغرب مسيرة ألفا ميل في مثله ، وهذا مبالغ فيه مبالغة ظاهرة ، وقد روى النويرى هذا الوصف بعبارة أكثر اعتدالا ولكنها ظاهرة المبالغه كذلك ونسبها إلى رجل أسماه عبد الرحمن بن زياد بن أبعم — النويرى ، فهاية الأرب ، ورقة ٧٥ أ — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢١

غربت الكاهنة لعنها الله ذلك كله ، وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة ، فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحرية (١)»

أضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضرراً عظيما ، لأنه إذا كان قد وُجد من أهل البلاد من يؤيدها في مناهضة العرب وطردهم من البلاد ، فليس فيهم من يقف مكتوف الأيدى إزاء هــذا التخريب الذريع الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديها . وفيم جهادهم العرب إذن ؟ وعلام يبذلون النفس في صدهم عن البلاد إذا كان مصير البلاد إلى الخراب على أى الحالين؟ سواء أدخل العرب أم لم يدخلوا؟ ولهذا لم يلبث الاستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة ، وأسرع بعض أهلها فاستغاث بحسان واستقدمه ، وأخذوا يعارضون الكاهنة ويناجزونها ، فاضطرب الأمر بيدها وزادت البلاد سوءاً على سوء، ولما كان رجاء الناس قد انقطع من الروم فقد تعلقت آمالهم كلها بالعرب ، ويؤكد النويرى ذلك بقوله : « فلما قرب حسان من البلاد لقيه جمع أهلها من الروم يستغيثون به من الكاهنة ، فسره ذلك ا ينظرون للعرب كمخلصين ، وهذا تطور له أهميته في علاقة البربر بالعرب واعتبار كل منها للآخر ، وسيكون له أبعد الأثر في إتمام فتح البلاد .

-7-

عدود الروم للعمل فىعهد ليونثيوس

أثر سياستها

وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها و بسط سلطانهم عليها من جديد ، وكان الإمبراطور الجديد ليونتيوس – الذى خلف جستنيان الثانى سنة ٦٩٥م (٣) (٧٤هـ) – قد أهمه سقوط قرطاجنة فى يدالعرب

<sup>(</sup>۱) ابن عذرای ، البیان المغرب ، ج ٦ ، ص ٢١ (٢) النویری ، نهایة الأرب ، ورقة ٧٥ أ

<sup>(</sup>٣) فى سنة ١٩٥ م ثار ليونتيوس (ليونس) علىجستنيان الثانى فتمكن من عزله — بعد أن حكم سنة وبضعة أشهر — ثم عذبه وقطع أنفه وأعلن نفسه إمبراطوراً .

Theophanes, op. cit. I, p. 566 Fournel, op. cit. I. p. 214.

وتخريب حسان لها إذ: « لم يجد تسليم هذا الجزء الكبير من الإمبراطورية — دون مقاومة — أمراً سهلا على نفسه (١)» كا يقول ديل . فلم تكد أخبار هزيمة حسان على نهر نيني ترد إليه حتى عجل بالعمل .

أعد الإمبراطور حملة كبيرة لإفريقية ، ويبدو أنه بذل في إعدادها جهداً عظيما ، لأنه تخير لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرهم وهو البطريق يوحنا Patricius Jean (٢) وأعد أسطولا كبيراً لنقل الجند إلى إفريقية .

الروم فى إفريقية

ظهر الأسطول البيزنطى في مياه قرطاجنة في سنة ٢٩٧م ( ١٨٨هـ) ، وتمكن من الاستيلاء على المدينة في يسر ، وطرد المسلمين الذين كانوا فيها ( الذين كان على رأسهم أبو صالح ) ، وقسا في معاملة من وقع تحت يده من المسلمين قسوة زائدة حتى أنه كان ليقتل الكفار بيده كما يقول تيوفانس ونقفور (٣) ، فلما تم له ذلك اكتفى به وأراح في قرطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غير حاسب لعودة العرب حساباً ، فلم يكلف نفسه عناء الشروع في عمل آخر .

ذهب فورنل إلى أن أخبار استيلاء الروم على قرطاجنة غابت من العرب فلم يذكرها منهم أحد ، وعلل ذلك بأنهم شغلوا بأخبار الكاهنة فلم يتبينوا حملة يوحنا<sup>(3)</sup> ، ولكنه لم يكن موفقا في ملاحظته تلك ، لأن اثنين من أعلام مؤرخي هذا الفتح أشارا إليها إشارة مقتضبة ولكنها صريحة الدلالة : أولها البكرى الذي يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بقي من المسلمين بمدينة تونس (كذا) ، خرجت إليهم في المراكب، فقتلوا من بها وسبوا وغنموا ولم يكن للمسلمين شيء يحصنهم من عدوهم ، إنما كانوا معسكرين هناك ، و بلغ حسان ذلك ( فرحل

Diehl, op. cit. p. 583 (1)

Diehl, op. cit. p. 583 (7)

Theophanes, op. cit. p. 370—Neciphore, op. cit. p. 39 — Diehl, op, cit. (\*)

p. 583 Fournel, op. cit. I. p 213 (5)

إلى تونس) وأرسل أربعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد الملك بن مروان ، وكتب إليه بما نال المسلمين من البلاء ، وأقام هناك مرابطا ينتظر رأى عبد الملك (١) وثانيهما التيجاني الذي قال : « وكان الروم أغاروا عليها (أى على قرطاجنة ) في ولاية عبد الملك بن مروان في مراكب لهم فقتلوا من بها وسبوا وغنموا » ثم يذكر بعد ذلك أن حسان انتقل إليها وأقام بها مرابطا ، و بعث أربعين من أشراف المسلمين إلى عبد الملك يستنجدون به و يخبرونه بما نال المسلمين من الجهد فعظم ذلك عليه (٢).

بهانين الحركتين – حركة الكاهنة وحركة البطريق يوحنا – تم انتقاض إفريقية على العرب وخرجت من يدهم جملة ، ولم يبق فى طاعتهم شبر واحد من الأرض مما يلى قابس غربا ، وكان التقاسم بين البطريق والكاهنة سهلا لا اختلاف فيه : أقامت هى فى الجنوب فى السهل الداخلى بينما اهتم يوحنا بأن يعيد الرباط الذى يمتد من سوسة Hadrumetum إلى شقّبنارية (٣).

- ٧-

أقام حسان هذه السنوات على مقربة من صرت في المكان المسمى قصور حسان - يلح على الخليفة في موافاته بما طلب من العون والمدد، وكان الخليفة

حسان علی مقــربة من صرت

<sup>(</sup>۱) البكرى ، وصف إفريقية ، ص ٣٧ — ٣٨ ويلاحظ أن البكرى يخطى، دائماً فيذكر تونس محل قرطاجنة ، لأن تونس لم تكن قد اتخذت مدينة للمسلمين بعد ، بل كانت إذ ذاك قرية صغيرة اسمها Tynes ، وقد أخطأ البكرى كذلك فى قوله : « فرحل إلى تونس» لأن حسان بقي حيث هو وأرسل يستنجد بعبد الملك .

<sup>(</sup>٣) رحلة التيجانى ، ورقة ٣ أ ، ويلاحظ أن التيجانى نقل هذه العبارة بالنص من البكرى، وربما أخذ الإثنان من مرجع واحد ، ولما كان المعروف أن التيجانى يستقى النقط التي يذكرها من هذا الفتح من ابن الرفيق ، فربما صح القول بأن البكرى اعتمد على ابراهيم بن الرفيق في بعض تاريخه .

Caudel, op. cit. II. p. 171. (\*)

قد أمره: « بالمقام إلى أن يأتيه أمره (١)» فأقام بعمل برقة خمس سنين ، فلما فرغ عبد الملك من مشاغله سارع بإرسال المدد إلى حسان وأمره بالمسير إلى إفريقية وفرغ عبد الملك من مشاغله سارع بإرسال المدد إلى حسان وأمره بالمسير إلى إفريقية

ويبدو أن المراسلات كانت متصلة أثناء ذلك بين حسان وخالد بن يزيد ، فلما توافت عليه - أي على حسان - فرسان العرب ورجالها من قبل أمير المؤمنين دعا برجل يثق به و بعثم إلى خالد بن يزيد بكتاب فقرأه وكتب في ظهره : « إن البر بر متفرقون لانظام لهم ولا رأى عندهم فاطو المراحل وَجَّد في المسير (٢)» وتجمع المراجع على أن الكاهنة كانت تشعر بضعف أمرها وتتوقع مسير العرب إليها وقضاءهم عليها بين الحين والحين ، وللمؤرخين في ذلك روايات أشبه ماتكون بالقصص مثل قول ابن عبد الحكم إن حسان لما توجه إليها : « خرجت ناشرة شعرها فقالت: يابني انظروا ماذا ترون في السماء؟ قالوا: نرى شيئاً من سحاب أحمر ، قالت : لا و إلهَى ولكنها وهج خيل العرب (٣) ! » وفي هذه العبارة وأمثالها تصوير قصصى لطيف لهذا الخوف الذي داخل الكاهنة من العرب « حتى كانت تنظر إلى رأسها يركض به إلى ناحية المشرق (١) » كما يقول القيرواني ، وتلك كلها دلائل على أنها استيقنت أن البربر بدءوا ينفضون من حولها ، وأن كثيرين منهم كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثبوا بها ، فأخذت تفكر

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ورقة ۷٥ أ — المبرد ، الكامل ، ج ٣ ، ص ١٤٣ — ويبدوأن مقام حسان ببرقة لم يطل هذه المدة كلها ، لأن العلوم أن مسيره الأول إلى إفريقية كان سنة ٢٠ هـ، وليس لدينا تحديد ثابت لتاريخ عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من أمر الكاهنة وعاد إلى القيروان في رمضان سنة ٨٦ هـ ، وعلى هذا الحساب يكون قد بدأ المسير إلى السكاهنة في أوائل سنة ٨٦ هـ أي أن مقامه ببرقة استمر إلى ما بعد سنة ٨١ هـ ، وبهذا يكون قد أقام ببرقة ثلاث سنوات و بضعة شهور لا خس سنوات — ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم، فنوح، ص ٢٠١ (٤) المؤنس، القيرواني، ص ٣٥

فى وسيلة تنقذ بها ولديها اللذين دفع بها حبهما إلى مناهضة العرب وحربهم ، فأحبت أن تسالم العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان ، ولكنها خشيت إن هي فعلت ذلك أن ينقض عليها من بقي على الولاء لها ، وتؤكد المراجع أنها استحيت أن تسلم نفسها لحسان ووجدت ذلك عاراً عليها ، وربما خشيت أن يأسرها العرب و يحملوها سبية إلى دمشق ، ففضلت أن تستأمن لولديها عند حسان وأن تظل هي — ومن بقي على الولاء لها — على حرب العرب ، فاستقدمت خالد ابن يزيد وقالت له : « إنما كنت تبنَّيتك لمثل هذا اليوم ، فأوصيك بأخويك هذين خيراً ، فقال خالد: إنى أخاف إن كان ما تقولين حقاً ! ألا يُستبقيا ؟ قالت: بلى ويكون أحدهما عند العرب أعظم شأناً من اليوم ، فانطلق فَخُذ لهما أمانا ، فانطلق خالد فلقي حسان فأخبره خبرها وأخذ لابنيها أمانا ، وكان مع حسان جماعة من البربر البتر فولى عليهم حسان الأكبر من ابني الكاهنة وقربه »(١) كما يقول ابن عبد الحكم ، ورواية ابن عذارى تضم إشارات على جانب عظيم من الأهمية إذ يقول : « فرحل حسان إليها و بلغ الكاهنة خبره ، فرحلت من جبل أوراس فى خلق عظيم ، ورحل إليها حسان ، فلما كان فى الليل قالت لابنيها : إنى مقتولة ! وأعلنتهم أنها رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدى ملك العرب الأعظم الذى بعث حسان ، فقال لها خالد : فارحلي بنا وخلي له عن البلاد ، فامتنعت ورأته عاراً لقومها ، فقال لها خالد وأولادها: مانحن صانعون بعدك ؟ فقالت : أما أنت ياخالد فتدرك ملكا عظيما عند الملك الأعظم، وأما أولادي فيدركون سلطانا مع هذا الرجل الذي يقتلني، ويعقدون للبربر عزاً ، ثم قالت : اركبوا واستأمنوا إليه (٢٠) » ، ورواية الحوادث على هذا النسق أدخل في باب القصص منها في التاريخ ، ولكن جوتييه

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠١

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ص ۲۲ - ۲۳

يؤكد أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الواقع بعينه بدون زيادة أو اختراع ، و يورد مثلاً حياً حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد الشبه بقصة الكاهنة ، إذ استأمن زعيم بربرى لأولاده عند القائد الفرنسي ، وأقام هو على الحرب فكان أولاده يقاتلونه في الميدان (١) في الموقعة التي مات فيها .

عودة حسان إلى إفريقية

على أى الأحوال يمكن القول بأن حسان وجد الكاهنة سنة ٨١ ه على غير الحال التى خلفها عليها سنة ٧٨ ه، فقد خلفها بالأمس قوية الجانب عزيزة الأنصار وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس ونفراً من البترمنفضين عنها يستحثون حسان فى القضاء عليها ، بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلاد كانوا قد سئموا طول كفاح العرب ومالوا إلى التسليم ، ولهذا لن تطول المقاومة هذه المرة إلا ريثما تقتل الكاهنة ، ثم يهدأ الأمر بعد ذلك و يسود البلاد هدوء ، فيبدأ العرب فى تنظيم أمورها . بل يبدو من قول النويرى : « فلما قرب حسان من البلاد ، ولقيه جمع من أهلها من بل يبدو من قول النويرى : « فلما قرب حسان من البلاد ، ولقيه جمع من أهلها من

<sup>(</sup>١) قال جوتبيه في التعليق على هذه القصة : « هـــذه القصة في الواقع بربرية لحمًّا ودمًّا سبها تقسيمهم إلى بتر وبرانس، ويجد الإنسان شبيهاً لها \_ في مماكش في القرن العشرين \_ حدث للفائح الفرنسي ، إذ اســـتطاع رئيس قبيلة جبلية يسكن منطقة زيان واسمــه موحا أو حمو أن ينتصر على الفائح الفرنسي انتصاراً حاسماً ، وبعد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جانبه قد ضعف وأن المقاومة مستحيلة ، فماذا يعمل ؟ لجأ إلى حل خاص جداً ، هو بعينه ما فعلت الكاهنة ، وهو عمل مدهشناكما أدهش العرب عملها منذ خمسمائة وألف سنة ، هل يدع القتال ؟ لا ! كما فعلت الكاهنة ، رأى ذلك عاراً عليه ، ولكنه أم أولاده أن يستأمنوا عند الفاَّخ ويسلموا له ، وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتركوا في الموقعة الفاصلة الأخيرة التي قتل فيها أبوهم ، أي أنهم اشتركوا في قتله ، ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أعزاء لبويمراو Poeymirau خليفة-سانالبعيد» ثم قال بعــد ذلك معلقاً : « لقــد فسرت في مكان آخر العامل النفساني في تصرف غريب كهذا ، ويكنى الآن أن يقال إن البربر في القرن العشرين — كما كانوا في القرن السابع — لايعرفون معني الوطنية ، بل لا يفهمون المغرب كوحدة عليهم واجبات ُنحوها ، بل هم لا يحسون بالحب نحو وطنهم الصغير مثل نوميديا أو منطقة زايان ، فليست لديهم هذه الفكرة ، أما الأمم الوحيد الذي يتحمس له البربري ولا يتردد في بذل نفسه في سبيله فهو قومه وقبيلته . والمرجع الذي كتب فيه المقال الذي فسر فيــه ذلك هو مجــلة Hespéris عدد الثلاثة أشهر الثالثــة «Un passage d'Ibn Khaldun et du Bayan» : لسنة ١٩٢٤ وعنوان القال

الروم يستغيثون به من الكاهنة ، فسره ذلك ، وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ، وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء (١) » أن أهل البلاد تسارعوا للقاء العرب وانضموا تحت لوائهم ، ويؤيد ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع حسان جماعة من البربر يستأمنون إليه (٢) » .

ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصيل التي تتصل بالصراع الأخير بين العرب والكاهنة ، فيذكر أن حسان لم يكد يعبر بقابس حتى: « لقيته الكاهنة في جيوش عظيمة ، فقاتلهم حسان ، وهزمهم الله وهربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة بشر تتحصن بها ، فأصبحت القلعة لاصقة بالأرض ، فضت تريد جبال أوراس ومعها صنم كبير من خشب تعبده ، فتبعها حسان حتى أدركها وانتصر عليها وقتلها عند بئر الكاهنة ، فنزل حسان الموضع الذي قتلت فيه ، ويقال إنها قتلت عند طبرقة " » .

هكذا قضى العرب على آخر حركة قام بها أهالى البلاد لردهم ، إذ كانت الكاهنة هى الحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد ، فلما سقطت انتهت كل مقاومة ، ولم يبق أمام العرب بعد ذلك إلا « غبار قبائل » كما يقول جوتييه: « ولم تبق إلا ضربة صغيرة تنفُض عن البلاد هذا الخيال البيزنطى الذى استقر فى قرطاجنة » حتى يمكن القول بأن فتح البلاد قد تم .

مسير حسان إلى قرطاجنة يشير البكرى والمالكي والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة و إجلائه الروم عنها، ولكن المؤرخين البيزنطيَّين تيوفانيس ونقفور (٤) يسدان هذا

<sup>(</sup>١) النويرى ، نهاية الأرب ، ص ٧٠ أ

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) الدباغ ، معالم الإيمان ، ج ١ ، ص ٦٠ — ٦٦ ويستبعد أن تكون المعركة الأخيرة التي قتلت فيها الكاهنة قد دارت عند طبرقة ، لأن هـذه المدينة تقع على البحر شمال قرطاجنة ، وإنما المعقول أنها كانت في جبل أوراس .

Theophanes, op. cit. p. 370—Neciphore, (2) op. cit. p. 39. — Diehl, op. cit. p. 584.

النقص ويفصلان هـذا الأمر بعض التفصيل ، فيذكران أن الأسطول البيزنطى هزم في موقعة كبيرة سقطت بعدها قرطاجنة في يد حسان ، فأدرك اليأس البطريق يوحنا ، فجمع أجناده وتولى إلى بيزنطة ليعود منها مرة أخرى بعدة أقوى ، ولكنه (كان واهماً لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قط(١).

بهذا خلصت إفريقية لحسان ، ولم تعد هناك قوة تعارضه أوتنتقص من إمارته على البلاد ، نَعم بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب بعد و بضع قبائل لم تعلم بمقدمهم ، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح الحربي قد تم ، وأن واجب الأميرالعربي الآن أن يرفع السيف ليهتم بناحية أخرى ، وهي نشر الإسلام في البلاد وتقرير أمورها وخراجها وشئونها وما إلى ذلك .

إنشاء تونس

بيد أن حسان لم يطمئن إلى مانزل بقرطاجنة على يديه ، ووجد أن سقوطها في يده لا يمنع الروم من الإغارة عليها من البحر صرة أخرى والتحصن فيها من جديد ، فأحب أن يضع حداً لمحاولات الروم ويقفل باب إفريقية في وجههم ، ففكر في أن لا يكتفي باحتلال الداخل وترك الساحل ، و إنما يحتل الساحل نفسه و ينشىء فيه محرساً قوياً حصيناً يلقي الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . هكذا بدأ حسان يفكر في إنشاء ميناء جديدة في إفريقية لتحل محل قرطاجنة ، فلا يعود أهل البلاد يفكرون في تعمير هذه الأخيرة وسكناها لشئون التجارة البحرية ، ولتكون محرساً لإفريقية الإسلامية من الروم الذين كانوا لايفتأون ينقضون على الساحل بين الحين والحين ، ويهددون البلاد كلها ، وليبني فيها أسطولا يغير به على «ساحل الروم فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفريقية » (٢) كما يقول التيجاني .

<sup>(</sup>۱) يحدد المؤرخان البيزنطيان لهذا الحادث سنة ٢٩٨ م أى سنة ٧٩ هـ، ولما كنانعلم أن حسان لم يفرغ من أمم الكاهنة إلا فى رمضان سنة ٨٢ هـ، فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك بقلل، أى فى شهر شوال أوذى القعدة أوذى الحجة سنة ٨٢ هـ أو أوائل سنة ٨٣هـ أى سنة ٢٩٩م وهذا هو التاريخ الصحيح لهذا الأمم . (٧) رحلة التيجاني، ص ٢٣ أ

لهذه الأسباب أنشأ حسان يبحث عن موضع على البحر يستطيع أن ينشى. فيه ميناءه الجديدة ، فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلداً قديماً يطل على سبخة فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى انتباهه ، لأن وقوعه على شاطىء السبخة أى إلى الداخل قليلا يحبب العرب في سكني المدينة التي تنشأ عنده ، لأنهم لم يكونوا إذ ذاك يطمئنون كثيراً إلى سكني المدن الساحلية الصرفة ، ثم إن موقمها هذا يجعلها بمأمن من غارات الروم المفاجئة ، فيكنى احتراس مدخل السبخة لكي يتنبه أهل الميناء الجديدة إلى الخطرقبل وقوعه ، وكان هذا البلد القديم ميناء يونانية قديمة ذكرها ديودور الصقلى ووصفها بالبيضاء، لميل التلال المحيطة بها إلى البياض لكثرة ما تحويه تربتها من أملاح بيضاء AEYKON TYNEIA وزادحسانَ إعجاباً بموقعه أن كانله فر °ضةً صغيرة على البحيرة تسمى آدس (Ades) (١) فلم يلبث أن وقع اختياره عليه فأقبل إلى موضعه و بدأ يخططه من جديد ، ويبدو أن المدينــة اليونانية كان قد اضمحل أمرها حين أنشأ المرب يعيدون بناءها ، ولم يبق منها إلا ديريقيم فيه بعض الرهبان ، ومصداق ذلك قول ابن أبي دينار: « وذكر غيره – أى غير ابن الشاع – أن العرب كانوا يسمعون أصوات ﴿ بعض الرهبان طول الليل في صاواتهم فيتأنسون بهم فقالوا: هذه البقعة تونس» (٢٠). كان عليه أن يبدأ بحفر البرزخ الذي يفصل البحيرة عن البحر، وأن يحفر فى ماء البحيرة الضحلة قناة عميقة تسير فيها السفن حتى تصل إلى البلد ، و بهذا تتصل البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء بحرية تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر،

ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بحرية « دار صناعة » للبلد الجديد حتى تستطيع السفن

<sup>(</sup>۱) Shaw: Observations, pp. 155-156 (۱) وهذا الميناء هو الذى جمله جغرافيو العرب رادس، فيقول ابن أبى دينار مثلا: « ويقال لبحرها بحر رادس » القيروانى ، المؤنس ، ص ٨ (٢) القيروانى ، المؤنس ، ص ٨

أن ترسو فيها وتقلع منها في أمان ، وهذا ما أراده القيرواني بقوله : « إن حسان هو الذي خرق البحر إلى تونس (١) » ثم أراد أن يستعين بنفر من أهل مصر في إنشاء الميناء ، فأرسل إلى الخليفة يطلب إليه نفراً بمن لهم خبرة بإنشاء دور الصناعات و بناء السفن ، «فكتب عبد الملك بن من وان إلى أخيه عبد العزيز وهو والى مصر ، أن يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهله وولده ، وأن يحملهم من مصر و يحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش (٢) وهي تونس ، وكتب إلى ابن النمان أن يبنى لهم دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين إلى آخر الدهر ، وأن يجعل على البربر جر الخشب الإنشاء المراكب ليكون ذلك جاريا عليهم إلى آخر الدهر وأن يصنع بها المراكب و يجاهد الروم في البر والبحر ، وأن يغير منها على ساحل وهو مقيم بتونس ، فأجرى البحر من من وتحصيناً لشأنهم ، فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس ، فأجرى البحر من من سي رادس إلى دار الصناعة ، وجر البر بر الخشب وجعل فيها المراكب الكثيرة وأمن القبط بمارتها (٣) » .

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية ، و إذا كانت القيروان قد أصبحت من يوم أنشئت محرسا لبلاد الداخل ومعسكراً للجند الإسلامي ،

<sup>(</sup>١) القيرواني ، المؤنس ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٣) يذهب كثيرون من العرب أن اسم تونس — قبل تعمير العرب لها — كان ترشيش أو طرشيش ، وقد علق دى سلين فى ترجمته للبكرى على تلك الدعوى بقوله: «طرشيش هى Tharsis التى ورد ذكرها فى التوراة، وقد ذهب العرب فى القرن الأول الهجرى يطلقون هذا اللفظ على تونس ، والحقيقة أنه لا وجود لمدينة باسم ثارسيس فى إفريقية، ولم يورد أحد من اللاتين أو اليونان مدينة بهذا الاسم فيها . وقد ذهب وستنفلد إلى أن هناك مدينة اسمها من اللاتين أو اليونان مدينة بهذا الاسم فيها . وقد ذهب وستنفلد إلى أن هناك مدينة اسمها حنوب أسبانيا ، وقد تكون تلك هى التى ورد ذكرها فى الإنجيل Journ. Asiat. 1844, p. 505.

<sup>(</sup>٣) البكرى ، وصف إفريقية ، ص ٣٨ — ٣٩ ويلاحظ أن حسان لم يتصل بعبد العزيز ابن مروان رأساً وكان يستطيع ذلك — ولكنه اتصل بالخليفة مما يدل على أن العلائق بينهما لم تكن على ما يرام ، وستؤكد الحوادث التالية ذلك .

فستصبح تونس كذلك رباطا يحمى القيروان ومحرسا للبحر وميناء جديدة للبلاد يقوم مقام قرطاجنة ، ولو قد أوتى حسان من فراغ الوقت أكثر من ذلك لتعهد اللدينة بالرعاية وأكمل إنشاءها ، فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك ، ولكن العزل عاجله ، فبقى إنشاء المدينة ناقصاً حتى بدأ إكماله عبيد الله بن الحجاب معد ذلك بثلاثين سنة ، فأنشأ مسجد المدينة و بدأ يخططها و ينظم أمورها (١).

نشائج قيـام تونس

العلائق

يين حسات

وعبد العزيز

بقيام هذه المدينة حيل بين الروم و بين إفريقية ، فلم يعودوا يستطيعون النزول إلى أرضها ، فأمن العرب شرهم وأصبح جهدهم منصرفاً إلى تنظيم البلاد وتمهيدها للإسلام ، دون أن يزعجهم الروم بهجاتهم المفاجئة بين الحين والحين ، وكان حسان موفقاً كل التوفيق حين اهتم بتعمير تونس بهذه العائلات التي جلبها من مصر ، لتخلق في المدينة الجديدة جواً بحرياً حتى تصبح ميناء ، وحتى ينشأ أهلها على حب البحر ومعرفة صناعة السفن ، وسيلاحظ أن المسحة البحرية ستسود المدينة الجديدة ، وسيكون لها أبعد الأثر في تاريخ البحر الأبيض المتوسط ، إذ كانت هي النافذة التي أطل منها عرب المغرب على غربي هذا البحر ، والباب الذي خرجوا منه إلى صقلية وسردانية و إيطاليا ، ليلعبوا دورهم الخطير في هذه النواحي (٢).

## - A -

سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد العلائق بين عامل مصر عبد العزيز ابن مروان وعامل إفريقية زهير بن قيس ، وكيف حاول عبد العزيز أن يستبد

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٨

<sup>(</sup>۲) خلفت الكاهنة بعد مماتها أثراً عميقاً فى نفوس الأهلين . وتحولت بمرور الزمن إلى شخصية أسطورية يتداول أهل البلد قصصها وأخبارها ، ومن ذلك ما ورد فى رحلة التيجانى فى سياق وصفه لمدينة ألجم ( الأعجام ) : « ويقال إن الكاهنة المعروفة بكاهنة لواتة حصرها عدوها فى ذلك الحصن ، ففرت منه سرداباً فى الحجر الصلد نفذت منه إلى مدينة سلفطة ، وكانت أختها هناك فكان الطعام يجلب إليها فى ذلك السرداب على ظهر الدواب» — رحلة التيجانى ، ص ٣٣ أ و ب .

بزهير فتلاحيا ، ودأب عبد العزيز على أن يدس لزهير في جيشه من يعصاه فيفسد عليه الأمر، ويبدو أن عبد العزيزكان يرجو أن يتخلص من زهير حتى يخلص له أمر إفريقية ، فيفيد منها الغنائم الوفيرة والسبي الكثير ، فلما قتل زهير وتولى حسان خاب ظنه واضطغن على حسان ، وأخذ يترقب الفرصة للإيقاع به والخلاص منه ، وقد سبقت الإشارة إلى أن حسان كان يشعر بذلك، فرغب عن كل اتصال بعبد العزيز، ولهذا سأل عبد الملك المعونة حين أراد القبط وكان يستطيع أن يسألها عبد العزيز بن مروان ، ويروى ابن عبد الحكم رواية يفهم منها أن الرجلين كانا يتبادلان سوء الظن والريبة، وقد أراد عبد العزيز أن ينتهز فرصة هزيمة حسان الأولى وتقهقره من إفريقية ليطعن في قــدرته ويتذرع بذلك لعزله عن إفريقية ، فوجه إلى طرابلس رجلا من عنده يقوم بأمرها، فلما قدم حسان في مسيره الثاني إلى إفريقية ، قال لعبد العزيز: « أكتب إلى عبدك بالإعراض عن أنطابلس ، فقال له عبد العزيز: ما كنت لأفعل بعد إذ ضيعتها فاستولت عليها الروم ، فقال حسان: إذن أُرجعُ إلى أمير المؤمنين ، فقال عبد العزيز: ... أرجع » (١) وهــذا حديث أقل ما يدل عليه أن عبد العزيز كان يرجو أن تكون له إفريقية مع مصر ، وأن حسان كان يخشاه ويرتاب في أمره ، فكان لايفتأ يحتمي في الخليفة ويستعين به كما بدت له بوادر الشر من جانب عبد العزيز. أقام عبد العزيز بمصر يتسقط أخبارحسان فيحملته الثانية، فساءه ماوفق إليه من نصر وتوفيق ، وعول على أن لا يدعه يفلت بما فاز به من أموال وغنائم ، فأقام يرقبه بمصر حتى يأتى بالفنائم فيأخذ منه مايريد، فعلم حسان ماأراد

عبد العزيز بن صروان أخو عبد الملك ، فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة فجمله في قرب الماء ، وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة وأنواع الدواب والرقيق وسائر

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠٣

أنواع الأموال ، فلما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مائتي جارية من أبناء ملوك الروم والبربر، فسلبه عبد الدزيز جميع ما كان معه من الخيل والجال والأمتعة والوصائف والوصفان ، ورحل حسان بالأثقال التي بقيت له حتى قدم على الوليد، فشكا له ماصنع عبد العزيز فغضب الوليد لذلك، ثم قال حسان لمن معه: « إتونى بقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استعظمه الوليد ، وعجب من أم حسان فقال له الوليد : « جزاك الله خيراً يا حسان » فقال : « يا أميرالمؤمنين إنما خرجت مجاهداً في سبيل الله، وليس مثلي يخون الله ولا الخليفة » فقال له الوليد : « أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك » فحلف حسان : « لا ألى لبني أمية أبداً! » (١) و بهذا لم يستطع حسان - على رغم مابذله من جهد -النجاة من انتقام عبد العزيز، وكان هذا يستغل مكانه من الخليفة ويسيء استعاله فأساء إلى زهيركما سبق .ثم آذى حسان ولم يزل به حتى أخرج إفريقية من يده وجعلها من ولايته. وقد اتضح بجلاء أن الرجل لم يكن يريدها ليصلح أمرها أو يتم إسلام أهلها ، و إنما كان يريدها للغنائم والأسلاب. ولهذا لم يرض عن الفاتحين الأمناء المخلصين من أمثال زهير وحسان ، وسارع فأسند أمرها لرجل من أتباعه ومن هم على شاكلته وهو موسى بن نصير . ويبدو أنه أوصاه بالاهتمام بالأموال والغنائم، فصرف موسى همه إلى ذلك. وكان عبد العزيز يقوم في مصر بين الخليفة و إفريقيــة ، فكان قميناً أن يقتدر على الكيد إذا هو أراده . وكان أخا للخليفة يستطيع أن يأتي من الأمر ما يبغي . وكان حسان إذ ذاك رجلا مسناً وقوراً لا قبل له بالكيد أو التدبير ، فآثر النجاة بنفسه وأبي أن يعود. لعله كان يريد أن يقول: « لا ألى لبني أمية أبداً » ما دام عبد العزيز في مصر فحشي مغبة ذلك ، فأصر على رفضه وسكت .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ص ۲۳ – ۲۶

ولم يذكر لنا المؤرخون مصير حسان بعد ذلك ، وكل ما يقولونه أنه لم يلبث الا يسيراً حتى توفى (١). مما يدل على أنه قضى الفترة القصيرة التي بقيت من حياته هادئاً مطمئناً . ونستطيع القول بأنه توفى نهاية سنة ٨٥ه . لأننا نعلم أن موسى ابن نصير بدأ عمله فى إفريقية فى أواخر أيام عبد الملك أى فى أواخر سنة ٨٥ه . وبهذا تكون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنة كذلك . فإذا صح تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن توفى بعدها — ببضعة شهور جاز القول بأن حسان توفى فى أوائل سنة ٨٦ه .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠٣

## الباب الناسع

انتشار الإسلام في المغرب والنظام الإداري الذي وضعه العرب له

لماذا طالت مدة الفتح العــربي للمغرب ؟

ليس من السهل تحديد تاريخ ثابت لانهاء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، لأن هذه البلاد ليست قطراً واحداً يتم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بموقعة فاصلة . وليس من الميسور كذلك أن نقطع بأن أهل المغرب تم إخضاعهم و إسلامهم في سنة بعينها ، لأن : « أم المغرب ليس لها غاية ، ولا يقف أحد منها على نهاية ، كلا بادت أمة خلفتها أمم ، وهم من الحفل والكثرة كسائمة النعم (۱) » كما قال ابن عذارى على لسان حسان بن النعان ، ور بما كان هذا الاضطراب الذي يسود تكوين المغرب السياسي والاجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتح واختلاط سبله على الفاتحين .

ولنضف إلى ذلك الصعوبات الأخرى التي لقيها العرب، والتي لم تنشأ عن طبيعة البلاد أو أحوال أهلها و إنما عن ظروف العرب أنفسهم ، وما نزل بهم من الأحداث التي شغلتهم عن الفتح أو حالت بينهم وبين أن يتعهدوه بما ينبغي له من العناية والاهتمام ، كالفتن الطويلة التي كانت تحول بين أولى الأمر من العرب و بين إرسال الحملات إلى إفريقية، و بُعدِ المغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه أمراً يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالفة ، والخصومات بين جند العرب مما كان له أسوأ الأثر في سير الفتوح كالذي حدث بين عبـد الله بن سعد وعبد الله بن الزبير مماكان من أسباب فشل حملة عبد الله بن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر فيها ، والنزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية ، ورغبة الأولين في السيطرة على هذه البلاد والتصرف في مالها وغنائمها ، مما رأينا أثره في تعطيل الفتح ومنع الفاتحين من إنفاذ برامجهم و إدراك الغايات التي سعوا إليها بعــد أن بذلوا الجهــد العظيم لإدراكها ، كما رأينا في عدوان مسلمة بن مخلد على عقبة وعزله إياه وحرمانه من ثمرة جهوده ومنعه مر ن تنفيذ برنامجه ، وعداء عبد العزيز بن مروان لزهير بن قيس

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ص ۲۱

وحسان بن النعمان مما انتهى بعزل الثانى وحرمان البلاد من خبرته واقتداره ، وتحويل الفتح نحو وجهة مادية لا تبغى ضم البلاد إلى العرب و إدخالهم فى الإسلام بقدر ما تعنى بالمغنم الحافل والمال الوفير .

ولا ننسى كذلك فتح إسبانيا الذى اجتذب اهتهام العرب وأنظارهم ، فانصرف الكثيرون منهم عن إتمام فتح إفريقية وإسلام أهلها وقد كاد الأمران يتهان على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النعان ، والعصبيات العربية التى شغلت جانباً عظيا من اهتهام حكام المغرب وصرفتهم عن الاهتهام الواجب بفتح البلاد وإسلام أهلها ، مما يلاحظ أثره بشكل واضح جداً فى خصومة المضريين والقيسيين التى سادت إفريقية طوال العصر الأموى ، وجعلت البلاد مسرحاً لحوادث شتى من الاضطهاد والظلم والمصادرة مما سيتضح أثره السيىء بعد قليل . ولاينبغى أن ننسى الأخطاء الشديدة فى الحرب والسياسة التى وقع فيها جند العرب وقادتهم ، والتى كانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جهلهم بطبيعة البلاد .

انصراف الخلافة عن فتح المغرب و يلاحظ كذلك أن فتح المغرب لم يأخذ هيئة الفتح المنظم الذى تصدر الدولة في إتمامه عن خطة مرسومة أو سياسة ثابتة ، وإنما كان الساعون في إتمامه نفراً من جند العرب في مصر في أغلب الأحيان ، وربما كان سبب انصراف الخلفاء عن الاهتمام الواجب بفتح هذه البلاد هو تبينهم صعوبة فتحها وعظم الجهد الذي يستلزمه إتمام ذلك الفتح ، فقد كان عثمان قد اهتم بأمر إفريقية وأولى فتحها جانباً ملحوظاً من عنايته ، ولا نزاع في أنه كان يؤمل كثيراً من وراء إتمام هذا الفتح ، فكانت عودة عبد الله بن سعد بدون نتيجة تذكر قاضية على كثير من آمال في سرعة العرب فيها ، ثم كانت فتن المشرق وأحداثه قاضية على مابقي من الأمل في سرعة فتح هذه البلاد ؛ فانصرفت الخلافة عنه انصرافاً يكاد يكون تاماً فترة طويلة من الزمان .

جند العرب فی مصر یصرون علی فتح إفریقیة

عقبة بن نافع

النتائج السياسية لإنشاء القيروان

طبيعى إذن أن لاتكون عند أولى الأمر من العرب فكرة واضحة عن أحوال بلاد المغرب وعن الخطة التى ينبغى اتباعها لإتمام فتحها ؛ وأن تظل جهودهم فيها أشبه الأشياء بالغارات السريعة التى لاتنتهى إلى شيء ؛ هذا بينها كان جند العرب في مصر لايفتأون بين الحين والحين يخرجون إلى إفريقية في غارات بسيطة ؛ ولم يمنعهم عن الخروج لغزوها في حملات كبيرة إلا اشتغال الدولة عنهم وانصرافها عن إمدادهم بما تحتاج إليه هذه الغزوات ، فتكونت لديهم فكرة عن طبيعة البلاد وأسلوب فتحها ؛ وجعلوا ينتظرون الفرصة المواتية للقيام بهذا الفتح ؛ إما جهاداً في سبيل الله أو رغبة في مغنم أو طلباً لحظوة عند الخلفاء.

وكان عقبة بن نافع أكثر جند مصر اتصالا بإفريقية وأشدهم تعلقاً بفتحها وأطولهم مقاماً فى ربوعها ، فكان أقربهم إلى فهم طبيعتها وطبيعة أهلها ؛ ومن ثم تفطن إلى أهمية إنشاء بلدة للمسلمين فيها تكون محطاً لرحالهم ومنزلا لمن أراد المقام منهم فيها ومستودعاً لسلاحهم ومركزاً تصدر منه الغزوات فى كل وجه .

استبع إنشاء القيروان نتائج على درجة عظيمة من الأهمية سواء في موقف المسلمين من المغرب أو موقف المغرب من المسلمين ، إذ لم يكديتم تخطيطها حتى ظهرت « ولاية المغرب » واتضحت خاصيتها بعض الشيء و بدأت أنظار العرب تتجه إليها ، إذ أصبح لهم فيها عاصمة يتبعها الإقليم المحيط بها ، وقام بها مسجد جماعة يخطب فيه باسم أمير المؤمنين ، ونزلتها طوائف من المسلمين فأصبح الخليفة مكلفاً رسمياً بالدفاع عنها وحماية أهلها من أي اعتداء خارجي أو داخلي ، وبدأت وجهة القواد الذين تولوا الفتح فيها تتغير ، فأصبحوا يحرصون على اكتساب حقوق سياسية لا على أخذ أموال ومغانم ، وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من تفضيل معاوية ابن حديج أخذ جزيرة شريك وإقامته والياً عليها لكي يراقب منها قرطاجنة ويؤمن القيروان وما حولها .

طمع عمال مصرفى ولاية المغرب لهـ ذا أخذت أنظار عمال مصر تتجه نحو هذا الميدان الجديد ، ففيه انساع لسلطانهم ومجال للغزو والفتح وميدان للغنم العظيم ، وتنبه الخلفاء لذلك فحرصوا ما أمكنهم على أن يحولوا بين ولاة مصر وما يريدون ، وعلى أن يشرفوا بأنفسهم على أمور المغرب ، ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين الخلفاء وعمال مصر على حكومة إفريقية .

الـنزاع بين عمـال مصر والخلفاء على ولاية إفريقية استمر هـذا النزاع زماناً طويلا وكان سبباً في تأخر ظهور شخصية المغرب الكاملة وأخذه صفة الولاية المستقلة فظل تابعاً لمركز الخلافة رأساً رسمياً خاضعاً لسلطان عمال مصر فعلا، ومن هنا أخطأ الكثيرون من مؤرخي إفريقية فذهبوا إلى أن ولاية المغرب كانت جزءاً تابعاً لمصر حتى نهاية ولاية حسان بن النعان، وأنها لم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلا من بدء ولاية موسى بن نصير، والحقيقة أن الخلفاء اعتبروها ولاية قائمة بنفسها من أول الأمر، وحاولوا أن يلوا أمورها بأنفسهم فنازعهم في ذلك ولاة مصر، وسمح الخلفاء لهم بذلك كارهين، إما لقرب عامل مصر منهم ومكانته عندهم كمسامة بن مخلد، أو لقرابته من الخليفة كما حدث بين عبد الملك بن مروان وأخيه عبد العزيز.

ومصداق ذلك أن معاوية حرص على أن يخرج المغرب عن يد عامل مصر وتولاه هو بنفسه ، فلم يقر القائد الذي كان عمرو بن العاص أرسله في فتوحه وهو عقبة بن نافع ، بل تخطاه وندب لهذا الأمر رجلا من رجاله وهو معاوية بن حديج ، وحرص كذلك على أن يكون إليه مرجع شئون الحلة وأمورها ، فإذا اختصم معاوية ابن حديج مع عبد الملك بن مروان على قسم في وجلاء ، رفع الأمر إلى معاوية ابن أبي سفيان لا إلى أخيه عقبة عامل مصر إذ ذاك .

ومن الواضح أن معاوية لم يكن راضياً عن تعدى مسلمة على شئون المغرب، ولم يمنعه مرف إيقافه عند حده إلا عرفانه ليد مسلمة عنده ومكانه من عثمان،

ومن الواضح كذلك أن عبد الملك بن مروان كان ساخطاً أشد السخط على أخيه عبد العزيز لتدخله فى أمور المغرب وعنه واليه وتوليته موسى بن نصير عليه ، وهذان شاهدان على أن الخلفاء كانوا يرون أن المغرب ولاية قائمة بذاتها لهم وحدهم إدارة شئونها ، وربما كان دافع الخلفاء إلى استخلاص المغرب من يد عمال مصر هو عرفانهم أن عامل مصر لا يريده ليتم فتحه أو لينشر الإسلام بين أهله ، و إنما لمغانمه وأسلابه وخيراته .

الأضرار التي لحقت المغرب من تدخل عمال مصر في شئونه

وقد كان الخلفاء على الحق فيا تخوفوا من نيات عمال مصر، فقد أصاب المغرب من تدخل عمال مصر ضرر كبير، ويكفى أن نذكر أن تدخل عمد العزيز ابن مروان فى شئون المغرب ومخاصمته زهير وحسان أوقف السياسة التى كان حسان قد بدأ ينفذها، والتى كانت ترمى إلى تنظيم البلاد و إصلاح ما بين أهلها والعرب وتحبيب الإسلام إليهم، وكان سبباً فى بدء سياسة جديدة لا ترمى إلى شىء من خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية، و إنما إلى عسف الأهلين و إرهاقهم بالمغارم والجبايات مما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم، وأوجد بين الحيين والجبايات مما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم، وأوجد بين الحيين الحيايات عما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم، وأوجد بين الحيين الحيايات عما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم، وأوجد بين الحيين الحيايات عما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم، وأوجد بين الحيين الحيان الدعاة والحارجين .

لم يكن المغرب إذن ولاية تابعة لمصر رسمياً إلا فترة قصيرة جداً من الزمان ، انتهت بتولية معاوية بن أبى سفيان معاوية بن حديج قيادة الفتح فيه ، ومن ذلك الحين كان المغرب معتبراً فى نظر الخلفاء ولاية تابعة لهم ، يتولون أمورها بأنفسهم واعتبروا تدخل عمال مصر عدواناً لاحق لهم فيه .

وتعتبر ولاية موسى بن نصير آخر مظهر من مظاهر تدخل عمال مصر في شئون المغرب، إذ حرص الخلفاء أشد الحرص على أن لا يَدَعوا عمال مصر يغتصبون هذا الحق بعد ذلك .

ولما كانت غزوات موسى بن نصير قد أتمت إخضاع المغرب كله من برقة إلى المحيط ومن ساحل البحر إلى واحات الصحراء، فإن محمد بن يزيد — خلف موسى — يعتبر أول ولاة المغرب الإسلامي بمعناه المعروف لدينا، بل أضيفت إليه الأجزاء التي فتحها المسلمون في إسبانيا.

## -7-

النظام الإدارى الذى وضعه العـــرب للمغرب وكان حسان قد أعد المغرب العدة ليصبح ولاية قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها لاتعتمد على مصر في شأن من شئونها، « فدوّن الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية (١)»، واهتم اهتماماً ملحوظاً بعاصمة الولاية الجديدة، فأراد أن يجدد بناء مسجدها فهدمه « — حاشى الحراب — وبناه وحمل إليه الساريتين الحراوين الموشاتين بصفرة، اللتين لم ير الراءون مثلهما من كنيسة كانت للأول في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب (٢)»، ولا نزاع في أن القيروان كانت في حاجة إلى الإصلاح و إعادة التنظيم لكي تليق بالولاية الكبيرة التي أصبحت عاصمتها، ولكن حسان لم يهتم بإعادة تخطيظها و إصلاحها، ور بماكان سبب ذلك أنها لم تكن أصبحت سوقاً تجارياً أو مركزاً كبيراً حتى ذلك الحين ، وأنها لم تكن أكثر من مركز للجند ومأمن أو مركزاً كبيراً حتى ذلك الحين ، وأنها لم تكن أكثر من مركز للجند ومأمن للسائهم ومستودع لسلاحهم.

إنشاء تونس وأثره ولاحظ حسان أن بقاء قرطاجنة خطر على الولاية الجديدة فهدمها ، وأراد أن يأخذ الساحل على الروم فأنشأ شمالى القيروان محرس تونس ، واجتهد فى أن يجعل منها ميناء بحرياً تشرف منه ولاية المغرب على البحر الأبيض كما سبق بيانه (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۲۳ (۲) البکری، وصف إفریقیة ، ص۲۲

<sup>(</sup>٣) البكرى ، وصف إفريقية ، ص ٣٧ وما بعدها .

ليس لدينا نص ثابت نستطيع التعويل عليه في معرفة النظام الإدارى الذى وضع للمغرب إذ ذاك ، وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مؤرخى المغرب في سير صالحى إفريقية وعلمائها وقضاتها وملاحظات يمكن استنتاجها من أحداث البلاد إبان العصرالأموى، ولوقد كان المغرب شبيها بغيره من الولايات الإسلامية لجاز القول بأن العرب طبقوا فيه أنظمتهم المعروفة في الإدارة والمال ، أما والمغرب فريد في نظامه فليس من المأمون قبول فرض كهذا ، لأن أرض المغرب ليست أرض زروع يقدر على محصولها خراج مقدر ، بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تغل شيئاً مذكوراً ولا يقدر عليها شيء ثابت ، فكيف نظم العرب أمور المغرب ؟

يقول المالكي: «ثم إن الروم والبربر تخوفوا بعد ذلك ، واجتمعوا على قتال حسان وقاتلوه فهزمهم الله تعالى ، فلم يقبل أمانهم حتى أعطوه من جميع قبائلهم إثنى عشر ألف فارس تكون مع العرب مجاهدين ، فأجابوه وأسلموا ، فعقد لولدى الكاهنة بعد إسلامهما لكل واحدمنهماعلى ستة آلاف فارس من البربر والياً عليهم ، وأخرجهم مع العرب يفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر ، فمن ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية ، فكان يقسم النيء بينهم والأرض ، وحسنت طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواوين ، ثم قدم القيروان فأمر بتجديد بناء السجد الجامع فبناه بناء حسناً ، وجدده في شهر رمضان سنة ٨٤ ه(١)» . ومن هذه العبارة نستنتج بضعة أمور :

١ — أن حسان حرص على أن يشرك معه نفراً من أهل القبائل في حروبه وجعل اشتراكهم معه في الحرب شرطاً لتأمينهم ، ومن هذا نفهم أن جند المغرب من ذلك الحين لم يكونوا من العرب وحدهم ، بل اشترك فيه نفر من أهل البلاد .

وكانت تلك خطة موفقة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء البربر، وأن يحبب

<sup>(</sup>١) المالكي ، رياض النفوس ، ص ١١

إليهم الإسلام ، فالبربر شعب محارب ميال إلى الغزو والسلب ، فأرضاهم اشتراكهم مع المسلمين في الحرب جنباً إلى جنب ، ولم يلبثوا أن أسلموا بدليل قول المالكي إنهم : « أجابوه وأسلموا » .

ولم يكتف حسان بأن يشرك هؤلاء البربر في حروبه و يجعل لهم نصيباً من الغنائم، و إنما رتب لهم أعطيات تصرف لهم من بيت المال، وسار على ذلك موسى بن نصير بعده، فقد عثر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب على قطع من العملة النحاسية والبرنزية، ضربهاموسى بن نصير في إفريقية يرجع تاريخها إلى سنة ٩٩هـ(١)، لكى يعطى من انضم إلى جيشه من البربر أعطياتهم، وذهب إلى أن استعال العرب للنقود في إفريقية لا يرجع إلى تاريخ ضرب هذه العملة فقط، و إنما كان عمال إفريقية قبل ذلك يستعملون نقوداً رومية مما وجدوه في إفريقية، أو أخذوه في الجزى والجبايات والمغارم، ولا نزاع في أن هذه النقود الرومية كانت واسطة التعامل بين العرب في إفريقية، وظلت كذلك حتى ضرب موسى عملته فاستعملها الناس.

٢ — أن حسان قسم المغرب خططاً للبربر ، أى اختص كل قبيلة بخطة تتصرف فيها وتؤدى مالها وتكون مسئولة عنها ، وهذا نظام معقول يتفق مع طبيعة البلاد ونظام أهلها الاجتماعى ، فلم يكن فى المغرب إذ ذاك مزارع واسعة تتركها الحكومة فى يد أصحابها يزرعونها ويؤدون مالها للدولة ، و إنما نواح اختصت كل قبيلة بناحية منها تكون مسئولة عنها أمام عامل المغرب.

۳ — أن حسان كان يسوى بين العرب والبربر في قسم في الحروب ومفائمها ،
 أى أنه لم يعتبر العربي حاكماً والبربرى محكوماً ، بل تساوى الإثنان في الحقوق

<sup>(</sup>١) راجع مقال الأستاذ عبد الوهاب الذي عنوانه Un temoin, de la conquête .

de l'Espagne », La Revue Tunisienne, 1932 No. 10 ، ويلاحظ أنموسي لم يضرب غير عملة برنزية ، لأن النقود الذهبية ( الدينار ) والفضية ( الدرهم ) كانت من حق الحلافة المركزية وحدها .

والواجبات ، وفي الاشتراك في الحرب واقتسام الفنيمة ، ويبدو أن حسان راعي في اشتراع هذا المبـدأ طبيعة البربر وأخلاقهم ، فهم ليسوا زراعاً ألفوا الخضوع والسكون وتأدية المال لسيد الأرض وصاحبها ، وإنما هم شعب محارب قوى أنوف لا يقل عن العرب غراماً بالحرية ، فكان أمثل السبل لقيادته هي معاملته معاملة الند للند .

وسيلاحظ أن البربر حرصوا دائماً على أن لا يعاملهم العرب معاملة شعب خاضع محكوم ، وأنهم لم يترددوا فى الثورة على العرب حين حاول هؤلاء الترفع عليهم أو اعتبارهم رعايا يجوز للحاكم عسفهم والتصرف فى شئونهم كما يهوى .

على ما بيدهم من الأرض، وهذا ما أراده المالكي من قوله: « فمن ذلك صارت على ما بيدهم من الأرض، وهذا ما أراده المالكي من قوله: « فمن ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية، فكان يقسم النيء بينهم والأرض». أي أنه جعل لكل قبيلة خطة تُسأل عنها وتؤدى العشر منها، والغالب أنه لم يفعل ذلك الا مع الذين أسلموا منهم، لأن الشرع يبيح ترك الأرض لمن أسلموا يتوارثونها و يتبايعونها(١).

ان حسان دَوِّنَ الدواوين ، أى نظم شئون الحكومة ، وأقام العمال على نواحى الإدارة من خراج وزكاة وجند وما إلى ذلك ، مماكان موجوداً في غير إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك .

و يبدوأن المسلمين اتبعوا في بعض نواحى حكومة إفريقية النظام العام الذي جروا عليه في حكم غيرها من ولاياتهم ، فكان الخليفة لا يعين العامل فقط بل القاضى أيضاً ، وهذا ظاهر من قول الدباغ : « إن عمر بن عبد العزيز اختار لقضاء إفريقية

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الحراج لأبى يوسف ، الفصل الذى عنوانه : « فى إسلام قوم من أهل الحرب وأهل البادية على أرضهم وأموالهم » .

عبد الله بن المغيرة بن بردة الكناني (١) » . ولكن الخلفاء لم يعينوا قائداً لجند المغرب و إنما تركوا ذلك للعامل ، فإما قاد الجند بنفسه أو ندب لقيادته من أراد .

وكان عامل المغرب مطلق اليد في اختيار العال لشتى نواحى الإدارة ، ودليل ذلك أن موسى بن نصير ولى أبناءه قيادة الفتوح في مختلف النواحى ، وأن: «حسان ابن نعان (كذا) ولى على صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد الله الصفانى التابعي رضى الله عنه (٢) ».

والبينات كثيرة على أن حسان حرص على أن يترضى أهل البلاد ويكرمهم وأن لا يمسهم بأذى ، وأن النظام الذى وضعه كان يحمى حقوقهم و يجعلهم وأموالهم في مأمن من عدوان الحكام ، فمن ذلك ما ذكره البكرى من أن عامل هشام ابن عبد الملك على إفريقية كتب إليه يعلمه: «أن الجامع يضيق بأهله ، وأن بجوفيه جنة كبيرة لقوم من فهر ، فكتب إليه هشام يأمر بشريها وأن يدخلها المسجد (٣) »، مما يدل على أن الخلفاء حرصوا على إقامة العدل في البلاد . ومن دلائل ذلك أيضاً أن يزيد بن حاتم عامل إفريقية سنة ١٥٥ هم: «اشترى العمود الأخضر مال عريض جزل ووضعه فيه (١٥) » فلم يغصمه أصحابه ولم يبخسهم حقهم .

ويبدو أن المسلمين اعتبروا من بقى فى البلاد من الروم والأفارقة موالى لهم ، ولم يعتبروهم كالبربر مساوين لهم فى الحقوق والواجبات ، وربحاكان دافعهم إلى ذلك تخوفهم من الروم والأفارقة ، واعتبارهم إياهم شعباً مفتوحاً لهم حق التصرف فيه ، والغالب أن الروم والأفارقة قبلوا هذا الوضع على مضض ، وأنهم كانوا يترقبون الفرصة للوثوب بالحكم الإسلامي و إثارة البلاد ، ودليل ذلك كله ما ذكره أبو المحاسن فى حوادث سنة ١٢٢ ه إذ قال : « فيها خرج بالمغرب ميسرة الحقير

<sup>(</sup>۱) الدباغ، معالم الإيمان ،ج۱، ص١٥٤ (٢) نفس المصدر، ج١، ص٣٣ — والمرادهنا الصنعاني (٣) البكري، وصف إفريقية، ص ٣٣ (٤) نفس المصدر والصفحة.

وعبد الأعلى مولى موسى بن نصير متعاضدين ومعهما خلائق من الصفرية (١) » ، أى أن عبد الأعلى هذا كان مولى لموسى بن نصير ، وأنه كان مر أول الواثبين على المسلمين ، وأنه كان معه نفر كبير من جنسه ، فإذا عرفنا أن عبد الأعلى هذا هو « عبد الأعلى بن جريج الإفريقي رومى الأصل ومولى للعرب (٢) » ، لاتضح أن الروم والأفارقة كانوا يعتبرون موالى للمسلمين ، إذ لم يكن عبد الأعلى وحده و إنما كان : « إمام الصفرية في انتحال مذهبهم فقام بأمرهم مدة (٣)» .

ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن العرب اعتبروا الأراضي التي كانت للروم مفتوحة عنوة ، فاستحلوها واعتبروا أهلها ومن وجدوه عليها موالى لهم، يتصرفون في شئونهم كما يريدون، في حين اعتبروا الأراضي التي كانت للبربر مفتوحة صلحاً، فتركوها في يد أصحابها يؤدون عنها المال للدولة ، واعتبروا البر بر أنفسهم أحراراً، لهم ما للعرب من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات ، فكانت النتيجة المموسة لهذه السياسة هي اختفاء العنصر الرومي واللاتيني من البلاد شيئًا فشيئًا حتى انعدمت آثارهم من البلاد تقريباً ، ولم تبق إلا آثار قليلة منهم في الجريد ونواحي ساحلية أخرى ، واختفت تبعاً لذلك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية التي كان يستعملها هؤلاء الروم والأفارقة ، وأدت هذه السياسة كذلك إلى نهوض الشعب البربرى وأخذه بأسباب الحضارة الإسلامية وتعلقه بلغة العرب ودينهم ، مما انتهى به إلى درجة من الرقى مكنته من أن يقيم حضارات زاهرة في البلاد بعد ذلك بسنوات طويلة ، وينشىء دولا ذوات قوة و إدارات منتظمة ، و بهذا كانت السياسة الإسلامية في إفريقية أساساً لهـذا التطور العظيم في تاريخ هذه البـلاد ، فلم تعد شريطاً ساحلياً يسكنه جماعة من المستعمرين المتحضرين، وفيما يلي ذلك «أهال »

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج١ ، ص ٢٨

 <sup>(</sup>۲) السلاوى ، الاستقصاء ، ج۱ ، ص ٤٩ (٣) نفس المصدر والصفعة .

متوحشون على درجة يسيرة جداً من الرقى ، و إنما أصبحت بلاداً واحدة يسكنها شعب مسلم قوى متحضر ، ينشىء الدول و يساهم فى العلم والحضارة الإنسانية بنصيب مشكور .

وكان الوالى مكلفاً بأن يعطى من معه من الجند والعال مما يجبيه من الأموال وما يفيئه الله عليه من الغنائم، والغالب أن الجند كانت لهم أرزاق وأعطيات غير مايصيبونه في الحروب، ودليل ذلك ماذ كره اليعقوبي من أن يزيد بن أبي مسلم حين قدم إفريقية وجد عبد الله بن موسى سجيناً بها: « فقال له أعط الجند من مالك أرزاقهم لحنس سنين، فقال: لا أقدر على ذلك (۱) »، مما يدل على أن أرزاق الجند كانت تصرف من أموال المغرب.

بيد أن تاريخ المغرب إبان العصر الأموى لايدل على أن العمال كانوا يجرون في حكم هذه البلاد على سياسة موضوعة ثابتة ، أو أن الخلفاء كان لديهم نظام ثابت يأخذون به حكامها ، إنما كان الحكام يسيرون في سياستها على غير هدى ، وكان النزاع الدائم بين أهل البلد والحكام دليلا على أنه لم يكن هناك نظام موضوع .

ولم يكن جهد الحكام متجها إلى وضع نظام للبلاد أو البحث عما يلائمها من أساليب الحكم والإدارة، و إنما اقتصر على إقامة العدل على قدرما استطاعوا، ولم يكن الخلفاء يطلبون إلى الحاكم أكثر من ذلك، لأنهم كانوا يعرفون صعوبة حكم هذه البلاد وسياسة أمورها، ومصداق ذلك ما ذكره النويرى من أن سليان ابن عبد الملك استعمل: «محمد بن يزيد مولى قريش، وقال له عند ولايته: يا محمد اتق الله وحده لاشريك له، وقم فيا وليتك بالحق والعدل، اللهم اشهد! فخرج محمد وهو يقول: مالى عذر إن لم أعدل (٢)» وهدة العبارة وحدها تدل على صعوبة

<sup>(</sup>۱) تاریخ الیعقوبی ج ۲ ، س۳۷۳ و یلاحظ أن عبارة الیعقوبی یفهم منها أن الرجل تأخر فی دفع الأعطیات خس سنوات . (۲) النویزی ، نهایة الأرب ، س ۸۲ ب

حكم هذه البلاد وحيرة الحكام في الطريق الذي يسلكونه في حكومتها وعلى شعور الخلفاء بذلك .

-4-

اضمحلال أمر المسيحية في البلاد

كانت سياسة الروم في إفريقية ســـبباً في القضاء على ماكان قد انتشر من المسيحية بين أهلها إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل مايتصل بهم من دين وحضارة ، بل أخذ بعضهم يهاجم الأديرة والكنائس: « وحينما ضعف أمر الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس أخذت قبائل شتى من هذا الشعب العظيم — الذي سماه الرومان المور أو النوميديين والليبيين — تغير من الجنوب لتخرب المدائن العامرة الغنية التي على الساحل ، وكان هؤلاء الغزاة وثنيين من غير شك ، فأخذ الليبيون - الذين يصف لنا سينيسيوس القيريني أعمال تخريبهم - ينهبون الكنائس ويحرقونها ويأخذون منها الآنية المقدسة إلى معابدهم الوثنية ، وكان من أثر هذا التخريب أن الرخاء لم يعد أبداً إلى ولاية برقة ، بل كادت المسيحية أن تكون خيالا زائلا إبان الفتح الإسلامي للبلاد (١)» ، كما قال الأستاذ أرنولد، ويمكننا تصور اضمحلال السيحية في إفريقية إذ ذاك إذا ذكرنا أن عدد الأسقفيات في البلادكان قبيل الغزو الوندالي خمسمائة بينما لم يزد عددها على مائة أسقفية في سنة ٥٣٤م، أي قبيل الفتح العربي، ولا بد أن يكون عدد المسيحيين قد تضاءل جداً بعد الاضطهاد الشديد الطويل المستمر الذي نزل بهم خلال الفترة الأخيرة من الحكم البيزنطي ، وفي خلال القرن الذي انقضي قبل إقبال العرب: « اجتمعت غارات البربر — الذين حصروا الروم في المدائن ومراكز العمران الأخرى واحتفظوا لأنفسهم بالجبال والصحارى والسهول — إلى الفوضى الشاملة وسوء الإدارة ، إلى الطواعين المخربة التي وفدت على البلاد

Th. Arnold, Preaching of Islam. p. 122. (1)

الكنيسة الإفريقيسة

في النصف الثاني من القرن السادس ، اجتمعت هذه كلها على خراب البلاد (۱) ... يضاف إلى ذلك أن الكنيسة الإفريقية لم تكن — خلال العصر البيزنطي — على حال تبعث على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد، فكانت إدارتها مختلة: « إذ تلاشي النظام الكنسي واقترف القسس ذنو با كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاقي والفساد ، وكان قساوسة الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيا يصدر لهم من أوامر ، وكان آخرون يبذرون الشقاق في الأديرة بإثارة الرهبان على رؤسائهم ، وكانت الكنيسة كلها في اضطراب دائم وتدهور مستمر ، إذ كانت وظائفها تباع جهاراً ، ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهبان بعقو بات بدنية ، واشتهر من المفسدين أسقف تيجس الذي كان يبيع وظائف الكنيسة » (۱) .

وكانت الدوناتية وخصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيزنطية عاملا آخر من عوامل إضعاف المسيحية في البلاد ، إذ كان دعاتها يفرون إلى داخل البلاد نجاة من العقاب ، و يندسون بين القبائل والأهلين و يثيرونهم على الكنيسة فنفر منها الناس ، بل أخذ البعض يعمد نفسه من جديد وفق طقوس الدوناتيين .

لهذا لم يخطى عبيكيه حين قال: «ويبدو أن البربر لم تكن لهم أديان ثابتة قبل الإسلام ، كانوا وثنيين أو يهوداً ، وكانوا قد اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى ثم نسوها حين استعادوا استقلالهم (٣) » و إن كان قد أخطأ في تعليل تلك الظاهرة بقوله: « إنهم شعب غير متدين » وكان ينبغي أن يرد ذلك إلى مساءات الحكم البيزنطي ، وفساد كنيسة إفريقية .

Th. Arnold, Preaching of Islam, pp. 122-123. (1)

Greg, Epist. p. 24.
Diehl, op. cit. pp. 506 Sqq. (7)

V. Piquet, op. cit. p. 60 (r)

و إذا كان قد بقى فى البلاد نفر من المسيحيين فقد أخذوا يغادرونها أثناء الفتح العربى ، بحيث يمكن القول بأن البلاد لم يكن فيها إلا أقل آثار من المسيحية بُعَيْدُ تمام الفتح العربى لها .

公 谷 谷

هل أقبل البربر على الإسلام من زمن مبكر ؟

يروى ابن خلدون رواية يفهم منها أن أهل البلاد أقبلوا على الإسلام من زمن مبكرجداً، فيقول: « وانساح المسلمون في البسائط بالغارات، ووقع بينهم وبين البربر أهل الضواحي زحوف وقتل وسبى، حتى لقد حصل في أسرهم يومئذ من ملوكهم وزمار بن صقلاب جد بني حذر وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة ورفعوه إلى عثمان بن عفان فأسلم على يده ومن عليه وأطلقه وعقد له على قومه » (١) أي أن وزمار هذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التي دخل العرب البلاد فيها، و بديهي أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فيا فعل.

وللبلاذرى رواية تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم منها أن إسلام أهل البلاد إذ ذاك لم يكن بسيطاً أو محدوداً ، و إنما أقبل عليه نفر غفير استدعى التنظيم والعناية ، فيقول : « إن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب كتاباً : يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهرى المغرب ، فبلغ زويلة ، وأن من بين زويلة و برقة سلم كلهم ، حسنة طاعتهم ، قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجزية ، وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه و بينها ما رأى أنهم يطيقونه ، وأمر عماله جميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها في الفقراء ، ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر » (٢) فكيف استطاع العرب أن يوفقوا هذا التوفيق كله في ذلك الزمن المبكر ؟ و إذا كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام من أول الأمر ، فكيف المبكر ؟ و إذا كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام من أول الأمر ، فكيف

<sup>(</sup>١) ان خلدون ، ج ٦ ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٤

تأخر تمام إسلامهم قرناً آخر من الزمان فلم يظهر بشكل واضح إلا في حكومة عمر بن عبد العزيز؟.

الواقع أن رواية ابن خلدون مشكوك في صحتها ، لأن أحداً من مؤرخي المشرق لم يشر إلى حضور وزمار هذا إلى عثمان ، و أمر كهذا له أهميته ، ولم يكن ليفوتهم وهم الذين كانوا يحصون كل شاردة وواردة مما كان يحدث بالمدينة في هذه الأيام . أما رواية البلاذري فقد سبق ترجيح أن عمراً كتب كتابه هذا في ولايته الثانية على مصر لافي ولايته الأولى ، وأنه كتبها لمعاوية بن أبي سفيان لا إلى عمر بن الخطاب وأنه — إن كان قد كتبها حقاً — لم يرد بها تقرير الواقع ، وإنما أراد بها أن يستحث معاوية على موافاته بالجند والمال لفتح إفريقية التي كان قد أرسل عقبة بن نافع ليهد لغزوها إذ ذاك ، هذا إلى أنه لا يستعنا إلا الشك في قيمة هذا الكتاب ودلالته ، فإن ما يلى ذلك من الأحداث لايدل على أن الإسلام لتي من أهل فزان وودان وطرابلس هذا القبول العظيم الذي يفهم منها .

بيد أن المراجع تؤكد لنا أن نفراً من أهل البالاد دخل الإسلام بعد ذلك بسنوات قلائل ، أى خلال السنوات الحمس التى قضاها عقبة فى تخطيط القيروان ، فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول بأن بعض البربر أسلم حين رأى عقبة يخرج الحيات من موضع القيروان (١) ، ثم عاد ابن الأثير فأكد أن الإقبال على الإسلام زاد بعد بنائها ، إذ أن عقبة : «كان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا فتغير وتنهب ، ودخل كثير من البربر فى الإسلام ، واتسعت خطط المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان ، واطمأنوا على المقام ، فثبت الإسلام فيها أسلم كثيرون من أهل هذه النواحى حقاً بين سنتى ٥٠ و ٥٥ ه ؟

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ - النويرى ، نهاية الأرب، ج ٢٢ ، ص ١٨٠ أ

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٣ ، ص ١٨٤

إننا نعرف أن القبائل التي كانت تسكن الناحية التي أقيمت فيها القيروان أو تحيط بها إنما هي لواتة ونفزاوة ونفوسة ، وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين لبثوا على عداء الروم زمانا طويلا ، ونعرف أن تأثير المسيحية في هذا الفريق من البربركان طفيفاً جداً ، فهل يكون ذلك مؤيداً لرواية إسلامهم السريع ؟أى هل كان عداؤهم للروم وكراهيتهم لهم سبباً من أسباب دخولهم الإسلام ؟

ينبغي أن نذكر قبل ذلك أن البرَ بر الذين أكد البلاذري إسلامهم في روايته التي سبق بيانها هم لواتة ونفوسة وهوارة ، أي أنهم من البدو ، وأن المراجع تذكر لنا في تلا ذلك من الأحداث أن هذا الفريق من البربر كان مؤازراً للعرب مناصراً لهم من أول الأمر، واستمر على ذلك زمانا طويلا. وأن رَجَالُه كانوا يدلون العرب على مسالك البلاد وطرقها ، فيذكر ابن عبدالحكم أن حسان بن النعان : «وجه على مقدمته محمد بن أبي بكر وهلال بن شروان اللواتي (١)» وأنه: «كان معه جماعة من البربر من البتر (٢) » وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جماعات إسلامية لم تكن قليلة ، و إنما كانت كثيرة نوعا: فيها بعض زناتة وبعض نفوسة وبعض مصمودة» ، و إذا لوحظ أن هذه القبائل التي بدأت تدخل الإسلام أوتميل إليه من ذلك الحين كانت تسكن الجنوب فتتدخل فيها برغواطة وزناتة ونفوسة ، كان من السهل تكوين فكرة عن بدء إسلام إفريقية الفعلى واتجاهه: بدأ عند القبائل الجنوبية الكثيرة الشبه بالعرب التي تميل للرحلة وتحياحياة مشطورة بين الظمن والإقامة ، ثم أخذ يمتد إلى الشمال شيئًا فشيئًا» أى أن حركة الإسلام في إفريقية أوحركة الانضام للعرب بدأت أول الأمر عند القبائل المتبدية الجنوبية ، أما القبائل المتحضرة نوعاً فيبدو — من هذه الروايات — أن إسلامها وانضامها للعرب تأخر بعض الشيء.

وربما أعاننا على تفسير هذا الأمر أن نذكر مانعلم من عداء هذا الفريق

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٠٠ (٢) نفس المصدر ، ص ٢٠١

من البربر للروم من قديم الزمان ، وحربهم الطويلة وإياهم ، ووقوفهم من الروم دائماً موقف العدو الذي يأبي الخضوع و يرفض الطاعة ، وتلمسهم الأسباب للخلاص منهم وطردهم من البلاد ، ونظرة واحدة إلى تاريخ العلاقات بين هؤلاء البربر والروم تؤكد أن الذي حدث هو الطبيعي المحتمل الوقوع .

وليس معنى هذا أن أهل البلاد انقسموا إلى قسمين عظيمين: أحدهما يضم قبائل الحضر والآخر يضم قبائل البدو، وأن الأولين ظلوا على عداء العرب في حين سارع الآخرون إلى عونهم واعتناق دينهم ، لأن هؤلاء البربر الحضر كانوا أقلية ضليلة جداً إذا نسبت إلى البدو، و بقاؤهم على عداء العرب فترة من الزمان لا يعني أنَّ نصف البربر ظلَّ بعيداً عن الإســــلام . فلم يكن هؤلاء البربر الذين تأثروا بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة تسكن نواحي الزاب وتحيط بالرباطات، وكانت بعد هذه الجهود الطويلة التي أنفقها العرب فى فتح البلاد قد ضعف أمرها بحيث لم يعد يحسب لها حساب ، ومن هنا لم يكن جوتييه موفقاً حين علق على هذا الفريق من البربر أهمية عظمي و بني على هذا الأساس نتأنج خطيرة تتصل بإسلام أهل البلاد ، وظاهر أن سبب خطئه هو أنه ذهب إلى أن كل القبائل التي سماها نسابة البربر برانسَ حضر ، وكل التي سموها بترابدو ، وليست الحقيقة كذلك كما هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ وليم مارسيه على هــذا الرأى (١) . والفالب أن حركة إسلام البربركانت قد بدأت من زمن مبكر جداً، إذ لا خلاف فى أن نفراً منهم أسلم والعرب يختطون القيروان ، وأن الإقبـال على الإسلام استمر من ذلك الحين ، ومصداق ذلك ماننبتُنا به المراجع من إسلام الزعيم البربري – كُسيلة – بعد ذلك بنحو ثمان سنوات ، وقد سبقت الإشارة إلى أهمية حادث كهذا ودلالته ، فقلنا إنه: « لا نزاع في أن كسيلة لم يسلم بمفرده و إنما تبعه

<sup>(</sup>١) A. Julien, pp. 323-325. (١)

نفر كبير من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر . . . وستتضح أهمية هذا الحادث بعد ذلك بثلاثين سنة فقط حين نجد رجالا من البربر وأهل البلاد مسلمين على ثقة وتمكن من دينهم ، يسيرون مع العرب جنباً لجنب لفتح البلاد ونشر راية الإسلام ، وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن زياد عربى الإسم عربى الأب في سنة ٩١ ه ، إلا بأن أباه زياداً قد تزوج من أهل البلاد في مثل هذا الوقت الذي نتحدث فيه ؟ ، وانما ضربنا المثل بطارق لكي نؤكد أن حركة الاختلاط بين العرب والبربر — بالزواج والإسلام — كانت تسير جنباً إلى جنب مع الفتوح التي شغل الرواة بأخبارها (١)» .

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربر من زمن مبكر، ثم كانت حملة عقبة الثانية ومغامراته فيها واستشهاده في ختامها ذات أثر بعيد في نفوس الأهلين، تؤيد ذلك الروايات التي بين أيدينا عن هذه الغزوة، فهي تصورها لنا كما انطبعت في أذهان الأهلين: قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والإيمان والمعجزات والكرامات والاستهانة بالموت، وهذا التصور دليل ناطق على أن الأهلين كانوا ينظرون لعقبة بالإعجاب، وأنهم ظلوا على ذلك زماناً طويلا، و إذا كنا قد لاحظنا أن بعض القبائل هم لنصر عقبة وأصحابه حين كاثرهم الأعداء، فبديهي أن يقال إن البلاد وجدت بها منذلك الحين – جماعات إسلامية، أو تميل إلى المسلمين على الأقل، وأن يقال إن حركة الإسلام كانت سائرة سيراً حثيثاً بين الأهلين.

بهذا لا يكون إقبال أهل البلاد على الإسلام أيام حسان أمراً غير طبيعى أو ظاهرة ينبغى الشك في حقيقتها ، لأن المقدمات كلها تنتهى إليها ، فهؤلاء البربر الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا ضعيفاً من نحو ثلاثين سنة ، واستمروا على ذلك طوال السنوات الماضية ، فكان طبيعياً أن يشتد إقبالهم عليه حين يتم نصر العرب

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٧٥ – ١٧٦من هذه الرسالة .

وحين يوفقون إلى القضاء على كل لون من المقاومة فى البلاد . و إذا كان العرب قد اعتبروا أهل المغرب أنداداً لهم وأشركوهم في جيوشهم وأعطوهم الأعطيات وسمحوا لهم بالاشتراك في المغانم، فمن الطبيعي أن يقبل على الإسلام من لم يكن قد أقبل عليه منهم بعد ، فلم يعد الإسلام كسباً روحياً فقط و إنما مادياً يعود على من يعتنقه بالخير الوفير . يقول ابن عذاري في ختام أعمال موسى بن نصير في إفريقية ، أي بعد عوده إلى القيروان : « وفى هــذا التاريخ (١) تم إسلام المغرب الأقصى ، وحولوًا المساجد التي كانت بنتها المشركون إلى القبلة ، وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات ، وفيها صنع مسجد أغمات هيلانة » (٢) فماذا يريد ابن عذاري من قوله: « المغرب الأقصى ؟ » ولماذا لم يقل المغرب فقط ؟ أيريد أن أهــل إفريقية والمغرب الأوسط كان قد تم إسلامهم قبل ذلك ولم يكن قد بقى إلا أهل المغرب الأقصى ؟ أم يريد أن بربر المغرب الأقصى فقط هم الذين تم إسلامهم و بقيت في بقيــة نواحي المغرب أحياء من البربر لم تسلم بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤيده ما سبقت الإشارة إليه من أن برغواطة - إحدى قبائل السوس - كانت من أول القبائل إسلاما ، وأن أهل هذه النواحي أقبلوا على الإسلام من زمن بعيد ، وأما الفرض الثاني فلا يستقيم مع ما سبق ذكره من إسلام زناتة وصنهاجة وهوارة ، وهي ثلاثة القبائل الكبرى التي تعمر المغرب الأوسط، فلم يبق إذن إلا القول بأن ابن عذاري أراد المغرب كله بهذا القول. وربما جاز أن نفهم من قوله: إن هؤلاء الذين أسلموا فى ذلك الحين: « حولوا المساجد التي كانت بنتها المشركون إلى القبــلة ، وجعلوا المنابر في مساجد الجاعات » ، أن معظمهم كان من الحضر الذين يسكنون المدن التي فيها كنائس ، يمكن تحويلها إلى مساجد بتحويلها إلى القبلة و إقامة المنـــابر فيها ، فإذا صح هـــذا

<sup>(</sup>١) يذكر ابن عذارى سنة ٨٥ ه وهو خطأ وقد سبق بيان ذلك .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ص ۲۸

التأويل ، كانت عبارة ابن عذاري على جانب عظيم من الأهمية ، لأنها تدل على أن طائفــة البربر الحضر – الذين كانوا متأثرين بالحضــارة اللاتينية واعتنق النصرانية منهم نفر — بدأت تقبل على الإسلام ، وأن إسلامها كان صحيحاً بحيث اقتضى إقامة المساجد عندهم، ومما يؤيد ذلك قول ابن عذاري قبل ذلك، إن موسى ترك عند بربر طنجة : « سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن » و يعزز ذلك الرأى أيضاً قول ابن عذارى: « وقد كان عقبة بن نافع الفهرى ترك فيهم بعض أصحابه يعلمونهم القرآن والإسلام، منهم شاكر وغيره ، ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهرى ، ولم يعرف المصامدة غيره ، وقيل إن أكثرهم أسلموا طوعاً على يديه ، ووصل موسى بن نصير بعده »(١) ذكراه ظلت عالقة بأذهانهم حتى أيام موسى بن نصير. و إذا كانت الوقائع لاتؤ يد ابن عذارى فما ذكره من إسلام أهل هذه النواحي من ذلك الحين ، فلا أقل من مجاراته في القول بأن المصامدة لم يعرفوا غير عقبة ، أي أنه كان الدافع الأول Kullaga.

بيد أنه ليس من الصواب أن يقال إن جميع هؤلاء البربر الذين أسلموا إنما فعلوا ذلك عن إيمان وثيق واقتناع بالدين الجديد، لأنه إذا كان نفر منهم قد أقبل على الدين مدفوعاً بهذا الشعور، فلا نزاع في أن كثيرين أقبلوا عليه طمعاً في غنيمة أو فراراً من جباية أو بدافع العداء للروم أو خوفاً من العرب، فقد قال المقرى بعد أن سرد حروب موسى بن نصير: «فلما رأى بقية البربر نزل بهم استأمنوا» (٢) أي أنهم خافوا أن ينزل بهم موسى ما أنزل بغيرهم من القبائل من الحرب الشديدة والسبى وما إلى ذلك ، فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على أنفسهم والسبى وما إلى ذلك ، فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على أنفسهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٢٨ (٣) المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ١١١

وعلى أموالهم ، وحتى يصبح لهم الحق فى ملكية ما بيدهم من الأرض وحتى يتاح لهم الاشتراك فيها يقبل من فتوح العرب وغنائمهم .

والبينات كثيرة على أن الخلفاء كانوا على نية الخير لإفريقية وأهلها ، فقد سبقت الإشارة إلى وصاة سليمان بن عبد الملك لمحمد بن يزيد وقوله له: « اتقالله وحده لاشريك له ، وقم فيما وليتك بالحق والعدل ، وقد وليتك إفريقية والمغرب كله (١) » ، مما يفهم منه أن سلمان كان يحرص الحرص كله على أن تُحسَن معاملة أهل إفريقية و يُعدَل فيهم، وقد لوحظت كذلك رغبة الخلفاء في إفراد إفريقية بولاية خاصة، وتخليصها من سلطان عمال مصرخوفاً من أن يستبدهؤلاء بأهل البلاد ويعنتوهم ، وقد استمر الخلفاء على حرصهم هذا طوال العصر الأموى ، ومن دلائل ذلك ماوقع بين موسى ابن نصير وسلمان بن عبد الملك ، مما يؤول دائماً بأنه كان سخطاً من سلمان على موسى لإسراعه بمامعه من الأموال حتى أدرك الوليد، وسببه في الواقع أن سلمان لم يكن يرضى عن سياسة موسى ، وساءه منه تعاظمه وتصرفه تصرف الملك المستبد بأمره لا العامل الولى من قبل الخلافة ، وأحفظه إسرافه في عسف الناس وظلمهم وسبيهم وتقسيمه فواحى المغرب والأنداس بين أبنائه وذويه ، ومن دلائل ذلك أيضاً أن يزيد بن عبد الملك لم يسخط على أهل إفريقية لقتلهم عامله عليهم يزيد بن أبي مسلم، وإنما أجابهم بالرضا وأقر محمد بن يزيد على عمله (٢)، مما يفهم منه أنه هو الآخر كان ساخطاً على يزيد لمسلكه في البربر لأنه: «عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج في أهل العراق الذين سكنوا الأمصار بمن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالعراق ، فإنه ردهم إلى قراهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم كفار (٣) ، ومصداق ذلك أن يزيد بن عبد الملك كتب إليهم يقول: « إنى لم أرض عما صنع يزيد بن أبي مسلم (١٠)».

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۳۲ - ۳۳

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٨٨ (٣) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٥ ، ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

لهذا لا ينبغي القول بأن المسلمين أساءوا السيرة في إفريقية ، أو أن غرض الحكم الإسلامي إنما كان عسف البربر والاستبداد بهم والفوزمنهم بالغنائم والأسلاب، وإنما الأصح أن يقال إن العال أنفسهم همالذين أساءوا السيرة ومالوا إلى الاستبداد بالناس إسرافًا منهم في إرضاء الخلفاء بالإكثار من الهــدايا والمغالاة فيما يرسل إلى الدولة من المال كل عام ، وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من إسراف موسى ومغالاته في ذلك حتى قال الناس : « ابن نصير والله أحمق ؛ من أين له عشرين أَلْهَا ! » ولا بن عذارى رواية تدل على ذلك صراحة ، وذلك حيث يقول فى نقده لسياسة عبد الله بن الحبحاب في إفريقية : «وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب و يبعثون فيها إلى عامل إفريقية ، فيبعثون لهم البربريات المسبيات ، فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير، وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان، فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة (١) » ، ففي هذا القول إشارة صريحة إلى تكلف عامل المغرب في هداياه للخلفاء ، و إسرافه في ذلك ، ودليل على أنه كان قد عقد العزم يوم تولى على أن يبعث للخلفاء بالهدايا الوافرة الكثيرة في كل عام، ويلاحظ كذلك أن إشارة ابن عذاري إلى رغبة الخلفاء في لطائف المغرب لا تدل على أنهم لم يكونوا يريدون الكثيرمنها ، « و إنما كانوا يستحبونها فقط<sup>(٢)</sup> » ولدينا الدليل على أن الخلفاء لم يكونوا ليرضوا من عمالهم هذا الإسراف في إرسال الأموال والهــــــــايا وما إليها ، وأنهم كانوا يتعففون في كثير من الأحيان عنأخذ مايصل إليهم من المال إذا تبينوا أن العامل لم يعدل في قسمة أو أسرف في جمعه من أهل البلاد ، فقد روى ابن عبد الحكم أن سلمان بن عبد الملك حينها وصلته هدايا موسى .ن نصير انبعث رجل من أصحاب موسى يقال له عيسى بن عبد الله الطويل من أهل المدينة ، وكان

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ج۱، ص ۳۹

<sup>(</sup>۲) ابنعذاری، البیان المغرب، ج۱، ص ۲۹

على الغنائم فقال: « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن الحرام ، وإنى صاحب هذه الغنائم ، وإن موسى لم يخرج خمساً من جميع ما أتاك به ، فغضب سليان وقام عن سريره فدخل منزله ثم خرج إلى الناس فقال: نعم قد أغناني الله بالحلال عن الحرام ، وأمر بإدخال ذلك بيت المال (١) » .

وكان البربر أنفسهم يعرفون أن الخـــلافة تنوى بهم الخير، وأن ما قد ينزل بهم من العسف والجور إنما سببه العال، ولهذا لم يسخطوا على الخلفاء وإنما على العال ، ومن دلائل ذلك قول ابن الأثير: « وكانوا - أى أهل إفريقية -يقولون: لا نخالف الأُمَّة – أى الخلفاء – بما تجنى العمال، فقالوا – أى الدعاة الذين كانوا يحرضون البربر على الفتنة -- لهم إنما يعمل هؤلاء بأس أولئك، فقالوا: حتى نخبرهم! فخرج ميسرة في بضعة وعشرين رجلا، فقدموا على هشام فلم يؤذن لهم ، فدخلوا على الأبرش فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا و بجنده ، فإذا غنمنانفلهم ولم ينفلناو يقول: هذا أخلص لجهادكم ... ، فقلنا: لمنجدهذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون ، فأحببنا أن نعلم أعن رأى أمير المؤمنين هذا أم لا ؟ فطال عليهم المقام ونفذت نفقاتهم، فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه ، وقالوا: إنسأل عنا أميرالمؤمنين فأخبروه ، ثم رجعوا إلى إفريقية ، و بلغ الخبرهشاما فسأل عن النفر فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك» مما يدل على أن أهل البلاد كانوا يشعرون أن ما يصيبهم من الأذي إنما كان عن رأى الأمراء لا الخلفاء، وربما لاحظنا من هـذه الرواية أنه حيل بينهم و بين الحليفة حتى لا تصل شكواهم إلى مسامعه ، وهو فرض محتمل الحدوث في هذه الأيام ، فلا يبعد أن تكون بطانة الخليفة من نفس الحزب أو القبيلة التي ينتمي إليها العامل الذي أقبل البربر يشكونه ، فعملوا على أن لايصل صوتهم إلى الخليفة، وربما أيد ذلك قول ابن الأثير: « إن الخليفة سأل عن وفد

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحريج ، فتوح ، ص ٢١١

أثر فتح الأندلس في إسلام أهل المغرب

البربر بعــد انصرافه » مما يدل على أنه كان يريد مقابلته والتعرف على شكواه . بيد أن حركة فتح الأندلس كانت عظيمة الأثر في إفريقية ، فقد كان النصر السريع الذي حازه الفاتحون الأول حافزاً لمن تخلف من البربر المسامين إلى عبور البحر والاشتراك في الحرب والمساهمة في الغنم الوفير ، ثم دافعاً لمن كان قد بقي على دينه إلى الدخول فى الإسلام حتى يتاح له الالتحاق بجند المسلمين ، ومن ثم كان فتح الأندلس معجلا بإسلام البربر على رغم سوء سياسة أمراء إفريقية وعدم حفلهم بنشر الإسلام بينهم، وسواء أكان إسلام هؤلاء الذين اشتركوا في الفتح عن عقيدة أو لمطامع أخرى ، فإن غلبة الروح الديني على الفتح ، واختلاط جندالبربر بالعرب المسلمين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارهم على اللغة العربية ، وقد كان العرب قد أخذوا يفدون بكثرة إلى الأندلس للحرب وللإقامة ، فكثر مرورهم فى إفريقية واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم لهم ، ومن ثم أتيحت للبربر الفرصـة ليتعلموا أصول الإسلام عن العرب، فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجري العرب إلى الأندلس كانوا من أعرق القبائل العربية وأعرفها بالدين واللفة ، وأن خصومة المضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندلس كل يوم نفراً من أهل المدينة وعرب الشام ، ممن يعرفون الإسلام والعربية حق المعرفة ، لأمكن تصور الأثر الكبير الذي أحدثه فتح أسبانيا في إفريقية ، ذلك أن المغرب كان الطريق الذي يسلكه هؤلاء كلهم في سبيلهم إلى الأندلس، فكثر مرورهم ببن القبائل البربرية ، وربما تخلف فيها نفر منهم وأقام بين البربر رجاء أن يعتز بنصرهم أو يكسبهم إلى جانبه ، فأخذت القبائل عنهم الدين واللغة مما كان له أبعــد الأثر في الإسراع بهذه البلاد نحو الإسلام والعربية.

وكانت منازعات الأحزاب على أشدها طوال العصر الأموى ، وعصفت برجال الدولة ثارات العصبية ، فكثر الاضطهاد وتعددت الخصومات ، وكان

الأمويين طائفة عظيمة من الأعداء السياسيين لا يكفون عن الشغب ولا يكف الأمويون عن تعقبهم بالأذى ، فكثر فرارهؤلاء من البلاد والتماسهم الأمان في ناحية عيدة عن مركز الدولة ، وكان المغرب من النواحي التي كثر التماس هؤلاء الفارين للأمان فيها لاتساعها وتشعب مسالكها وكثرة قبائلها ، وكأن الكثير من هذه القبائل ينطوى على السخط على العال لما يصيبها من الأذى على أيديهم ، فكانت ترحب بهؤلاء اللاجئين لأنهم وإياها على هوى واحد ، ولهذا كثر وفودهم على المغرب والتجاؤهم إلى قبائله ، وهذا ظاهر ملموس من رواية ابن الأثير التي سبق ذكرها ، ففيها تحريض من هؤلاء الفارين من العرب البربر على الثورة والعصيان، فإذا قال البربر إن سبب الشرق هم الأمراء لا الخلفاء قالوا كلم : « إنما يعمل هؤلاء بأم أولئك » .

<sup>(</sup>۱) لفظ المنستير لاتبنى الأصل ولا زال باقياً إلى اليوم فى لفظة Monastère الفرنسية ، وقد مرق بيان أصل لفظ رادس ، وهناك طائفة أخرى من الأحاديث تذم إفريقية وأهلها ، يرجح أنها هى الأخرى مظهر من مظهر التطاحن الحزبى .

الأنساب العربيـة لتلك القبائل ، حتى يوجدوا بين أنفسهم وبين البربر نسباً يمكنهم من الزعامة عليهم و يمكن لهم فى نفوسهم ، وأعان على ذلك الشبه الشديد بين الشعبين فى الطبيعة والظروف الاجتماعية .

\* \* \*

أصلحركات الحارجية فى المغرب

منها نشأ ما يسمى فى تاريخ المغرب بحركات الشيعة والخارجية ، إذ أن المعروف أن كثيراً من أعداء الأمويين كانوا من هذين الفريقين ، وأن كثيراً منهم فر إلى المغرب حيث صادفت دعايتهم مرعى خصباً بين القبائل البربرية ، ولهذا كان ظهور حركات الخارجية والصفرية سريعاً فى المغرب ، إذ اندلعت نيران الثورة الخارجية فى ولاية عبيد الله بن الحبحاب فى سنة ١٢٢ ه ، قادها : «ميسرة السقاء ثم المدغرى وكان خارجياً وصفرياً (١) » ، وهى ثورة لا نحتاج إلى دليل لإثبات يد هؤلاء الدعاة من الشيعة والخوارج فيها .

بيد أن هذه العوامل كلها كانت عظيمة الأثر في انتشار الإسلام بين أهل البلاد ، فهؤلاء الدعاة الذين انبثوا بين القبائل كانوا يعملون على نشر الإسلام بينها ، وربحا كان وجودهم بين هذه القبائل حافزاً لها على تعلم العر بية ومحاولة معرفتها حتى تستطيع التعرف على ما يدعون إليه ، وأعان على ذلك سخط الجانبين — القبائل والدعاة — على عمال الأمويين ، فأقبل البربر على هؤلاء الدعاة والتفوا حولهم وأولوهم العون العزيز ، وصح إسلام الكثيرين منهم وكمل عن هذا السبيل .

بهذا سار إسلام البربر سيراً حثيثاً من غير أن يكون للخلفاء أو الأمراء أثر ظاهر في ذلك ، بل لوكان إسلام البربرقد توقف على سياسة هؤلاء واهتمام أولئك ، لما تقدم على النحوالذي مربيانه ، لأن كثرة المشاغل وتعدد الثورات والفتن حالت بين الخلفاء وبين الاهتمام بناحية دقيقة كهذه ، وجعلت يد الأمراء مطلقة ، فساقوا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الفابة، ج٥، ص٧٠

أهل المغرب سوقاً عنيفاً ، وانصرفوا كل الانصراف عن الاهتمام بإسلامهم ، بل منهم من كان يرى أن هـذا الإسلام لا يتفق وصالح الدولة ، فأخذ يفرض الجزية على من أسلمن الأهلين ، وهو أعلم الناس بأن سياسة كهذه من شأنها أن تنفرهم من الإسلام والعرب جملة .

فإذا كانت هذه هي سبيل البربر إلى الإسلام، فطبيعي أن يكون إسلام الكثيرين منهم حتى ذلك الوقت - خلافة سليان بن عبدالملك ٩٩ - ٩٩ هـ - سطحياً لا يقوم على أساس صحيح من العلم بالدين وقواعد الإسلام.

\* \* \*

فلما تولى عمر بن عبد العزيز تنبه لذلك وأحس خطره ، وكانت لعمر سياسة إسلامية تنحو إلى نشر الإسلام و إدخال رعيته كلهم فى رحابه ، و يبدوأن سياسة سلفه سليان فى إفريقية لم تلق عنده القبول ، فعزل واليه محمد بن يزيد القرشى وولى على إفريقية والياً من لدنه ، يثق فيه و يطمئن إلى اهتمامه بإسلام أهل البلاد وهو اسماعيل بن عبيد الله فولاه : « فى الحرم سنة ١٠٠ ه على حربها وخراجها وصدقاتها (١) »

\* \* \*

إسماعيل بن. عبيد الله

عمر بن عبد العزيز

يعمــل على إسلام أهل

المغرب

تتفق المراجع على أن إسماعيل بن عبيد الله: « دعا من بقى من البربر إلى دين الإسلام (٢) » وأنه: «كان خير أمير وخير وال ، ومازال حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزيز ، وهوالذى علم أهل إفريقية الحلل والحرام (٣) » وأنه: « لم يزل حريصاً على دعاء البربر للإسلام حتى تم دينهم على يده (٤) ».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢١٣ (٢) النويري، نهاية الأرب، ج ٢٢، ص ٨٣٠ أ

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ١، ص ٣٤ (٤) السلاوي ، الاستقصا ، ص ٢٦

التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر ابن عبد العزيز الى المغرب

أوصى عمر واليه على إفريقية بأن يبذل كل ما يملك من جهد في سبيل إسلام البربر، و يبدو أن إسماعيل نفسه كان على إسلام وثيق و إيمان ثابت، إذ يصفه الدباغ بأنه: «كان فقيها صالحاً فاضلا زاهدا(۱) »، وقال ابن الناجى: «قال معن التنوحي ما رأيت في هذه الأمة غير اثنين: محمد بن عبد العزيز وإسماعيل ابن عبيد الله المحزومي، وبلغ من زهده أنه كان إذا أقبل من الغزو في الصايفة افترش درعه فنام عليها، وكان هو وأم ولده وفرسه في بيت واحد زهدا منه في الدنيا وتواضعاً (۱) » فكان خير من يعهد إليه بمثل هذه المهمة، وكان عمر قد بعث معه «عشرة من التابعين أهل علم وفضل، ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن مسعود التجيبي وغيرهما (۱) ».

ويغلب أن هؤلاء التابعين انبثوا بين البربر وأخذوا يعلمونهم أصول الدين ويبصرونهم بقواعده وأشراطه ، ويبدو أن أهل إفريقية كانوا على جهل تام بتلك القواعد والأصول ، لأن ابن عذارى يقول : « وكانت الخر بإفريقية حلالا حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحريمها رضى الله عنهم (ئ) » ، ولم يفصل لنا مؤرخو المغرب أعمالهم على الرغم من عنايتهم بتتبع أخبارهم ، ولا السبيل التي سلكوها في تحويل الأهلين إلى الإسلام ، وإنما الغالب الذي يمكن استنتاجه من تواريخهم أن معظمهم أقام بالقيروان حيث ابتنوا مساجد يعلمون فيها الإسلام ، ويبدو أن الأهلين كأنوا يفدون على هذه المساجد فيستمعون إلى هذه الدروس التي كانت تلقى بها . ومن المساجد التي بنيت على يد هؤلاء التابعين: مسجد «الرباطي» بناه أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى الإفريق ، و « جامع الزيتونة » بناه إسهاعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر الله (ث) ، وقد أخذ عن هؤلاء التابعين بناه إسهاعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر الله (ث) ، وقد أخذ عن هؤلاء التابعين

<sup>(</sup>١) الدباغ ، معالم الأيمان ، ج ١ ، ص ١٥٤ (٢) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٣٤ (٤) نفس المرجم والصفحة .

<sup>(</sup>٥) الدباغ، معالم الأيمان، ج١، ص ١٣٨ و١٤٨

نفر طيب من أهل إفريقية ، ذكرالمالكي منهم : سوادة الجرامي وعبدالرحمن بن سياد (أخذا عن اسماعيل بن عبيد الأنصاري (١) ، بل يبدو أن هؤلاء التابعين كانوا على درجة وافرة من العلم ، بحيث انتشر صيتهم ووفد الناس من شتى النواحي للأخذ عنهم ، فقد روى المالكي أن : «عمران بن عوف الغافقي من أهل مصر أخذ العلم عن اسماعيل بن عبيد (٢) » .

وكان هؤلاء المتعلمون من أهل المغرب يقضون بعض الوقت في الدراسة في القيروان ، ثم يعودون إلى قبائلهم ونواحيهم فيولون وظائف الدين والقضاء ، و يعلمون الناس أصول الإسلام ، فقد جاء في سيرة أسد بن الفرات بن سنان أن أباه : « قدم إفريقية وأمه حامل به ، فولد أسد بتونس سنة ١٤٥ هـ ، وقرأ على على بن زيادة ولزمه وانتفع به وتعلم منه وتفقه عليه ، ثم تصدى بعد ذلك لصناعة التعليم فأقرأ القرآن في بعض قرى بجر ددة (٣) » .

ويبدو أن العرب الذين نزلوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبنائهم المعاهد الصغيرة الملحقة بالمساجد ، يدرسون فيها القرآن والحديث والدين واللغة ، فوفد عليها نفر من أهل إفريقية يتعلمون العلم ، فقد قال الأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب: « إنهم عندما أناخوا بمعسكرهم وخطوا «قيروانهم» أول ما أنشأوا الدور والمساجد ، ثم التفتوا إلى تعليم صبيانهم ، فاتخذوا لهم محلا — كُتًا باً — بسيط البناء ، يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العزيز (١٤) » ، ويبدو أن هذه الكتاتيب قد نتحت منذ زمن مبكر جداً ، أى من أول إنشاء القيروان ، لأن الدباغ يقول : « حكى غياث ابن أبى شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر علينا ونحن غلمة بالقيروان ، فيسلم علينا في الكتّاب وعليه عامة قد أرخاها من يمر علينا ونحن غلمة بالقيروان ، فيسلم علينا في الكتّاب وعليه عامة قد أرخاها من

<sup>(</sup>۱) المالكي ، رياض النفوس ، ص ۱۹ (۲) نفس المرجع والصفحة . (۳) الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ، في ذيل : « آداب المعلمين » ، صفحة ز (٤) نفس المصدر ، ص ۱۸

خلفه (۱)». فإذا علمنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة ٧٨ ه (٢)، عرفنا أن الكتاتيب كانت قائمة قبل ذلك التاريخ بالقيروان.

بهذا كله انتشر الإسلام في المغرب وعم قبائله ، وليس من المعقول طبعاً أن يكون البر بركلهم قد أسلموا على يد إسماعيل بن عبيد الله — كما تقول المراجع — وإعا لا خطأ في القول بأن معظم البر بركان قد أسلم حتى ذلك الحين ، بل لامبالغة في القول بأن المغرب الإسلامي يبدأ إذ ذاك ، وإذا كانت قد بقيت في البلاد أقلية لم تدخل في الإسلام بعد ، فستدخله على من الأعوام .

وإذا كان انتشار العربيـة قد تأخر في قطر كمصر لأن أهله كانت لهم لغتهم الواحدة التي يتكلمون بها جميعاً ويكتبها بعضهم ، فإن أهل المغرب كانوا في حاجة إلى لغـة يتفا همون بها كلهم ، وطريقة يكتبون بها ما يريدون كتابته ، ولما كانت العربية هي لغــة الإسلام والقرآن فقد بدأواً يقبلون عليها ويتعلمونها، ويبدو أن إقبالهم هـذا كان عظياً واسع المدى ، لأن كثيرين منهم لم يلبثوا أن اتجهوا إلى المشرق للاستزادة من العلم والتثبت من اللفة ، فلم تلبث العربية أن انتشرت بينهم ، ولم يلبث أن ظهر فيهم - خلال القرن الشاني - فشات تكتب العربية وتؤلف بها ، وقد أعان على ذلك دعاة العرب الذين مر ذكرهم والكتاتيب التي أنشأها المسلمون ، وساعد على ذلك أيضاً أن البربر كانوا في حاجة إلى لغة يتفاهمون بها جميعهم ويكتبون بها ، فكان إقبالهم على التعلم عظياً ، بل لم تلبث القيروان أن أصبحت مركزاً من مراكز العلم والثقافة في العالم الإسلامي ونبغ من بين أهل البلاد أعلام لهم مقامهم في العلم والدين واللغة مثل سحنون بن سعيد صاحب المدونة المعروفة .

<sup>(</sup>١) الدباغ ، معالم الأيمان ، ج ١ ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب : آداب المعلمين ، ص ١٩

بهذا اكتملت للمغرب الأسباب ليصبح بلاداً إسلامية صرفة يحكمها عامل لخليفة المسلمين ، ويدين أهلها بالإسلام ، و يتخذون العربية لغة « فمن الآن فصاعداً دخل في الإسلام كل من كان ذا علم من أهل المغرب ، وكل من أحس بالحاجة الماسة إلى لغة مكتوبة أو إلى أدب ، كل هؤلاء دخلوا الإسلام جملة دون تحفظ، وذلك حدث عظيم ، فمعناه تطور المغرب جميعه (١) » كما يقول جوتييه ، وسواء أكان السبب الأكبر في ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية (٢) أو لم يكن ، فإن المغرب القديم اختنى بأديانه ومذاهب المختلفة ، وحضاراته الواهنة ، وحل محله المغرب الإسلامي : أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة ووجهة واحدة ، وبدأ هذا القطر المتحد يأخذ طريقه ليلعب دوره الجيد في تاريخ الإسلام والحضارة العالمية ، وكان فاتحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك ، فمهدوا له الساحل، وأنشأوا عليه تونس الميناء الإسلامي الجديد، الذي أطل منه أهل. المغرب على البحر الأبيض ، ليلعبوا دورهم الخطير فيه ، وفتحوا له أبواب إسبانيا فانبسط أمام أهله ميدان جديد للفتح والعمل والحياة ، إذ كان الأندلس ميداناً فسيحاً أظهرالبربرالمسلمون فيه كفاية وقدرة ماكانتا لتظهرا لولا الفتح العربي. وكان المغرب القرطاجني أوالرومي لا يعدو الساحل، فشمل المغرب الإسلامي شمال إفريقية كله وامتدحتي أدرك درعة ، وصافح واحات الصحراء القاصية عند تارودانت وغيرها ، فبدأت الحياة تتنفس في هذه النواحي التي ظلت حتى الساعة شيئاً مهملا في حساب الحضارة والتاريخ ، وبدأت في ظل الإسلام تأخذ سبيلها إلى الحياة السياسية والعقلية ، وأخذ أهل هـذه النواحي ينتظمون دولا قوية ذات حضارة تقوم بأدوار ذات خطر في التاريخ ، وتساهم بنصيب مشكور في بناء صرح الحضارة البشرية .

Gautier, op. cit. p. 257. (1)

P quet, op. cit. p. 60. (Y)

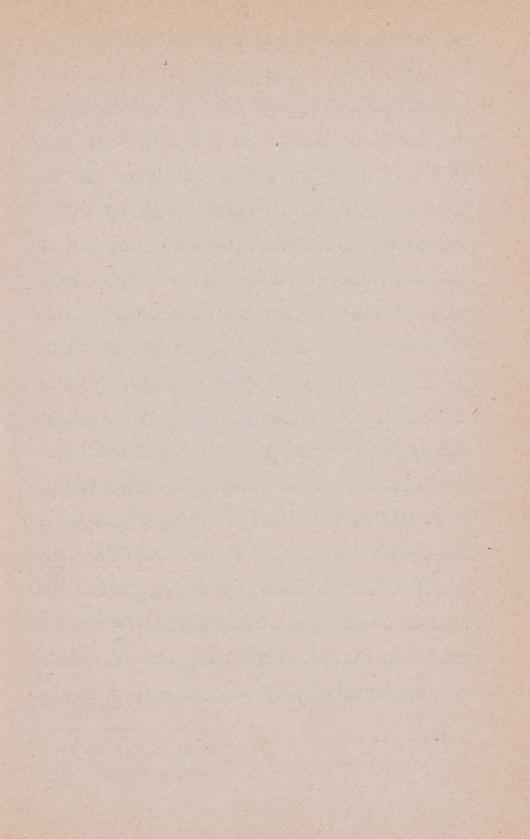

## ذيـــل

## مصادر هـ ذا البحث

- ( ١ ) مصادر عربية .
- (ب) مصادر إفرنجية.
- (ج) بحوث ومقالات.
- ١ المصادر العربية:

## مشرقية:

\* ١ - ابن عبد الحجم (المتوفى سنة ٢٥٧ هـ) « فتوح مصر والمغرب والأندلس » كتب عبد الرحمن بن عبد الحجم كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ، فهو بذلك أقدم من وصلت إلينا كتابانهم عن فتح المغرب ، وتقسيم كتابه يدل على أنه عنى بفتح المغرب استكمالا لتاريخ فتح مصر ، ولهذا لم يختصه إلا بصفحات لا تكاد تعدل نصف ما كتبه عن أخبار مصر قبل الفتح العربى ، أو ربع ما أورده عن قضاتها .

بيد أن أخباره — رغم إيجازها — دقيقة على جانب عظيم من الأهمية ، وسياق روايته وإسناده بدل على أنه استقى أخباره من رواة مشرقيين ومغربيين ، وربما كان هؤلاء الأخيرون من طلبة العلم الذين كانوا يفدون من إفريقية إلى مصر ليدرسوا على علمائها فى ذلك الحين ، ولهذا نجد فى روايته إشارات شديدة الدلالة على أنه استقاها من أهل البلاد أنفسهم ، كإشارته إلى إبراهيم بن شروان اللواتى الذى اشترك فى حملة حسان ، وقوله : « وكان مع حسان جماعة يقال لهم البتر » شمقوله :

« إن حرس يزيد بن أبى مسلم كانوا من البتر - من البتر خاصة ليس فيهم برنسى » وغير ذلك من الإشارات التي لا تصدر إلا عن علم دقيق ببلاد المغرب ونظام أهلها .

ورواية ابن عبد الحكم لفتح إفريقية كاملة ، بدأها من المحاولات الأولى في بنطابلس وطرابلس وانتهى بها في نهاية العصر الأموى تقريباً ، ولم يكتف في كثير من الأحيان برواية واحدة للخبر الواحد ، بل أورد روايتين مختلفتين . ولا نزاع في أن كتابه كان مرجعاً خصباً استقى منه معظم الذين تناولوا تأريخ فتح المغرب بعده ، ويلاحظ هذا بوضوح فيا أورده البكرى وابن الأثير والتيجانى ، بل رعا نقل بعضهم عنه رأساكما فعل البكرى في مناسبات عدة .

وأخبار ابن عبد الحيم خالية من المبالغات التي تغص بها كتابات غيره ، وتنفرد بعبارات على جانب عظيم من الأهمية لأنها شديدة الاتفاق مع منطق الحوادث ، ومثال ولأنها – في كثير من الأحيان – تفسر الأحداث تفسيراً خاصاً معقولا ، ومثال ذلك إشارته إلى تتبع كسيلة ( ابن السكاهنة ) لعقبة وتغويره الماء في طريقه ثما أيد الرأى القائل بأن كسيلة دبر مصرع عقبة ، وجعل الحوادث تترابط وتتصل على نسق لطيف مفهوم ، ولهذا لا مبالغة في القول بأن أخباره أهم ما بين أيدينا عن هذا الفتح ، خصوصاً وقد كان الرجل يتحرى الدقة في ينقل من الأخبار ، ومن دلائل الفتح ، خصوصاً وقد كان الرجل يتحرى الدقة في ينقل من الأخبار ، ومن دلائل خلك شكه في قصة عبد الله بن الزبير ودوره في الفتح ، وقد أعانه على ذلك أنه كان على علم دقيق بأخبار مصر ، وكانت مصر إلى ذلك الحين مرجع إفريقية ، ولهذا وردت في كتابه عبارات لها أهميتها كذكره ما قاله مسلمة عن دينار أبى المهاجر حين ولاه أوريقية مكان عقبة ثما ألتي شعاعا من الضوء على حياة هذا الأخير . وروايته الحديث بين حسان بن النعان وعبد العزيز بن مروان ، وهي رواية ثقة ملم بالحوادث دقيق الفهم ، وكذلك ذكره رأى الناس في أعمال موسى وغير ذلك كثير نما لا حاجة الفهم ، وكذلك ذكره رأى الناس في أعمال موسى وغير ذلك كثير نما لا حاجة لإثباته بالشواهد والبينات .

وأخطاء ابن عبد الحكم قليلة إذا قيس إلى غيره ، وأكثرها في تحديد التواريخ ، وهذا خطأ شائع يشترك فيه مع غيره من المؤرخين ، كقوله إن : «معاوية بن حد بج غزا إفريقية ثلاث مرات في سنوات ٣٤ و ٥٠ و ٥٠ هـ» وغير ذلك ، ولم تخل روايته

من بعض القصص كتفاصيل بعث عقبة فى الصحراء وقصة ماء الفرس واختطاط القروان وغير ذلك .

وقد نشر شارل تورى Torrey النص الكامل لروايته سنة ١٩٢٠ م فى مطبعة جامعة ييل ، وترجم دى سلين الجزء الحاص بفتح إفريقية حتى غزوة عقبة الكبرى ونشره كذيل لترجمة تاريخ البربر لابن خلدون .

وأخبار البلاذري مقتضة اقتضابا مجعل الفائدة منها قليلة ، وربماكان هذا الإمجاز الشديد هو الذي نأى بأخباره عن الخطأ ، إذ يلاحظ أن الفقرات التي أورد فيهما بعض التفاصيل حافلة بالأخطاء ، وقد روى معظم أخباره عن الواقدى وهذا سبب من أساب أهمتها ، إذ أنها تكاد تكون البقية الباقية الموثوق فها من مغازي إفريقية الذي كتبه الواقدي . بدأ البلاذري روايته مفصلا بعض التفصيل ولكن تفاصيله ليست في أخبار الفتح وإنما فما يتصل بهـا في المشرق كما أورد لنا رأى اثنين من النابعين في برقة ، وكما أورد الخطاب الذي بعثه عمرو إلى عمر بن الخطاب سنة ٢٧ هـ وغير ذلك ، وليس في أخباره من جديد ينفرد به ولكنها موثوق فيها ، وربما وردت فيها لمحات ذات أهمية كتحديده عقوبة لمكان موقعة مسبيطلة وتأكيده أن عبدالله ابن سعد عاد : « ولم يول على إفريقية أحداً ولم يكن بها يومئذ قيروان ولا مصر ولا جامع » وهي رواية ألقت بعض الضوء على معنى لفظ قيروان.وقد ذكر البلاذري بعض الصحابة والتابعين ممن صاحبوا عبد الله بن سعد في غزواته ، فورد بينهم ذكر المستورين مخرمة بن نو فك بن أهيب بن عدد مناف بن زهرة بن كلاب ، فكان ذكره لهذا الرجل بنسه الكامل معينا على تعرف شخصة الزُّهري الذي نسب إليه النويري طائفة كبرة من أخباره ، ولولا هذه الإشارة العارضة لظلت شخصية هذا المحدث -النبي يعتبر مصدراً لكشير مما بأيدينامن أخبار إفريقية ـ خافية بعد أن حاول دى سلين كشفها من غير توفيق .

وقد أورد البلاذري قصـة عبد الله بن الزبير ودوره في الفتح مقتضبة اقتضاباً

شديداً ، وأسندها إلى عبد الله بن الزبير نفسه ، فأعطانا بذلك مفتاح هذه الأسطورة التي شغلت جانباً عظيما من اهتمام مؤرخى المغرب، وأثبت بالبرهان القاطع أنها مكذوبة لا أساس لها من الصحة .

وما يلى ذلك من أخبار الفتح التى رواها البلاذرى كثيرة الخطأ بحيث لا يؤمن التعويل عليها كقوله: « إن معاوية بن حديج ولى عقبة بن نافع إفريقية » وقوله فى أخبار حملة عقبة الكبرى إنه: «جول فيا هناك لايعرض له أحد ولايقا تله فانصرف » محايدل على أن أخبار إفريقية انقطعت عنه وإلا فلم تكن لتغيب عنه أخبار مقتل عقبة فى تهودة ، وهى أخبار متواردة معروفة عند من لهم أقل العلم بشؤون المغرب ، وربماكان سبب ذلك أن البلاذرى كان يعتمد على مراجع شرقية قليلة العلم بإفريقية ، إذ أنه علاوة على اقتضابه يخلط خلطاً شديداً فى أخبار ما يلى حملة عقبة ، فيذكر مثلا أخبار ولاية كلثوم بن عياض وولاية محمد بن الأثر عث قبل أخبار موسى بن نصير .

۳ — اليعقوبي (المتوفى سنة ۲۸۲هـ) أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب :
 « تاريخ اليعقوبي » و «كتاب البلدان» .

على الطبرى (المتوفى سنة ٢٠٠ هـ) «تاريخ الأم والملوك»: لم ينل المغرب وأخباره من عناية الطبرى إلا جانباً يسيراً جداً ، فلم ترد فيه إلا شذرات يسيرة لا يخلو بعضها من خطأ ، ومثال ذلك قوله: « إن معاوية بن حديج كان من عمال مصر لمعاوية بن أبى سفيان » واعتباره عقبة بن نافع عاملا لمعاوية بن حديج على إفريقية ، ولما كان الطبري هو المرجع الأول لمعظم مؤرخي المشرق فقد نقل الكثيرون عنه هذه الأخطاء ، فنجدها متواردة عند الكثيرين منهم بحيث لم يسلم من الوقوع فيها إلا من راجع أخباره على مؤرخين مغربيين كابن الأثير ، وقد اشتد الطبرى في الحكم على عبدالله بن سعد فكان ذلك سبباً في تحامل الكثيرين من المؤرخين عليه وتقليلهم من شأنه .

وعلى أى الأحوال فأخبار المغرب الواردة فى الطبرى تصور لنا موقف أهل المشرق من المغرب وحظه من عنايتهم .

٥ — الكندى ( توفى سنة ٣٥٠ ه ) « كتاب الولاة » : أورد الكندى
 ف أخبار قضاة مصر وولاتها أخباراً طريفة عن محاولات المسلمين الأولى في إفريقية ،

خصوصاً ما يتصل منها بفتح برقة وطراباس ، إذ الغالب أن الكندى كان يرى أن هاتين الولايتين كانتا تابعتين لمصر في أول الأمر فذكر أخبارها ملحقة بأخبارها ، إذ لا تتم أعمال والى مصر إلا إذا ذكرت جهوده في إفريقية ، ولهذا أحصى أعمال عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد ومعاوية بن حديج ، وأورد تفصيلات على جانب عظيم من الأهمية كمحاولات عمرو في إفريقية في ولايته الثانية ، وقد وردت في سياق ذلك أطراف من المفاوضات بين سكان البلاد والفا يحين العرب ، كشفت لنا عن موقف العرب من هذه البلاد ، وحال أهلها من الناحية الشرعية في سنوات الفتح الأولى .

وقد أخذ الكندى عن نفر من أقطاب الرواية الأولى كعلى بن قديد وعبيد الله ابن سعد بن عفير وابن لهيعة ، ولهذا كانت لأخباره أهميتها ، ولا سبيل إلى استكمال أخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد بهذا الكتاب من أخبارها .

وقد طبع فى مطبعــة الآباء اليسوعيين فى بيروت سنة ١٩٠٨ م ضمن مجموعــة Gibb - Memorial Series

٣ - البكرى - (المتوفى سنة ٢٠٥٠ هـ) لم يبق لنامن كتاب: «المسالك والمالك» للبكرى غير هذا الجزء اليسير عن إفريقية ، وجزء آخر أصغر منه - وأقل قيمة - عن مصر . وقد كتب البكرى كتابه في السنوات العشر الأولى من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى ، أى بعد وفاة إبراهيم بن أبي الرقيق بسنوات قلائل ، فلم تكن المراجع التي اعتمد عليها هذا الأخير قد اندثرت وخفيت معالمها ، فاستطاع أن يرجع البكرى بنفسه إلى المراجع الأولى ويأخذ عنها ، ولهذا نجده يسند بعض أخباره إلى الليث بن سعد ومسلمة بن عبد الملك وابن لهيعة . ولم يكتب البكرى كتابه هذا وصفاً لرحلة قام بها أو مشاهدات صافتها عينه ، وإنما جمع هذه المعلومات كتابه هذا وقع تحت تصرف ه من الوثائق والمؤلفات والبيانات الرسمية التي عثر عليها في الأندلس ، ولهذا جاء وصفه لإفريقية وافياً دقيقاً عظيم الفائدة على الرغم من أنه لم يزرها قط .

حرص البكرى على أن يذكر بين الحين والحين ما يتفق له من المعلومات التاريخية التى تتصل بالمكان الذي يصفه، ويغلب أن يسند معلوماته هذه تارة إلى محمد بن يوسف الوراق المؤرخ المغربي أو إلى الليث بن سعد الحدث المصرى ، فأما الأخبار

التى أسندها إلى الثانى فتكاد تتفق حرفاً بحرف مع ما رواه ابن عبد الحكم مسنداً إلى هذا المحدث ، مما يدل على أن الرجل اطلع على المراجع الأولى التى اطلع عليها ابن عبد الحكم نفسه ، وأما الأخبار التى ينسبها إلى الوراق (٢٩٢ –٣٦٣ هـ) الذى يلقب بالتاريخي فعلى جانب عظيم من الأهمية لأن كتاب الوراق — الذى لا يوجد الآن — كان مرجعاً من أوثق وأخصب ما كتب عن المغرب.

وإشارات البكرى التاريخية التى تتصل بالفتح الأول قليلة لأن اهتهامه كان منصر فأ إلى ذكر أخبار البلد الذي يصفه في أيامه أو قبلها بقليل ، ولهـذا نجد أخبار الفتح شذرات متفرقة لا يعثر عليها القارىء إلا بجهد جهيد، وربما أخطأ البكرى في رواية بعضها كقوله: « شريك بن سمى ، وقوله: « إن عقبة بن نافع اتجه إلى القيروان بعـد أن أتم بعثه الصحراوى » مع أنه عاد إلى برقة لا إلى القيروان التي لم تكن قد اختطت بعد .

وقد أورد البكرى تحت عنوان: « ذكر إفريقية وبلادها ولم سميت إفريقية » معلومات طريفة ، لخص فيها رأى الإسلاميين فى أصل اسم إفريقية وحدودها التي كان متعارفاً عليها فى أيامه وأورد طرفاً من الأحاديث النبوية وجانباً من أخبار القيروان ومسجدها ، ويبدو أن جزءاً من هذا الوصف سقط لأن المؤلف يشير بعد ذلك إلى أشياء ذكرها فى الكلام على القيروان فإذا التمسناها فى الوصف لم نجدها .

وقد نشر هــذا الجزء دى سلين بين سنتى ١٨٥٧ و ١٨٥٨ م بعنوات : Description de l'Afrique Septentrionale

ثم عاد فنشر النص وصححه سنة ١٩١١م في الجزائر وقدم له بمقدمة عن البكرى ومؤلفاته .

٧ - ياقوت - شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ( توفى سنة ٢٣٦ ه ) :
 « معجم البلدان » طبع القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ

اعتمد ياقوت فى بعض ما أورده من وصف نواحى إفريقية وأعلامها على البكرى وروى بعضه الآخر عن رواة آخرين كأبى عبد الله القضاعى ، ويبدو أن أمثال هؤلاء الرواة كانوا ممن استوطنوا إفريقية ولهذا جاءت أخبارهم طريفة تضم أخباراً لا تخلو من أهمية وقد اعتمد على الطبرى فى بعض ما كتب .

وقد ضبط ياقوت أكثر ما أورد من الأعلام الجغرافية فأعان ذلك على صحة قراءتها ، ومن هنا غلب الاعتماد على الصورة التي وردت فيه ، وقد حاول أن يتعرف أصل لفظ إفريقية فأورد في ذلك رأيا جديداً يختلف عن كل ما أورد البكرى ، وروى لتدعيم رأيه شعراً لا نزاع في أنه مصنوع وقد حقق ياقوت معظم الأماكن للغربية الهامة ولم يفته إلا القليل منها .

٨ — ابن الأثير — (المتوفى سنة ٩٣٠ هـ) « الكامل فى التاريخ » كتب عز الدين بن الأثير تاريخ فتح إفريقية فى أوائل القرن السابع الهجرى تقريباً أى بعد أن كتب ابن عبد الحكم والبلاذرى بخمسة قرون ، وبعد أن أصبحت إفريقية بلاداً إسلامية صرفة يتحدث أهلها العربية ويؤلفون فى تاريخ بلادهم . فإذا كان ابن عبد الحكم والبلاذرى قد اعتمدا على رواة العرب وحدهم فقد كان ابن الأثير فى غنى عن ذلك بما ذاع فى أيامه من المعلومات بإفريقية وما تواتر على سمعه من أخبارها وما ذكره له من اتصل به من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم ، فاء كتابه أو فرمادة وتفصيلا وأكثر دقة لما اجتمع له من وسائل التثبت بتعدد الروايات، ولا نزاع فى أن ابن الأثير قد وقعت له بعض مؤلفات عن تاريخ إفريقية ، فقد ذكر صراحة أنه يعتمد على ما كتب المغربيون عن بلادهم ، وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء على ما يتصل به من أخبار المغرب عن طريق المؤلفين الشرقيين .

وتاريخ ابن الأثير أول الكتب التي أفاضت في أخبار إفريقية وألقت ضوءا مبيناً على أحداثها ، ولا نزاع في أن كتابه كان مرجعا اعتمد عليه كثيرون نمن تعرضوا للكتابة عن فتوح إفريقية . وقد انفرد بتفاصيل كثيرة لها أهميتها كإشارته الواضحة إلى غزوات عقبة في إفريقية إبتداء من سنة ٤١ ه نما جعل حداً فاصلا بين ما فعله عقبة بين سنتي ٢٧ و ٣٧ ه وما فعله بعد ذلك ، وقد خلط معظم المؤرخين في ذلك خلطاً شديداً ، ولم يشترك معه في إيراد هذه الأخبار إلا الكندي في كتاب الولاة . وله كذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتح وحقائقه عند تأملها وتدبرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية . . . وخرجوا إليها في مراكب كثيرة » نما دل على أن الروم كانوا يتربصون لزهير وأن مصرعه في برقة لم يكن مصادفة كما يفهم من روايات غيره .

تكاد رواية ابن عدارى تلى رواية ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة المادة ، ولا نزاع فى أنه اعتمد اعتماداً تاماً على ابراهيم بن أبى الرفيق وأخذ عنه معظم أخباره . غير أننا لا نرى أن أهمية كتاب البيان المغرب تنحصر فى ذلك فقط كما ذكر الأستاذ رينيه باسيه فى دائرة المعارف الإسلامية ، وإنما ينفرد ابن عدارى بأخبار لهما أهميتها استقاها من مراجع أخرى يغلب على الظن أنها مغربية ، كتبها نفر من أهل البلاد ، ومثال ذلك التفاصيل الوافية التى أوردها عن موقعة سبيطلة ، وهى تفاصيل لا يشوبها إلا القليل من القصص ، وتصور لنا الواقعة تصويراً دقيقاً لا نظفر به عند غيره من المؤرخين ، ولولم تكن نسخة ابن عدارى — التى بين أيدينا والتى نشرها دوزى — ناقصة فى مواضع كثيرة ، تالفة فى مواضع أخرى ، لكانت روايته عن أخبار هذا الفتح أوفى ما بين أيدينا من الروايات .

وقد روى ابن عـذارى قصة الفتح كاملة من مقدمات عمرو إلى نهـاية العصر الأموى، وكلا اقترب من نهاية هذا العصر كانت أخباره أوفى وأكمل وأكثر تفصيلا وأهمية . والجزء الثانى من البيان يتناول أخبار الأندلس فاعتمدت عليه فها مست الحاجة إليه من أخبار فتح الأندلس وعلاقته بإفريقية .

وقد نشره دوزی بین سنتی ۱۸٤۱ و ۱۸۵۱ م، وترجم فانیان الجزء الخاص بإفریقیة إلی الفرنسیة، و نشره بعنوان: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne فی الجزائر سنة ۱۸۹۱ م .

ونشر ليفي بروڤنسال الجزء الثالث الخاص بالأندلس سنة ١٩٢٩ م

كتب النويرى هذا الجزء الخاص بإفريقية في أوائل القرن الثامن الهجرى ، ولا نعرف بالضبط موقعه من تاريخه لأنه لم يصل إلينا متصلا بما قبله وما بعده ، وإنما وجدته جزءاً منفصلا في كتاب مخطوط قائم بذاته ، والغالب أن المؤلف أوردهذه الأخبار عقب أخبار مصر . ولم يورد النويرى المراجع التي أخذ عنها في كثير من الأحيان ، والغالب أنه نقل عن مؤلفات كانت موجودة في أيامه .

أسند النويرى طائفة كبيرة من أخباره إلى شخص يسميه الزهرى، وهذا بدوره يروى عن ربيعة بن عباد الديلى . وقد حاول دى سلين أن يتعرف شخصية الزهرى هذا ، وانتهى إلى أن النويرى اصطنعه اصطناعا ليعطى لتاريخه هيئة التاريخ الصحييح السند ، وكان ذلك من أقوى المآخذ التي أخذها على النويرى في كتابه الطويل الذي وجهه إلى المسيو هاز في شأن النويرى في المجلة الأسيوية سنة ١٨٤٨م .

ولكنه لم يكن موفقاً فى ذلك لأن مرجعين من أوثق مراجعنا يكشفان عن حقيقة شخصية الزهرى هذا ، ويؤكدان أنه كان راوية معروفا أخذ الكثيرون عنه كثيراً من أخبار فتح إفريقية . فقد ذكر البلاذرى بين الصحابة الذين صاحبوا عبد الله بن سعد رجلا يسمى المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ، أى أن المسور هذا زهرى من زهرة ولا غبار على تسميته بالزهرى اختصاراً ، ثم إن المالكي روى طائفة كبيرة من أخباره عن المسور بن مخرمة بلادهم ، لأن المالكي استوعب في تاريخه كثيراً من الأخبار التي وردت في الكتب بلادهم ، لأن المالكي استوعب في تاريخه كثيراً من الأخبار التي وردت في الكتب المتقدمة التي كتبت في المغرب ، وعلى هذا فالزهرى الذي أخذ عنه النويرى شخصية المتقدمة التي كتبت في المغرب ، وعلى هذا فالزهرى الذي أخذ عنه النويرى شخصية معروفة لها قيمتها العلمية ونسبة أخباره إليها يزيدها ثقة ولا يضعفها .

كتب النويرى تاريخه فى عصر كثرت فيه الأخبار والمعارف عن إفريقية وأهلها، بل بعد أن ظهر فى ميدان العلم مؤلفات وضعها نفر من ثقات أهل البلد كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد ويوسف الوراق وغيرهم ممن تناولوا الكتابة فى تاريخ المغرب، مما مكن النويرى من أن يكتب كتابة وافية مسهبة. بيدأن ما بين النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جعل الأحداث تختلط بكثير من القصص، فخفات رواية النويرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير.

يتوارد معظم أخبار النويرى فى كتب المؤلفين المغربيين الذين سيرد ذكرهم ، بل هى أشد شها برواية المالكي ، فإذا علم أن الإثنين يعتمدان على المسور بن مخرمة الزهرى ، وإذا لاحظنا أن النويرى لم يفعل فى أحيان كثيرة أكثر من أنه اختصر رواية المالكي ، لكان فى استطاعتنا القول بأن النويرى كان يكتب فى وفرة من المراجع والأسانيد ، ولكنا لا نستطيع القول بأن النويرى أخذ عن المالكي ، لأن

رواية الأخير تنفرد بمعلومات وتفاصيل غاية في الأهمية ما كانت لتفوت النويرى لو أنه كان ينقل عن كتاب مفصل فو أنه كان ينقل عن كتاب مفصل في تاريخ إفريقية وفتوحها ، كُتب في زمن مبكر وبتى حتى أيام النويرى ثم ضاع بعد ذلك .

وقد أكد لي الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن كتاباً اسمه : «مغازي إفريقية »كتبه مؤلف مجهول مات في حدود القرن الهجري الثاني، وأن فقرات كثيرة من هذا الكتاب لا تزال في كتاب البكرى وغيره من أوائل المؤرخين ، فإذا ذكرنا أن البلاذري يروى طائفة كبيرة من أخباره عن الواقدي ، فغلب على الظن أن هذا الكتاب الذي كتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم المؤرخين إن هوالا مغازي الواقدي الذي ضاع . والأدلة قليلة على أن كتاب الواقدي هذا عمر كثيراً ، فلو أنه بقي حتى القرن الثامن الهجري لأخذ عنه النويري والتيجاني ولكننا نجدالمؤرخين ابتداء من القرن السابع ينسبون أخبارهم إلى إبراهم بن الرقيق: هكذا فعل ابن عذاري والنويري وابن خلدون والتيجاني والحسن الوزان ( ليؤن الإفريقي)، ومن هنا بجوز القول بأن كتاب الواقدي ظل مستعملا حتى ظهر كتاب الرقيق فأخمله ، ولما كان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن الحامس الهجري ، فإنه يمكننا القول بأن كتاب الواقدي عن « مغازي إفريقية »كان ذائعاً حتى أواخر القرنالرابع الهجرى ، وأن ذكره لم يخفت وأهميته لم تقل إلا بعد ظهور كتاب الرقيق ، ومما يؤيد ذلك أن أبا العرب تمم ، الذي يعدمن أول مصادر التاريخ المغربي الإسلامي ، يعتمد على الواقدي بدليل تشابه رواياته مع روايات البلاذري ذلك أن أبا العرب تمم قد توفى خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، أي أنه كتب كتابه في فترة وجد فيها كتاب الواقدي .

من هناكانت أهمية رواية النويرى ، ققد اجتمع له أصلان من أهم الأصول التي حفظت أخبار هذا الفتح ، فروى عن الزهرى هذا ، وأخذ عن إبراهيم بن الرقيق ، ولهذا نجد روايته غنية بالتفاصيل مما لم يجتمع لغيرها من المؤرخين ، كذكره أسماء الحكام الروم الذين تولوا أمور إفريقية بعد انصراف عبد الله بن سعد ، وتفصيله أمر المدينة التي انتقل إليها أبو المهاجر ، واهتمامه بذكر عناية عثمان بفتح إفريقية

وغيرذلك . ولا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد ليتتبع قصة الفتح الحقيقية خـ لال ما أورد النويري من أساطير وتفاصيل .

١١ - النووى - ( توفى سنة ٢٧٦ ه ) « تهذيب الأسماء واللغات » طبعة المطبعة المنيرة بالقاهرة .

- ۱۲ ابن خلدون ( توفی سنة ۸۰۸ هجریة )
  - (١) كتاب العبر ج ٤ و ٦
- الى سلين Histoire des Berbères ( )
- Hist. de l'Afrique et de la Sicile (>)

ربما كان من الغريب أن يقال إن كتاب ابن خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة في دراسة هـ ذا الفتح ( إذ المعروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذي لا يستغنى عن النظرفيه من يبحث شيئاً من أخبار المغرب). وربما كان سبب ذلك أن ابن خلدون أورد أخبار فتح إفريقية متفرقة فيما أورد من أخبار الخلفاء، فلم يذكر أكثر من بضعة سطور موجزة أشد الإيجاز عن كل حلقة من حلقات هذا الفتح مما لا يعين على تتبع سيرته كاملة.

ولكن ابن خلدون عاد فكتب فصولا ثلاثة ، مهد بها لتاريخ البربر الذي يكون الجزء الثالث من تاريخه : أولها في « ذكرمواطن هؤلاء البربر بإفريقية والمغرب » ، وثانيها في « ذكر ما كان لهذا الجيل قديماً وحديثاً من الفضائل الإنسانية والخصائص الشريفة » ، وثالثها في « ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح الإسلامي ومن بعده إلى ولاية بني الأغلب » ، فوصف في الفصل الأول بلاد المغرب وصفاً فريداً لم يوفق إلى مثله غيره من جغرافي "العرب ، ففيه تصوير دقيق لأقاليمه وتضاريسه وتقسيمه الطبيعي ، لا يقل انسجاماً أو دقة عن أي وصف جغرافي حديث لهـذه البلاد ، ويكفي أنه أحسن تصوير البيئة المغربية التي كان لها أبعد الأثر في تكوين الشعب المغربي . وأوجز في الفصل الثاني أخبار البربر منذ الفتح الإسلامي إيجازاً سربعاً ، وردت فيه بضع ملاحظات على جانب عظم من الأهمية كإشارته إلى أسر العرب لوزمار بن سولات وأخذهم إياه لعثمان وإسلامه ، وكذلك حديثه عن كسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب

قفصة خلص المسلمين وإن موسى « أخذ رهائن المصامدة وأنزلهم بطنجة » وغير ذلك من الملاحظات التى ينفرد بها ، والتى أخذها عن نفر من أهل البلاد مثل هانىء بن نكور الضريسي وغيره .

وقد أخطأ ابن خلدون فيما أورد من التواريخ أخطاء كثيرة ، ربما كان بعضها خطأ من الناسخين ، ولكن الراجح أن ابن خلدون مسئول عن كثير منها ، وربما كان سبب ذلك أنه لم يعن كثيراً بأخبار الفتح الأول .

(ب) وقد نشر البارون دى سلين الجزء الخاص بالبربر فى مجلدين سنة ١٨٤٧ م، ثم ترجمه إلى اللغة الفرنسية ترجمة وافية ، ظهرت فى الجزائر بين سنتى ١٨٥٢ م و ١٨٥٤م فى أربعة مجلدات Histoire des Berbères و تولى الأستاذ بول كاز انوفا طبع هذه الترجمة طبعة جديدة مصححة ومعلقاً عليها بتعليقات ذات أهمية ظهرت سنة ١٩٢٧م فى باريس .

والترجمـة مذيلة بما ورد فى ابن عبد الحكم والنويرى عن فتح العرب لشمال إفريقية ، وعلق المترجم على ترجمة ابن عبد الحكم بذكركل ما أورده تيوفانيز عن هذا الفتح ، فاستطعنا أن نحصل بذلك على نص كامل لأخبار الفتح كما أوردها تيوفانيز .

(ج) ونشردى فرجير الفقرات الخاصة بالفتح حتى بداية الدولة الأغلبية في كتاب خاص بعنوان: Histoire de l'Afrique et de la Sicile سنة ١٨٤١م، وترجم هذه الفقرات ترجمة فيها بعض الأخطاء خصوصاً في رسم الأعلام، وقد علق على الترجمة بتعليقات وافية أى استقى معظمها عن الترجمة الناقصة التي كان أو تترقد قام بها للنويرى.

أورد أبو المحاسن تفاصيل قليلة جداً عن فتح إفريقية ولم يذكر لنا أسانيده التي اعتمد عليها . والغالب أنه لم يورد أخبار إفريقية إلا لاتصالها بمصر ، واعتباره أنها كانت جزءاً منها . ولما كان أبوالمحاسن قد أورد ما أورد من أخبار فتح إفريقية ضمن أخبار مصر أو أخبار العالم الإسلامي التي كان يحرص علي ذكرها في نهاية كل عام ، فإنه كان ذا فائدة عظمي في تاريخ الحوادث وترتيبها وربطها بحوادث مصر ، وربحاكان هذا أكبر مادعي إلى ذكره والتعويل عليه .

بيد أن أبا المحاسن انفرد بأخبار لها أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة بحملة دينار أبي المهاجر على قرطاجنة ، وهي أخبار أغفلها كافة مؤرخي المشرق، ولو لم يكن أبو المحاسن قد عني بإثباتها لظلت أعمال أبي المهاجر سراً مغلقاً لا نعرف عنها إلا الشذرة اليسيرة التي أوردها ابن خادون عن حملة تلسان .

١٥ – الإدريسي (المتوفى سنة ١٥٥ هـ) «صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » طبعة دوزى ودىغويه سنة ١٨٦٦ م بليدن .

۱۹ – ابن حوقل – (النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى) « المسالك والمالك » طبعة دى غويه (المكتبة الجغرافية) سنة ۱۸۷۰ – ۱۸۷۹ م ۱۷ – ساويرس بن المقفع – كتاب (سير الآباء البطاركة) نشر المطبعة الكائوليكية بيروت (زيبولد).

### مغرية:

۱۸ — أبو العرب تميم — (توفى سنة ٣٣٣ هـ) « طبقات علماء إفريقية » طبعة مجمد بن شنب سنة ١٩١٥ م ١٩٢٠ م بالجزائر

من الواضح أن الطبعة التي بين يدينا من هذا الكتاب ليست كتاباً كاملا، وإنما هي شدور بقيت من الكتاب الأصلى الكبير الذي وضعه أبو العرب تميم، ولهذا لا ينبغي الحكم على قيمة هذا الكتاب بنسبة المعلومات والأخبار الواردة في النسخة المطبوعة . والكتاب عبارة عن تراجم لطائفة يسيرة من علماء البلاد وفقهائها وصالحيها تتقدمها طائفة من أخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشتركوا فيه .

ويروى أبو العرب أخباره عن سحنون أبى سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى « الفقيه المغربي » كما يقول ابن خلكان وربما روى عن ابنه محمد بن سحنون أو عن أحد معارفه ورجاله كصاحب مظالمه مثلا ، على أن الأخبار تسند بعد ذلك إلى واحد من أقطاب الرواية الأولى كالليث بن سعد مثلا . والقيمة العلمية لما في الكتاب من الأخبار قليلة جدا إذا قيست إلى ما في غيره من المراجع الأخرى ثم إن أخباره موجزة إنجازاً شديداً ومتفرقة لا تتصل ولاتترابط! وفي تواريخه أخطاء شتى.

۱۹ – ریاض النفوس – أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي ( توفی فی نهایة القرن الرابع الهجري )

لم ينته العلماء إلى رأى ثابت في حقيقة مؤلف هذا الكتاب أو تاريخ كتابته فكل مانعلمه عن المؤلف أنه كان فقيها ، وذكر الأستاذ فانيان أنه عاش في القرن الرابع الهجرى وتوفى خلاله ، وذكر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أنه عاش في القرن الخامس أو السادس الهجرى لأن أستاذه أبا العرب الذي نقل عنه توفى في منتصف القرن الرابع الهجرى ، ولأنه أى المالكي لم يكتب في القرن الذي تلاه وإنما فصلت بينهما فترة عاصر فيها التجيبي القيرواني صاحب كتاب «الافتخار» الذي يعتمد المالكي عليه أيضا ، وعلى أي الحالين فكتاب رياض النفوس يعدمن أقدم مابين يدينا من المؤلفات عن المغرب وتاريخه .

كتب رياض النفوس فى المغرب وقد جمعه مؤلفه من أهل البلاد ولم يرجع إلى أحد من أهل المشرق غير الواقدى — والمعالب أنه اطلع على كتابه — والمسور بن مخرمة، وقد نقل هذه الأخبار عنه غيره ممن كتب بعده كالدباغ.

وقد حفظ لنا رياض النفوس أطرافاً من مؤلفات وروايات قديمة ضاع معظمها ، ولو لم يثبتها في كتابه لتفرقت ولم نعثر عليها ، والبينات على ذلك كثيرة ، فقصة المجلس الذي عقده عثمان للمشاورة في فتح إفريقية أظهرت اهتمام عثمان بيد الفتح ، وذكره القبط في حملة عبدالله بن سعد دل على أن نفراً من أهل مصر اشترك في فتح إفريقية ، وتفاصيله الدقيقة التي أوردها عن موقعة سبيطلة أعانت على تصورها وتتبع أدوارها ولا ننسى تعليله لعودة عبد الله بن سعد الفاجئة لأنه ألتي بذلك شعاعاً من الضوء على ناحية ظلت خافية ، وكذلك رأيه عن موضع القيروان الأول ، وغير ذلك كثير على لهذا الكتاب أهمية عظمى في دراسة هذا الفتح .

ولا يخلو الكتاب من زيادات كثيرة ومبالغات من و في بعض أجزائه اضطراب يغلب على الظن أن سببه تبديل في صحائف الكتاب مما أدى إلى اضطراب السياق، وأخبار الفتح لاتشغل فيه إلا نيفا وعشر صفحات من القطع الكبير، وبقية الجزء الأول من الكتاب تراجم لعلماء المغرب وصالحيه وعلمائه، ولا تخلو هذه التراجم من إشارات لها أهميتها عن إدارة البلاد والحركة العلمية فيها.

۲۰ — التيجاني — ( النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ) « الرحلة التيجاني — ( النصف الأول من القرن الخامس الهجرى )

ذهب فورنل إلى أن التيجانى عاش فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى واستنبط ذلك من بضع عبارات وردت فى سياق حديثه ، فى حين ذهب الأستاذ عبد الوهاب إلى أن هذا الكتاب كتب فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى .

والتيجاني من بيت علم وفضل من بيوت تونس الكبيرة ، اشتغل أهله برآسة الدواوين نحو قرن من الزمان ، ونبغ من آبائه نفر اشتغل بالعلم ، فتوفرت له كتب كثيرة فى تاريخ إفريقية وجغرافيتها ، فجاء كتابه غنياً بالأخبار الدقيقة والملاحظات الهامة . وكتابه وصف رحلة يصف فيه كل قرية ينزلها ، ثم يعقب الوصف بما يتصل بعلمه من تاريخها ، ويظهر أن جل اعتماده في ذلك كان على ابراهيم بن الرقيق ، وهو أى التيجاني أحد خمسة حفظوا لنا أجزاء من هذا المؤلف الهام، وهم: ابن عذاري والنويري وابن خلدون والحسن الوزان والتيجاني هــذا . وملاحظاته الجغرافية على جانب عظم من الأهمية ، فهو الذي أعاننا على تعرف قمونية وحدد لنا موقعها و عتازعن البكري بأنه رأى الأماكن التي يتحدث عنها ، ولهذا يأخذ حديثه هيئة المذكرات التي ريما صمت بعض ماوقع له في البلد وبعض ما اتفق له من الحديث مع أهله حين نزله . أما المادة التار نحية فلا تقل في هدذا الكتاب عن السكرى مثلا ، لولا أنها قليلة جـداً ، وفي روايتــه كثير من الأخطاء التي يتوارد مثلها عنــد غيره ، وربما وردت فيه ملاحظات ينفرد بها كقوله: إن أهل برقة «كانوا استعانوا بقبيل من البربر يقال لهم نفوسة دخلوا معهم في دين النصرانية » مما فسر لنا السبب الذي حدا بعمرو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان في نفس الوقت الذي سار هو فيه إلى طرابلس.

٢١ — الدباغ — ( ٣٠٥ – ٣٩٦ ه ) « معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان». ألف هذا الكتاب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله الأنصارى الأسيدى ، ولم تصل إلينا نسخته الأصلية ، وإنما وصلتنا فقرات منه مع تعليق عليها بقلم قاض من أهل القرن التاسع ، يعرف بابن الناجى قاسم بن عيسى أبو الفضل ( المتوفى سنة ١٣٧٧ ه ) وقد اعتمد الدباغ اعتماداً عظيا على المالكي ، ونقل عنه فقرات

كثيرة ، بحيث لانخطىء إذا قلنا إن معالم الإيمان صورة أخرى من رياض النفوس ( فيما يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . ولم ينفرد الدباغ إلا بأخبار يسيرة كعرضه بضع آراء في تفسير معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن أبى العرب فحفظ لنا فقرات من هذا الكتاب لم ترد في النسخة المطبوعة منه ، لهذا كانت رواية الدباغ مكملة لروايتي أبى العرب والمالكي ، فعوضت ماعسى أن يكون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات ابن الناجي فقليلة الأهمية ومعظمها استدراكات لا معنى لها ، إذ يغلب أن يكون الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من الخبر الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل اعتماداً عظما واستعمله لتصحيح رواية المالكي ، ولكنه أخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن الناجي لا إلى الدباغ .

ابن أبي دينار القيرواني — ( توفى سنة ١٠٩٢ هـ ) «المؤنس في تاريخ إفريقية وتونس »

ينتسب ابن أبى دينار إلى الفاتع المعروف دينار أبى المهاجر ، فبيته كان من البيوت العريقة التى تناول أفرادها مناصب الدولة وشئون العلم ، وكتابه حديث كتب في الفرن الحادى عشر .

ولا يميل ابن أبى دينار إلى التطويل وطول التفسير ، بل يوجز فى عبارته ويقتصر على المهم . ويبدو أن الظروف السيئة التى أحاطت ببلده كانت مؤثرة فيه أثناء اشتغاله بالتأليف ، لأنه لاينفك راثياً وطنه متأسياً لمصابه مادحاً إياه مدحاً مبالغاً فيه ، وفى عباراته حنين لطيف لوطنه وإشادة نادرة المثال بذكره وفضائله وخيراته .

وقد قدم المؤلف لتاريخه بمقدمة جغرافية عن إفريقية وتونس لم يجيء فيها بجديد ، بل أعاد ماتوارد في غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ تونس. وكتابه يسد فراغا ويعيننا على استكمال قصة الفتح ، وعلى الرغم من أنه لم ينفرد إلا بالقليل الذي لا أهمية له ، إلا أنه قدم لنا مادة نستطيع - بمقارنتها بغيرها - أن نصحح بعض الروايات والأخبار .

وقد نشر للمرة الأولى فى تونس سنة ١٢٨٦ هجرية ( ١٨٦١ — ١٨٦٢ ميلادية ) واهتم الفرنسيون به اهتماماً خاصاً فقام .Pellissier et Reynard بترجمته .

٢٣ - محمد الباجي - ( توفي سنة ١٢٥٣ هـ) « الخلاصة النقية »: كتاب متأخر ولهذا لم يكن الاعتماد عليه عظيما ، وإنما رجعت إليه في تحقيق بعض الأعلام والأماكن

التى لم تقيسر قراءتها فى الكتب المخطوطة الأخرى . ولم ينفرد الباجى إلا بالقليل من الأخبار لأن كتابه خلاصة من معظم الكتب التى تقدم ذكرها . ومما انفرد به قوله : « إن دينار بن أبى المهاجر بعث حنش الصنعانى ليحتل جزيرة شريك فى حين عاد هو إلى القيروان » .

٧٤ - سعيد بن مقديش - ( توفى سنة ١٢٢٨ ه ) - « نزهة الأنظار » : كتاب شديد الشبه بكتاب « الحلاصة النقية » ، فقد ألف فى القرن الثالث عشر لأن مؤلفه مات سنة ١٢٢٨ ه فأخذ عن كل الكتب الهامة التي تقدمته ، وكل أهميته تنحصر فى أنه يكمل المجموعة المغربية التي سبق الكلام عنها .

\* ٢٥ – السلاوى – (توفى سنة ١٣١٩ هـ) « الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى» طبع القاهرة سنة ١٨٩٤ م

هذا الكتاب من أحدث الكتب العربية التى وضعت فى تاريخ المغرب ، وهو موسوعة شاملة للتاريخ المغرب ، استقصى فيه مؤلفه كل ما اتصل به من الأخبار عن المغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى أصحابها : كالكلبى والطبرى وابن الرقيق وابن الأثير وابن حزم وابن خلدون ، فربما وردت فيه فقرات من كتب قديمة ضاعت ولم يبق لها أثر . ومن الأمور التى انفرد بها تعرضه لمسألة وضع المغرب من الناحية الشرعية ، وهل فتح صلحاً أم عنوة ؟ وروى فى ذلك رواية نقلها عن كتاب « شرح الموطأ للشيخ أبى الحسن القابسى » . وقد ذهب جوليان إلى أن السلاوى ربما اعتمد على مؤلفين أوروبيين .

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان إلى حين قريب الكتاب العربى الوحيد المطبوع فى تاريخ المغرب. ولهذا كثر الاعتماد عليه والاستشهاد به وبلغ من أهميته أن تصدى لترجمته Graulle الفرنسي فترجم الجزء الأول منه ونشره سنة ١٩٣٣ م

## المصادر الأفرنجية:

Ch. Diehl: l'Afrique Byzantine ( ٢٦)

يعد الأستاذ ديل من أكبر الأساتذة الذين توفروا على دراسة التاريخ البيزنطى، إذ أنه ظل زماناً طويلا يشغل كرسي الأستاذية لهذه الادة في جامعة باريس. وكتابه

هذا عن إفريقية البيزنطية فريد فى بابه ، درس فيه تاريخ إفريقية من الفتح البيزنطى إلى الفتح العربي ، واستقصى فيه كل ماكتب حتى زمانه عن هـذا الموضوع ، فجاء حجة لا يستغنى عن النظر فيها من يتناولون تاريخ المغرب القديم .

بيد أن طول البحث واستطراد المؤلف في بعض النواحي وتوسعه في الكثير منها أفسد نظام الكتاب وأضاع وحدته فأصبح غير متصل الحديث، وربما طلب الإنسان فيه استقصاء حادث بعينه، فلا يزال المؤلف يستطرد به في تفصيل الحوادث حتى يصرفه عما طلب، وتكفي المقارنة بين ماكتبه وبين كتاب مؤلف محدث مثل جوليات فيما يتصل بحضارة إفريقية البيزنطية وانتشار المسيحية في المغرب حتى يضح ذلك.

وقد ختم المؤلف بحشه بتلخيص لحوادث فتح إفريقية ، اعتمد في أكثره على ماكتب تيوفانيس ونقفور وفورنل وروث وفكيل وبيورى وأمارى ومترجمات لبعض المؤلفات العربية ، وهي خلاصة وافية دقيقة وفق المؤلف فيها إلى استقصاء ماكتبه مؤرخو الروم ، وأضاف إليه ما وجده في المؤلفات العربية ، فاستطاع بذلك أن يقارن النصوص بعضها ومكننا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعض ماكتبوا عن هذا الفتح .

### Roth: Okba-ibn-Nafi, Gttingen, 1859. (TV)

وصف المؤلف كتابه بأنه دراسة فى علم التاريخ عند العرب ، وقد أصاب بهــذا الوصف ، لأنه أنفق أكثر من ثلثى كتابه فى الحديث عن المصادر والمراجع ، وخص عقبة بن نافع وأخباره بالثلث الباقى .

ويبدو أن الرجل اضطر إلى ذلك ، فقد كتب رسالته هذه فى زمن مبكر جداً قبل أن يعرف أحد شيئاً عن المراجع العربية الأولى أو يقرأها فى نسخها الخطية ، فلم يجد بدأ من أن ينفق وقتاً طويلا فى نقد هذه المراجع ومناقشة مؤلفيها ورواة أخبارها مناقشة انتهى منها إلى نتائج هامة ذات خطر تتعلق بكتابات: ابن عبد الحكم والبلاذرى وأبى المحاسن والنويرى وغيرهم ممن اعتمد عليهم فى استقصاء أخبار عقبة .

أما حديثه عن عقبة فمفكك غير متماسك الفقرات لأن هـذا الاستطراد شغله بين الحين والحين عن أن يستمر في بحثــه . ويبدو أنه ظن أن عقبة هو الذي فتح إفريقية كلها ، فبدأ بذكر دوره فى فتح فزان وفصل ذلك تفصيلا طيباً ، ثم تحدث

عن القيروان حديثاً موجزاً ، ثم ختم البحث بترجمة ما حدث لعقبة فى حملته الكبرى ، ناقلا عن ابن عبد الحكم دون أن يتوخى النقد أو يهتم بالتعليق .

فالكتاب بذلك يتناول حلقة صغيرة جداً من حلقات الفتح ، وربما صح أن ننقد فكرة الكتاب كله في اعتبار عقبة فاتح إفريقية كلها . ولما كان كل أخباره مترجماً ترجمة حرفية ، فلم يكن الاعتباد عليه بذى غناء في تعرف أحداث الفتح ، ويكفي للتدليل على ذلك أنه أقر الكتاب الذي أورده البلاذري ، وذهب إلى أن عَمْسُراً أرسله إلى عُمْسَر في حملته الأولى بدون تعليق .

H. Fournel: Les Berbéres, Etude sur la Conquète de l'Afrique (YA) par les Arabes, d'aprés les textes arabes inprimés 1815—1861.

كتب فورنل كتابه هذا منذ قرن تقريباً ، أى بعيد الاحتلال الفرنسى للجزائر ، فكان بذلك من أوائل المستشرقين الفرنسيين ، وقد قضى نحو العشرين سنة فى تصنيف كتابه هذا فجاء نتيجة طيبة لأبحاث متصلة وعمل مجهد فى المراجع العربية الأولى .

وكان فورنل لايكتب لمجرد استقصاء أخبار إفريقية وتعرف أحوالها ، وإنماكان قد وضع لنفسه نظرية معينة أراد أن يثبتها بتأليف هـذا الكتاب ، وهي أن الفتح الإسلامي لم يكن أكثر من فتح حربي قليل الأثر ، وأنه كان نكبة مني بها المغرب إذ أذلت الأهلين وأفسدت الأرضين ، وأن البربر ظلوا — رغم ما بذل العرب من جهود — مستقلين في بلادهم يديرون شئونها ويسودونها ، لأن أمم العرب لم يلث أن صار إلى الضعف والانجلال .

لكى يثبت فورنل هـذا الرأى ، اضطر من حين إلى حين إلى تحويل الحقائق وتفسيرها تفاسير لا تتفق والواقع ، واضطر إلى الوقوف من العرب موقفاً لا نبالغ إذا قلنا إنه عدائى ، فانتقد الفاتحين جميعاً انتقاداً مراً ولم يرض عنشىء أتاه أحدهم ، واعتبر الغزوات العربية كلها غارات لا تبنى غير السلب والنهب ، وذلك هوعيب هذا الكتاب الذى يشيع فيه من أوله إلى آخره ، والذى يقلل من قيمته ككتاب علمى يصح الاعتاد عليه والأخذ منه ، ولهذا قل من المؤرخين المحدثين من يقدر هذا الكتاب أو يرجع إليه على أنه مصدر علمى له قيمته . فكودل مثلا ينتقد فكرة الكتاب عامة ويؤكد أنها أفسدت البحث جميعه .

وقد كتب الرجل كتابه قبل أن يظهر شيء من المؤلفات المغربية التي سبق ذكرها، فكان جل اعتماده على المراجع الشرقية : كابن الأثير وابن عدارى والنويرى ، وكان هذا سبباً من الأسباب التي جعلت بحثه قديماً من الناحية العامية ، بل إن الأستاذ ليفي بروفنسال يشك فيا ورد فيه من المعلومات لهذا السبب من ناحية ، ولأن فور نل اعتمد على ترجمات كثيرة الخطأ من ناحية أخرى .

بيد أن الكتاب موسوعة وافية غنية بالمعلومات عن أحوال البلاد وجغرافيتها وتاريخها وسكانها، فما من مدينة مرذكرها إلا علق عليها بهامش طويل ذكر فيه القراءات المختلفة لاسمها وما قال مؤرخو العرب عنها، ولا ينسى أن يذكر ما قاله الرحالة الإنجليزى شو Shaw والسائع الإنجليزى السير جرنفيل عميب ل عنها، وما من مناسبة تسنح له للتحدث عن أحداث المشرق إلا أسهب وأفاض فى ذلك إفاضة ربما خرجت بالقارىء عن موضوع البحث.

#### E. Mercier

1 — Histoire de l'Afrique Septentrionale (Berbérie) (۲۹) depuis les temps les plus reculés jusqu à l'a conquête Française. Constantine 1888 – 1891

كتاب شامل فى مجلدات ثلاثة ، استقصى المؤلف فيه أخبار المغرب من العصر القديم حتى الفتح الفرنسى ، وهو كتاب قديم كتب فى النصف الثانى من القرن الماضى .

صنف المؤلف كتابه وهو مقيم بقسطنطينة ، معتمداً على ما اتصل به من الكتب الربية وخاصة ابن خلدون ، فاستطاع أن يستخرج من النصوص الأولى موجزاً لطيفاً كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الذي عاش فيه ونظر إلى الوسائل القليلة التي أتيحت له تبين مقدار الجهد العظيم الذي بذله .

والجزء الخاص بالفتح العربى قصير جداً ، ولكن مرسيبه استطاع مع ذلك أن يوجز الحوادث وأن يستخرجها ويرويها فى أساوب بسيط جاف ، فلم يقع له من الخطأ إلا قليل لا يكاد يذكر.

ومرسيبه من أضراب فورنل يتحمس للبربر فى غـير داع ويتنقص العرب ويهاجمهم فى غير مبررمعقول ، ومن ذلك مقارنته الكاهنة بجاندارك واعتباره إياها

نصيرة الحق والإنسانية ، أمام العرب المتوحشين كما وصفهم ، وما من مناسبة أتيحت له ليزرى بالعرب إلا انتهزها مبادراً ، مما جعل لكتابه لوناً من التعصب قلل من قيمته العلمية كثيراً . وقد كان الرجوع له للاستعانة بموجزه على تتبع سير الحوادث ، فقد كان موفقاً جداً في إيجاز حوادث العصر البيزنطي ، ولكن كتابه ليس إلا سرداً للحوادث ، دون محاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها .

2 — Histoire de l'Etablissement des Arabes dans l'Afrique Septentrionale, Constantine, 1895.

يبحث هذا الكتاب في تاريخ القبائل العربية التي هاجرت إلى إفريقية حوالى القرن الثالث الهجرى ، ولهذا أوجز في الفصل الرابع كل حوادث الفتح الأول كتمهيد للكلام على غزوة العرب الهلاليين . وقد أرفق المؤلف بالكتاب خريطتين للمغرب ، بين فيهما منازل القبائل البربرية بعد هذه الغزوة ، وقد رسمهما بحسب ما ورد في ابن خلدون ، فاستعنا بهما لتعرف مواقع هذه القبائل .

### Le Baron de Slane :

Histoire des Berbères et des dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale. Nouvelle édition publiée sous la direction de Paal Casanova.

أعلن ظهور هذا الكتاب بدء عصر جديد في تاريخ الدراسات العلمية والتاريخية بوجه خاص في المغرب ، فقد ترجم المؤلف فيه الجزء الثالث من تاريخ ابن خلدون الخاص بالبربر ، ففتح بذلك أمام الباحثين الأوروبيين ميداناً فسيحاً للدرس والبحث بما قدم إليهم من المعلومات والتفصيلات عن هذه البلاد . وكان دى ساين قد نشر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات ، وعلق على الكثير من عباراته وأعلامه تعليقات غاية في الفائدة . ولهذه الترجمة من الفائدة ما يجعل النظر فيها من ألزم الأمور للباحثين في شئون المغرب .

وأعقب البارون ترجمت لابن خلدون ، بترجمة كاملة لما ورد في النويري وابن عبد الحكم عن الفتح العربي للمغرب ، وعلق على ترجمة ابن عبد الحكم بإيراد النصوص التي كتبها تيوفانيس عن هذا الفتح ، فقدم لنا بذلك نصا من أهم النصوص التي كتبت عن هذا الفتح .

- Caudel: 1 L'Afrique du Nord, les Byzantins, et les 🗥
  Berbères, avant les invasions arabes, Paris, 1900.
  - 2 Les premières invasions arabes de l'Afrique du Nord. Paris, 1900.

يكاد هذا الكتاب الصغير أن يكون المؤلف الوحيد الذي وضع عن الفتح العربي للمغرب خاصة ، والكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعض الطول عن بلاد المغرب والبيزنطيين والبربر والعرب ، وفق المؤلف فيها إلى تصوير العصر البيزنطي تصويراً موجزاً دقيقاً ، اعتمد في كتابته على ديل ، فقدم خلاصة وافية أبدى فيها كثيراً من الآراء الطريفة التي ربحا خالف فيها ديل نفسه ، بل امتاز عنه بأسلوب فيه دعابة خفيفة ، أما حديثه عن البربر والعرب فكلام إنشائي لا غناء فيه . وفي الجزء الثاني يقص كودل قصة الفتح العربي للبلاد ، اعتمد في كتابته على ثلاثة الكتب المغربية التي سبقت الإشارة إليها وهي : « رياض النفوس » و «معالم الإيمان » و «المؤنس» ، وربما استعان بابن الأثير وابن عذاري والنويري بين حين وحين . أخذ كودل إذن قصة الفتح عن علماء مغربيين فكان أكثر توفيقاً من فورنل ، إذ أمدته مراجعه بتفاصيل وافية غزيرة المادة مكنته من أن يسهب في الحديث والتفصيل ، فاقتدر على متبع أحداث الفتح تتبعاً معقولا مفهوماً ، وربما أخذ عليه اعتماده تماماً على هؤلاء المغربيين .

والمآخذ عليه كثيرة ، منها اعتاده على مراجع ثانوية ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواية الأولى ، ومنها خطؤه في القول بأن كتاب معالم الإيمان كله من تأليف ابن الناجى ، وليس الأمركذلك ، ومنها تناقضه في الحكم على أبى المهاجر وإهاله بحث مسألة إسلام البربر واهتمامه بالتفاصيل القليلة الأهمية ، وفيا خلاذلك لا نزاع في أن كودل منصف لم يتابع مدرسة فورنل ، وإنما كان مثلاطيباً للمؤرخ المعتدل ، أنصف العرب كثيراً وأخذهم بما رأى من مآخذ في رفق ، وربماحاول الدفاع عنهم ، وله في ذلك استدراكات وجيهة وأحكام صادقة .

Gautier, E. F. Le Passé de l'Afrique du Nord (Siècles — TY Obscures, Paris, 1937.

ليس هــذا الكتاب تاريخاً للمغرب في عامة عصوره ، ولا دراسة لعصر منها قائماً

بذاته، وإنما هو دراسة شاملة للمجتمع المغربي والحضارة المغربية من العصر الحجرى إلى نهاية العصر الإسلامي .

والكتاب كله يقوم على نظرية واحدة، هي أن التاريخ المغربي كله ليس إلا صراعاً بين طائفتي البربر وهما البتر والبرانس، وقد ذهب المؤلف إلى أن البتر ليسوا فريقاً من أهل البلاد، وإنما هم غزاة دخاوها في أول العصر القرطاجني، وقد أتوا المغرب من الشرق فبعضهم فينيق، ولهدندا يرى المؤلف أن البتر ساميون، فالحلاف بين الطائفتين لا يقتصر في رأيه على انتساب كل من البتر والبرانس إلى جدد أسطورى قديم، وإنما يرجع إلى أن كلا منهما شعب أو جنس مستقل بذاته.

على هذا الأساس درس جوتيه التاريخ المغربي ، وعلى هذا الضوء فسر أحداثه ، ولا نزاع في أنه بالغ كثيراً في الاعتقاد بهذا الرأى ، ومال إلى تفسير التاريخ المغربي تفاسير غير مفهومة لكي يعزز رأيه ، كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون الفينيقية ساءـة فتح العربالبلاد ، وإن اصطباغهم بهذه الصبغة الفينيقية أى السامية سهل دخولهم في الإسلام ويسر لهم تعلم العربية » وهذا رأى ضعيف جداً بناه المؤلف على أسانيد قليلة الأهمية .

وللمؤلف حديث شائق عن الكاهنة وكسيلة ، فاعتبر الأولى ممثلة للحضارة السامية اليهودية ، وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين ، واعتبر كسيلة ممثلا للعصبية البربرية المسيحية التى تأثرت بالحضارة البيزنطية ، وتلك كلها آراء لا يستطيع الإنسان قبولها . وله كذلك رأى طريف في حركات الخارجية والصفرية التي عمت إفريقية طوال العصر الإسلامي ، فقارن بينها وبين الدوناتية ، وذهب إلى أن كلتيهما مظهر لمقاومة العنصر السامي (البتري) في البلاد ،

وملاحظات المؤلف على الفتح العربي قليلة ولكنها دقيقة شاملة ، تلقى ضوءاً مبيناً علىهذا الفتح ، وقد كانت نظرياته وآراؤه موضع جدل عنيف بين المستشرقين .

### ٧ – واعتمد على المراجع الآتية في المواضع الشار إلها أثناء البحث :

- -33 ALBERTINI, E.: L'Afrique Chrétienne.
- 34 AMARI, MICHEL: Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 1854-1867.
- \_ 35-36 Basset René: Histoire de l'Algérie par les Monuments, 1900. Mélanges Africains et Orientaux, 1915.
  - 37 BERBRUGGER: L'Algérie Historique.
    - -38 Bossier, (G.): L'Afrique Romaine, 1895.
  - 39 BIGUET, GAL-FAURE: Histoire de l'Afrique Septentrionale sous la domination des Musulmans, 1905.
  - 40 CARDONNE: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes.
    - 41 CAGNAT: L'Armée Romaine de l'Afrique et l'occupation militaire sous les Empereurs 1912 (2ème. éd.).
  - + 42 CARETTE, E.: Recherches sur les origines et les migrations des principales tribus de l'Afrique Septentrionale et particulièrement de l'Algérie, 1853.
  - +43-44 CAUDEL, M.: (1) L'Afrique du Nord, les Byzantins, les Berbères avant les invasions, 1900.
    - (2) Les premières invasions de l'Afrique du Nord. 1900.
    - 45 Defrémery: Mémoires d'Histoire Orientale, Paris, 1854.
    - 1 46 Dèspois, J.: La Tunisie.
    - 47-48 Dozy: A Histoire des Musulmans d'Espagne.
      - B Recherches. (2ème. éd.)
- 49 Doutté, E. (1): Notes sur l'Islam Maghribin, Les Marabouts, 1900.
  - (2): Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Alger, 1909.
  - 50 Duprat: Les Races anciennes et Modernes de l'Afrique.
  - 51 FAGNAN: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger, 1924.
  - + 52 Fournel: Les Berbères; étude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes, d'après les textes arabes imprimés, 1875-1881.
    - 53 GIBBON: Decline & fall, Giant éd. 1937.
  - 54 GSELL, STEPHANE: L'Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord. 8 Vol. 1913.
    - 55 GSELL, G. MARÇAIS ET G. YVER: L'Algérie.

- 56 HARDY, G. et P. Aures: Les grandes étapes de l'Histoire du Maroc, 1921.
- 57-58 Marçais, G.: Manuel d'Art Musulman, 1926-1927.
- 59 Meakin, Budget: The Moorish Empire, A Historical epitame, London, 1899.
- → 60-61 Mercier, E.: (1) Histoire de l'Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française. 3 vols. Cons. 1888-1891.
  - (2) Histoire de l'établissement des Arabes en Berbérie Constantine.
  - 62 Mesnage, P.: L'Afrique Chrétienne, 1912.
  - 63 RINN: Etude sur l'Islam en Algérie.
    - 64 Westermarck: Ritual and belief in Marocco, 2 vols., London, 1926.
    - 65 Vasiliev, A. A.: History of the Byzantine Empire, Vol. 1, from Constantine the great to the epoch of the Crussades, Madison, 1928.

٣ — مقالات وبحوث: وردت في الصحف العامية الآتية وأشير إليها
 في مواضعها من البحث:

Hespéris: Archives berbères. Bulletin de l'Institut des hautes études marocaines.

Journal Asiatique.

Revue Africaine: publiée par la Société historique Algérienne.

Revue des études islamiques.

Revue du Monde Musulman.

Recueil des notices et mémoires de la société archéologique du département de Constantine.

Revue d'Histoire Africaine: Moyen Age et Temps modernes

# ذیل ۲

# التواريخ الهـــامة (١) الأباطرة والخلفاء

# ١ – أباطرة الدولة البيزنطية

| ٢ | 077 - 077  | جستنيان                         |
|---|------------|---------------------------------|
|   | OVA - 077  | جستن الثاني                     |
|   | 0XY — 0YA  | تيبريوس الثانى                  |
|   | 7.7 - 0.17 | موريس                           |
|   | 71 7.7     | فوكاس                           |
|   | 781 - 71.  | هرقل الأول                      |
|   | 721        | هرقل الثانى                     |
|   | 781        | هرقل الصغير (هرقلوناس)          |
|   | 771 - 781  | قنسطنط الثانى                   |
|   | 710 - 771  | قنسطنطين الرابع ( بوجو نات )    |
|   | 790 - 710  | جستنيان الثاني (رينوتميتوس)     |
|   | 791 - 790  | ليو نتيوس                       |
|   | V.0 - 79A  | تيبريوس الثاني ( ابسماروس )     |
|   | V17 - V.0  | جستنيان الثاني                  |
|   | VIF - VIT  | فیلیبیکوس بَر دا نِس            |
|   | V17 - V18  | انستاسيوس الثاني (ارتميوس)      |
|   |            | تيودوسيوس الثالث (ادر اميتينوس) |
|   |            | ليون الإيسوري                   |
|   |            | قنسطنطين الخامس (كبروفيموس)     |
|   |            |                                 |

| 745 - 747 | 14-11     | أبو بكر                     |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 788 - 748 | 77 - 17   | عمر                         |
| 707 - 788 | ro — rr   | عثان                        |
| 771 - 707 | ٤٠ — ٢٥   | على                         |
| 177 - 171 | 7 2.      | معاوية بن أبى سفيان         |
| 714 - 71. | 74-7.     | یزید بن معاویة              |
| 7.14      | 74        | معاوية الثانى               |
| 710 - 715 | 70 - 78   | مروان بن الحكم              |
| ٧٠٥ - ١٨٥ | ۸٦ — ٦٥   | عبد الملك بن مروان          |
| V10 - V.0 | 97 - 17   | الوليد بن عبد الملك         |
| VIV — VI0 | 99 - 97   | سليان بن عبد الملك          |
| vr. — vv  | 1.1 - 99  | عمر بن عبد العزيز           |
| VYE - VY. | 1.0 - 1.1 | يزيد بن عبد الملك           |
| VET - VTE | 140 - 1.0 | هشام بن عبد الملك           |
| V24       | 170       | الوليد بن يزيد بن عبد الملك |
| YEE       | 177       | يزيد بن الوليد              |
| YEO       | 144       | ابراهيم بن الوليد           |
| VE9 - VE0 | 147 - 177 | مروان بن محمد               |

### (ب) الحوادث

# ١ — العصر البيزنطى ٢٢ يونيو سنة ٣٣٥ نزول بازاريوس إفريقية وبدءالحكم البيزنطى فيها. ٣٤٥ — ٣٤٥ ولاية سليمان . ٣٤٥ — ٣٤٥ ثورة عامة فى إفريقية وطرابلس ومقتل سليمان .

| يان .                                 | ه وفاة جستن      | ۱٤ نوفمبر سنة ٢٥ |    |  |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----|--|--|
| ف إفريقية _ سقوط قرطاجنة في يد        | ثورة عامة        | 01 - 01          |    |  |  |
| ار ْ طَبَّان يخمد الثورة .            | البربر ــ ا      |                  |    |  |  |
| ريقية يخمدها جناديوس .                | ثورة في إذ       | 011              |    |  |  |
| الكبير وبدء حكم أسرة جريجوريوس.       | ولايةهرقل        | ٦٠٨              |    |  |  |
| رأت العربية في برقة .                 |                  | 727              |    |  |  |
| ٢ — الغزوات العربية                   |                  |                  |    |  |  |
|                                       | ۵.               | .,               |    |  |  |
| عقبة بن نافع يخرج في بعث صغير         | ذى القعدة سنة ٢١ | سبتمبر سنة ٢٤٢   |    |  |  |
| ليستطلع أحوال إفريقية .               |                  |                  |    |  |  |
| مسير عمرو إلى برقة وفتحها .           | أوائل سنة ٢٢     |                  |    |  |  |
| فتح فزان .                            | منتصف سنة ٢٢     |                  |    |  |  |
| فتح طرابلس وصبرة - بعث ودان.          | أوائل سنة ٢٣     |                  |    |  |  |
| عود عمرو من إفريقية .                 | أواخر سنة ٢٣     |                  |    |  |  |
| وصول عبد الله بن سعد إلى برقة .       | أواخر سنة ٧٧     | 4                | ٤٧ |  |  |
| موقعة سبيطلة .                        | أوائل سنة ٢٨     |                  |    |  |  |
| بعث عقبة التمهيدي في الصحراء.         | 13 - 73          | 778-7            | 71 |  |  |
| وصول معاوية بن حديج إلى إفريقية.      | ٤٥               | 770 - 7          | 70 |  |  |
| عودة الحملة .                         | أوائل سنة ٨٤     |                  |    |  |  |
| مسيرعقبة إلى إفريقية في حملته الأولى. | ٤٩               | ٦٧٠ — ٦          | 79 |  |  |
| اختطاط القيروان .                     | 00 - 0.          |                  |    |  |  |
| وصول دينار أبى المهاجر إفريقية .      | 00               | 700 - 7          | 12 |  |  |
| غزوة البربر في تلمسان .               | ٥٨ ٥٥            |                  |    |  |  |
| أبو المهاجر يحاصر قرطاجنة .           | 71 - 09          |                  |    |  |  |
| عودة دينار من إفريقية وعزله .         | أوائل ٢٢         |                  |    |  |  |
| موت مسلمة بن مخلد عامل مصر .          | رجب سنة ٦٢       | 7.17 — 7.        | 11 |  |  |
|                                       |                  |                  |    |  |  |

|          | .,                                              |
|----------|-------------------------------------------------|
|          |                                                 |
| 75 — 37  |                                                 |
| 78       | 712 - 315                                       |
| 70       |                                                 |
|          |                                                 |
| 79       | 719 - 711                                       |
| ٧٠       |                                                 |
| ٧١       |                                                 |
| 71       | 790                                             |
|          |                                                 |
| **       |                                                 |
| V9       |                                                 |
|          |                                                 |
| ۸٠       |                                                 |
| A1       |                                                 |
| ٨٥       |                                                 |
| أواخر ٨٥ | Y.0                                             |
| AT       |                                                 |
| 19       |                                                 |
| ۹.       |                                                 |
| 91       | VI - V.a                                        |
| 94       |                                                 |
|          | 79 VY V9  A.  A.  A.  A.  A.  A.  A.  A.  A.  A |

عوده إلى الشرق.

94

موته بالمشرق .

## ٣ – العصر الأموى

|                       | ۵.            |         |        |
|-----------------------|---------------|---------|--------|
| يزيد بن أبى مسلم .    | 1.0 - 1.7 (٧٢ | 1V)-(YY | 1-44.) |
| بشر بن صفوان .        | 1.9 - 1.0 (YT | 'A-YYY) |        |
| عبيدة بن عبد الرحمن . | 112 - 11.     | 740     | YYA    |
| عبيد الله بن الحجاب.  | 117-118       |         | ٧٣٥    |
| (حملته على صقلية)     |               |         |        |
| ( ثورة ميسرة )        |               |         |        |
| كلثوم بنعياض _ واقعة  | 178 - 178     | 757     | Y1.    |
| الأشراف.              |               |         |        |
| حنظلة بن صفوان .      | 177 - 178     | 754     | 717    |
| واقعة القرن والأصنام. |               |         |        |
| عبد الرحمن بن حبيب.   | 177           | YEE     | V24-   |

# فهارس الكتاب ا - فهرس الأعلام

ابن عبد الحكم (المؤرخ): ٢ 1.0: 51111 آل مروان: ١٠٥ ابن مصاد: ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ إبرهيم بنأبي الرقيق: ٢٥٥ ، ١٨٧ ، ٥٥٠ ابن هريرة: ٦٨ إبرهم بن النصراني: ٢٢٧ ابن وهب: ١١٦، ١٤٩، ١٥٦ أنفانيا: ٥٠ أبناء عمر بن الخطاب: ١١ ابن أبي حيب: ١١٦ إبنة جريجوريوس: ٩٢،٩١،٨٨، ٩٢،٩٢، این أبی دینار: ۳ ، ۱٤۸ ، ۱٤۹ ، ۱۵۰ ، ٩٢، ٩٥، ٩٤، ٩٦، ٩ وانظر ابنة حرحير أبوالأسودبن النضر بن عبد الحسار: ١٠٤ ، ١٠٠ 6 101 6 107 6 107 6 101 ( 177 ( 177 ( 170 ( 178 أبو الأعور: ٨٠ (144 ( 141 ( 14. ( 114 أبو أويس: ١٠٤ 6 1 YA 6 1 YO 6 1 YE 6 1 YT أبو تميم الجيشاني : ٦٨ « 1 A Y « 1 A 1 « 1 A · « 1 Y 9 أبو جعفر الطبرى: ١٤٨ 6 190 6 1A7 6 1A0 6 1AE أيو ذر الغفار : ٨١ CY . E & 199 6 191 6 197 أبو ذؤيب خويلد بن خالد المذلي : ١٠٢ ، ١٠٢ ٢١٣ ، ٢١٤ وانظر أبو المهاجر أبو زمعة اللوى: ١١ ابن أبي لهيعة : ٠٤ ، ٢٨ ، ٨٠ ، ٨٨ ، أبو شداد: ۲۱۸ 6 110 6 1.2 6 91 6 A9 أبوصالح: ٢٤٩ ، ١٥٢ 111 177 177 117 أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري ابن الكاهنة: ١٨٦، ١٨٧، ٢٥٧ وانظر الإفريق: ٢٩٦ ابنا الكامنة أبو عبد الله بن عبد الحكم : ١٩ ابن برزیات: أنظر بارزت أبو قبيل: ٦٨ این تومان : ۲۳۸ أبو قرة بن شريك: ١٧٤ أبو محجن الثقني : ١٩٩ ابن حوقل: ١٤١ ابن حيان الحضرمي: ٢٠٦ أبو مهدى عيسى الصميلي ( الشيخ الصالح ابن خلدون: ه الفقيه): ١٤٣ ابن دشيمة النضرى: ١٠٣ أحمد بن أبي سليان : ١٤٩ أحمد بن عمرو: ١٥٦ ابن زيد: ١٤٩

السايب بن عامي بن هشام: ١١٩ ، ١١٩ وانظر السائب بن هشام الشيخ الأمين: ٢٣٦ العاسى: ٨٠ الكاهنة العربرية: ١١ ، ٢٥١ ، ١٨٥ ، ( YT. ( Y.) ( 19 Y ( 1A7 . YET . YEY . TTO . TTE . YEV . YET . YEO . YEE 6 701 6 70 · 6 7 £9 6 7 £ A ( 700 ( 702 ( 704 ( 707 ( 47 . ( YOY ( YOX ( YOY YV 2 6 474 اللث بن سعد: ٢٢ ، ٨٠ ١٩٩ ، ١٣٥ 717 (10. (129 المدغرى: ٢٩٤ المسور بن مخرمة الزهري : ۸۰ ، ۸۱ ، ۹۲ وانظر المسور بن مخرمة بن نوفل المعافري: ٦٨ المفصل بن فضالة : ١٤٤ الواقدى: ٥٥، ١٩ الوليد: ٥٢٦٥ : ١٨٩ أنسطاس الكتي: ١٣٩ أنطالاس: ٢٢، ٢٢ أوتر: ٢٤٢ أورتاياس: ٢٢ أولمة: ١١٤ Lien: 037 3 737 باباروما: ۲۷، ٤٤ بجونات: ١٣٩ بر بن قيس : ٨ ، ٥٥ برنس بن بر : ۸ برسکوس : ۳۵،۳۵

إدوار وستر مارك: ٥٤٠ أرطان: ۲٤ أرنولد: ٨٠ أساقفة إفريقية: ٤٤ أسامة بن زيد بن مسلم : ٩١ إسحق بن عبد الله بن أبي فروة : ٥٥ أسد بن الفرات بن سنان : ۲۹۷ أسقف تبجس : ۲۸۱ أسقف قرطاحنة : ٢٩ ، ٤٤ ، ٢٦ اسماعيل بن عبيد الأنصارى : ٥ ٢٩ ، ٢٩٦ ، 791 6 79V إفريقس بن أبرهة بن الرايش: ١ إفريق بن إبرهيم : ١ إفريقس بن قيس : ٧ ، ٨ وانظر إذريقش إمام الصفرية: ٢٧٨ امرىء القيس: ١٥٣ أميرالمؤمنين: ٢٨، ، ٢٥٠ ، ٦ 791 6 TY . 6 TTO الأبرش: ۲۹۱ الإدريسي: ٤ الأطيلون: ١١٤ الأعور بن سعيد بن يزيد: ١٠ الأقرع بن حابس التميمي : ١٩٥ البرنسي: ١٦٣ أنظر كسلة بن أغز البلاذرى: ٢ التحاني: ٥ الحارث بن الحكي: ١١، ٢٨ المحاج: ١١٨ : ١٨٩ الحسن الوزان: ٥، ٢٠ الزبير بن العوام : ٦٢ الزهرى: ١٠٠ ١٤٨

بروگوسوس: ۲، ۲، 617. 6112 6114 61.V ( 11 . ( 1 . 4 . 194 . 171 بر عاسبوس هادرمتوس: ۲۸ بسر بن أبي أرطأة: ٥٧ ، ٥٠ ، ٢٦ ، ٢٩، YEA وانظر جريجوريوس فلاڤيوس الأرمني: 147 : 140 : 141 : 11 وانظر بشر بن أبي أرطأة وانظر الطريق حرجيس (ملك الروم الأطارفة): ٧،٧٠ مكر بن عبد الله: ١٢٦ جريجوري الأكر: ٣٦،٣١ بلزار بوس: ۱۱، ۲۲ حریجوریا (أخت حریجوریوس): ۳۹، بوشار: ۱ 0 . 6 2 2 ٠٤١٠ : ١٥٢ حستنان: ۲۱، ۲۲، ۱۶، ۲۲، ۲۲، تاحر الله: ٢٩٦ 171 645 644 644 644 عم (أبوالمرب): ١١٥، وانظر حوستنان 109 6 1 29 حستنيان الثاني: ٢٥٣، ٢٧٤ وكسيه: ١٤٠ عد 118 : 94 : 42 lia تيودور: (اليابا) ، ٢٤ ، ٢٠ حنادیوس: ۳۲، ۳۲ تبودوسوس: ٢٥ حناريوس: ٢٠ تبوفانيس: ٩٣ ، ١١٤ ، ١٣٩ جندل بن صخر الصدفي : ٢١٥ ، ٢١٦ 709 6 70 E حنفارت: ۲٤ ثات الأنصاري: ١١٩ حودريانوس: ۲۷ تابت الفهمي : ١٤٩ چورج ( ما كم قرطاجنة ) : ٥٤ حاسمول: ٤٤ مان تروحليتا: ٢٧ 129: -حِيلة بن عمرو الأنصاري: ١٢٧ حسان بن النعات الغساني : ٢ ، ٨ ، ٩٥: نوم ( Y. 0 ( 179 ( 187 ( E) حرانقيل عيل (السر): ٧٧ 644. 6414 6417 6410 چرچیر: ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ( 10 ( 11 ( 17 ( 1. ( 79 147 , 247 , 047 , 647 671 67. 60. 6 EY 6 ET . TE . . TT9 . TTA . TTY ( A £ ( A T ( Y O ( Y £ 6 7 Y . YEE . YET . YET . YEL 6 A 9 6 A A 6 A Y 6 A 7 6 A 6 . YE4 . YEN . YEV . YET (12 ( 17 ( 17 ( 1) ( 1.

(1.4 (1.4 (4) (4)

( Y71 6 Y7 . 6 Y09 6 Y0A زهير بن قيس البلوي : ١٨١، ١٦٦، ١٨١، 64.7 64.0 64.1 : 140 ( YIW ( YIY ( Y · 9 ( Y · V 017 ) 717 ) 417 ) 417 3 . 777 , 770 , 772 , 777 · 744 · 745 · 744 · 747 6 47 6 47 6 46 4 6 450 077 3 777 3 777 زياد أبو طارق: ١٧٦ سالوست: ٦

ستردير بن رومي: ١٦١، ١٦٢، ١٦٥،

١٦٦ وانظر سقر ديد بن رومي بن بارزت ابن برزیات

سحنون بن سعيد : ۲۹۸ ، ۲۹۸ سرحيوس: ٢٤ سعيد ما كم مصر: ٥٠٧

سعيد بن عفير : ١٩

سعيد بن مسعود التجيبي : ٢٩٦ سعید بن یزید: ۱۷۹، ۱۷۹، سفیان بن وهب : ۲۹۸ ، ۲۹۸

سفروس: ۲۷

سلامون (سلمان) : ۲٤

سلمان بن عدد الملك : ۲۲ ، ۳۰ ، ۵۰

6 79 . 6 7A9 6 TV9 6 01 7906 Y91

سلمان بن يسار: ١٢٦

سنت أوغسطين : ٢٧ ، ٢٨ سوادة الجرامي: ۲۹۷

سو مد بن قيس: ۲۱۸

Y 7 7 4 7 7 3 7 7 3 0 7 7 3 TTY , ATY , PTY , 177 ; . TVO . TVE . TVT . TVT YA7 6 YAE 6 YVV 6 YV7 حنش بن عبد الله الصنعاني : ١٢٤ ، ١٢٦ ، ( Y · O ( ) AY ( ) V · ( ) 79 YVV

> خارحة بن حذافة: ٦٦ خالد بن الوليد: ٩٠

خالد بن ثابت الفهرى: ٩٤٩

وانظر خالد بن ثابت الفهمي

خالد بن يزيد القبسي : ١٥١، ٢٥١، ٧٥٢ داهيا بنت ماتية بن تيفان : ٥٤٥ وانظر دامية دو برا: ١

دومندك كبر قساوسة قرطاحنة: ٣١ دى سلين : ١

دينار أبو المهاحر : ١٥١ ، ١١٨ ، ١٥١ ، (10V (100 ( 102 ( 104 177 2 0 7 1 3 A 7 1 3 0 Y 1 3

744 6 4.0 6 141

دوناتوس (الأسقف): ٢٩ ديودور الصقلي: ٢٦١

ذو القرنين: ١٩٥

ربيعة بن عباد الديلي: ١٤ ، ١٩

روی (مؤرخ): ۱۹٤

رويفع بن ثابت الأنصارى : ١١٩ ، ١٢٦ زانا بن یحی بن ضری بن زجیك بن مادغیش الأط : ٩

عبد الله بن سعيد : ٩٥ عبد الله بن طلحة : ٨١ عبد الله بن عباس : ٨١ ، ١٠٤ عبد الله بن عبر بن الخطاب : ٨١ ، ١٠١ عبد الله بن عمر بن الخطاب : ٨١ ، ١٠١

عبد الله بن قيس : ١٤٩ ، ١٤٩ عبد الله بن موسى : ٢٧٩ عبد الله بن موسى : ٢٧٩ عبيد الله بن الحجاب : ٢٦٣ عبيد الله بن عباس : ٨١

عبد المطلب بن السايب بن وداعة : ۸۱ عبد الملك بن مهوان : ۲۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۳،۱، ۱۲۵، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، «۳۰، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۲، ۲۳۲، ۳۳۰، ۲۳۲، ۳۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۰، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲،

١٠٢: فيس سيفاكس: ١٦٦ سينيسيوس القبريني: ٢٨٠ YAA: 5 là شريك العبسى: ٤٧٤ شريك بن سمى الغطيني : ١٣١ ، ١٣٢ شريك بن سمى المراضي : ١٣٥ شعیب : ۲۰۲ شعة عيان: ١١٠، ١١٧ صفرونيوس: ٥٤ ، ٦٤ طارق بن زیاد: ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۹٤، ۲۸۲، طلحة: ١٠٢،٨٠ عاصم بن عمر : ۱۱ عبد الأعلى بن جريج الإفريق: ٢٧٨ عبد الرحمن ن الأسود بن عبد يغوث: ١٨١ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ٢٥٢ عبد الرحمن بن سياد: ٢٩٧ عبد الرحمن بن نافع : ٢٩٦ عبدالعزيز بن مهوان: ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، 117 3 777 3 777 3 777 3

عبد القيس بن لقيط: ١٣٠ عبد الله بن أبي بكر: ٨١ عبد الله بن الحبحاب: ٢٩٠، ٢٩٠ عبد الله بن الزبير بن العوام: ٣٤، ٨١، ٧٨، ٨١، ٣٨، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٨، ٥٠، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

774 . 777

عبد الله بن المغيرة بن بردة الكناني : ٢٧٧

777 3773 4773 1773 777

علقمة بن رمثة البلوى: ۲۱۸

TAT . TAT

علی بن أبی طالب : ۲۰، ۸۰، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸، ما

علی بن زیاد: ۲۹۳ عمر بن الخطاب: ۱، ۵۰، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۷۱، ۷۱، ۷۹، ۷۹، ۸۱، ۸۱، ۸۶،

عمر بن عبدالعزيز : ۲۷٦ ، ۲۸۳ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳

> عمر بن على الفرس: ١٨١ عمر بن على القرشى: ١٣٦،، ١٨٥ عمران بن عوف الغافق: ٢٩٧

> عمیر بن وهب الجمعی: ٦٦ عیسی بن عبد الله الطویل: ٢٩٠ عیسی بن عیسی بن محمد: ١١٦ عیبنة بن حصن: ١٩٥ غباث بن أبی شبیب: ۲۹۷

عبد الملك بن مسلمة : ٤٠ ، ٢٦ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

عدنان : ۸ عقبة بن عاصر الجهنى : ۱۲، ۱۱۱، ۱٤۸، ۱٤۹

عقبة بن نافع بن عبدالقيس الفهرى : ١٥، ٣٥ 67060960A60V607602 ( 1 1 6 V V 6 V 7 6 V 1 6 V · 6 7 9 < 119611161176AE6AY (147 (141 (14. (144 (14) (140 (147 (140 (145 (144 (154 (154 (15 · (144 (144 612A612V612761206122 < 104 (107 (101 (10 · 61 £9 (17.6109610A610V610£ (177617011) 071) 771) 471) 6 1 V 0 6 1 V Y 6 1 V 1 6 1 V . 6 1 7 A < 191619 . 61A9 61AA 61AV 1976190619261946194 44.164..6199619A619V 4 . 7 . 7 . 7 . 6 . 7 . 6 . 7 . 7 . 7 .

يكتب أيضاً كسيلة بن أغز الأوربى ، كسيلة بن لزم ، كسيلة بن لمزم ، كسيلة النصرانى

> کعب بن عمرو: ۸۱ کو تسینا: ۲۲

کوربیوس: ۲۷ % ۲۸

کورنلیوس: ۷٥

کولمبوس : ۲۱ کوهان : ۲٤٥

لالافاطمة: ٥٤٠

لذريق: ١٩٢

لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك : ٣٥ ليمو : ١٤٢

ليسرح: ١٨

ليون الإفريق : ٢٢

ليونتيوس: ٣٥٣

ليونس: ٢٣٤ ، ٢٥٢

مادغيس بن بر الأبطر: ٨، ٩ مارتن ( البابا ) : ١٢٦، ١٢٦،

مارتينة (الإمراطورة): ٥٤

ماسديو: ١٩٤

ماسکری: ۱۶۲

ماسوناس: ۳۰

ماسونا ماستيجاس: ٢٢

ما کسن: ۲، ۱۹۹

مالك بن مروان : ۲۳۸

محمد بن أبي بكر: ١٣٥، ١٧٨، ١٨٤

عمد بن أبي بكير : ۲۳۸

فارق بن مصريم: ١ فالاسموس: ٢٤

فطوری: ۱

فوکاس: ۲۳، ۳۵، ۳۵، ۳۲، ۵۰، ۵۰، ۵۰،

فولجنتيوس فراندوس: ٢٨

فيوكتيتوس: ٢٥

قعطان: ٨

قدرينوس: ١٣٩

قسطنطين: ٥٤، ٧٤، ٥٠، ١١٢، ١١٤،

171617.

قسطنطين الثاني (الامبراطور): ٤٠٠،١١٠،

۱۲۲، ۱۲۳ وانظر قسطنط

قسطنطين الثالث : ٤٤، ٢٤، ١١٥، ١١٥،

177

قسطنطين الرابع: ١٣٨، ١٣٩، ١٦٠،

414.144

قيرس: ٢٠ ، ٣٤ ، ٥٥ ، ٤٠٠

قيس: ٨

قيصريوس: ٨٨

كاهنة لواتة: ٣٦٣

کسیلة بن لمزم الأوربی البرنسی : ۳۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

. 190.19. (177.170.174

7.1.199.19A.19V.197

· 71 · . 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 6 · 5

11737173717331730173

177, 177, 177, 177, 777,

\*\*\*\* 3773 0773 7773 7773

معن التنوحى: ٢٩٦ المقوقس: ٢٩٦ مكسيم (الراهب): ٤٥، ٣٤، ٧٤ مكسيمان: ٧٧ ملك الأندلس: ٦٨ ملك العرب الأعظم: ٧٥٧ ملوك الروم: ٦٨، ١٨٥، ٥٨، ٥٦٥ موريس (الإمبراطور): ٣٣، ٤٣، ٥٠ وانظر موسى بن نصير: ٩٠، ٢١٦، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٢٢،

ميسرة السقاء: ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ نافع بن القيس : ۱۳۰ نافع مولى آل الزبير : ۹۱ نفزاو : ۳۰

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

نقفور : ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۳۲، ۲۰۶، ۲۰۹ ۲۰۹ نقیتاس بن جریجوریوس : ۳۹، ۳۸، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۳۲۰ هانی، بن نکور الضریسی : ۲۲۳ هرقل (البطریق) : ۲۱، ۲۰، ۳۰، ۳۴، ۳۶، ۳۶، ۲۳، ۳۶،

1976118697691

محمد بن أوس الأنصارى: ١٩٩ محمد بن سعد: ٥٥، ٩١ محمد بن عبد العزيز: ٢٩٦

عد بن أحد بن عم : ١٤٩

محمد بن یزید مولی قریش : ۲۷۳ ، ۲۷۹ ۲۸۹، ۹۵ و انظر محمدبن یزید القرشی

محد بن يوسف: ۲۲۰

مى تبنة: ٧٤

مه ناق : ۲۳۹

> مهاة بن ليشرح: ٦٨ مسلم بن عقبة المرى: ٢١٧ مسلمة بن سعيد: ٥٥ مسلمة بن عبد الملك: ٨٩

TV1 (77 A (7 . 0

مصعب بن الزبير: ۲۱۷

یحیی بن عبد الله بن بکیر: ۱۳۵ یزید بن أبی حبیب: ۱۱۵، ۱۶۶، ۱۰۵ یزید بن أبی مسلم: ۲۷۹، ۲۸۹ یزید بن حاتم: ۲۷۷ یزید بن عبد الملك: ۲۸۹ یزید بن معاویة: ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵،

یلیات : ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ یوبا ( أمیر نومیدیة ) : ۲ ، ۲۸ یوجورثا : ۲ ، ۱۹۳ یوجورثا : ۲ ، ۲۹۱ یوحنا (البطریق) : ۲۹۲،۲۵۲،۰۰۵ ۲۰،۲۵۳ یودیسیا : ۳۵

يوليان: أنظر يليان

هرفل الصغیر: ٥٤
هرقل الکبیر: ٣٨
هرقل الکبیر: ٣٩
هرقلوناس: ٥٤ ، ٤٧
هرمار بن عبد الملك: ٢٩٨١ ، ٢٨٢
هیرودوت: ٢
هیرودوت: ٣
یابداس: ٢٢٢
یافوه بن یونش: ۱
یاقوت: ٣
یکی بن الحکم بن أبی العاص: ٢٠٠

الجيش العربي: ٣٣، ٣٣٤ الجيوش الإسلامية: ٣٣، ٣٣٠ الحاكم المدنى القديم: ٣٣ الحارجون: ٢٧٢ الحارجية: ٣٩٤ ٢٩٢ الحلف الدرسي الرومي: ١٩٢،١٩٠ ١٩٢،

الخلفآلبربری الرومی : ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۸،

الخضر (حزب بیزنطی): ۱۲ الحلافة: ۲۱۸ الحوارج: ۲۹۶ الذنانىر: ۸٤

الدوناتية : ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۲۸۱ الدوناتيون : ۲۸۱

الدولة الإسلامية : ١١١، ١١١، ٢٥٠، ١٥٠،

الدولة البيزنطيـــة : ۱۳۳ ، ۱۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

بربر المغرب الأقصى: ۲۸۷ بربر إفريقية: ۱۰، ۱۲۸ بربر أنطالاس: ۲۰ بربر طرابلس: ۱۰ بربر طنجة: ۲۸۸، ۲۸۸

الجنس البربرى: ٢٤٦

الشعب البربرى: ۲۷۸

مسلمو البربر: ۲۲۱ نسانة العربر: ۵۸۲

نصاري البرس: ١٦١ ، ١٨٢

البرانس: ۸ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱،

70 A & 70 Y

برانس حضر: ۲۶۶، ۲۸۰۰ البتر: ۱،۸،۱۳۱، ۲۳۰، ۲۶۳، ۲۶۶، ۲۶۶،

البترالحضر: ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۸۰ ، ۲۸۷ بتر بدو : ۲۸۰

البیزنطیون: ۲ ، ۵ ، ۳ ، ۷ ، ۳۱ ، ۳۳، ۲۱ ، ۱۱۶ ، ۹۷ ، ۷۰ ، ۲۱ ، ۲۶۸ ، ۲۲۸ ، ۲۶۸

الحضارة البيزنطية: ٢٠١، ٢٢٠

التابعون : ۲۹۶ التوانون : ۲۱۷

الحاملة: ٢٥٣

الجند الإسلام : ٢٦٢ الجيش الإفريق : ١١٥

العلويون: ٩٠ العجم: ١٨٥ ، ١٨٥

عجم إفريقية: ١٦٨، ١٦٩، ٢٧٢

العثمانية: ١٢١، ١٣١، ١٣٥

عثاني: ٧٤٧

العرب: ۲، ۵، ۷، ۳۹، ۲٤، ۲٤،

10170,000,000,07601 ( V7 ( V O ( V E ( 7 V ( 7 Y ( 7 Y

6 AY 6A7 6 A0 6 A 2 6 A 1 6 YY

69469769269469.644

61.761.161..699691

614.6119611061186114

(177 (177 (170 (17 (174

(1216149614861446144

(104 (154 (15 V (150 (15 X

617.6109610461076102

111171117111351100113

(17/1) V (1) A (1) (1/1) Y (1)

4413 3413 LA13 LA13 LVI

61976191619.61496144

64.064.864.161906194

41733173017311739173

. 772 . 777 . 777 . 771 . 777 .

6773 K773 P773 · 773 7773

4 7 £ . ( 7 4 7 ) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

( Y £ 7 6 Y £ 0 6 Y £ £ 6 Y £ Y 6 Y £ Y

6 701670 · 6729 672 A 672 Y

707 ; 707 ; 307 ; 007 ; FOY ;

VOY) 407) POY) . FY) / FY)

777, 777, 777, 777, 777,

6 777 677 · 6779 · 777 6770

177, P77, TT, TTT, TTT,

4 TT9 ( TT) ( TTV ( TTO ( TT )

( Y £ 0 ( Y £ £ ( Y £ Y ( Y £ ) 6 Y £ .

( YOA ( YOO ( YO E ( YOY ( Y E V

( 474 ( 477 ( 477 ) 477 ) 477

27730773 4773 3773 7773

YAA 6 7 A 0 6 7 A 2 6 7 A . 6 7 V A

Y . 1 6 112: (59)

روم إفريقية ، ١٤٥، ١٦١، ١٨٩، ١٨٩، ( 17 3 17 ) 0 17 ) 577 277 377

451

روم برنطة: ٥٣ ، ٢٢٦

روم طرایلس: ٦٣

الرومان: ۲، ۲۹، ۲۹، ۳۲، ۳۲، ۲۸۰

الزرق: (حزب بنرنطي): ١٢

Muew: VAY

الشعة: ١١٧، ٢٣٣ ، ٢١٧ ، ١٩٤

الصحانة: ٢٠٠٥،١٠١٠

الصفرية: ۲۱۸ ، ۲۷۸ ، ۲۹۶

الصقليون: ١١٤

الصليبون: ٢٠٣

الطراملسون: ٧٧

العساكر المصرية: ٢٠٥ العصر الإسلامي: ٣٥

العصر الأموى: ١٨٦ ، ٤٧٤ ، ٢٧٩ ، 79767976719

العصر العباسي: ١٨٦

العصر النزنطي: ٩٧ ، ١٤١ ، ١٦١

. 770 . 775 . 777 . 777 . 777 . الحضارة الدشم بة: ٢٩٩ FYY3 AYY3 . AY3 YAY3 3 AY 3 الحضارة الرومانية: ١٦٦ 0 1 7 3 7 6 7 3 7 4 7 3 7 6 7 7 3 الحضارة القدعة: ٤٤٢ 799, 797, 097, 797, 797 الحضارة العالمة: ٢٩٩ الحضارة الإسلامية: ٨٧٨ الفتح العربي: ٠٥،٢٥، ٢٢، ١٥٩١١٥ الحضارة المرنطية: ١٦٦، ٤٤٤، ٢٨٥ 771 3 1773 . 173 2173 887 الحاكم الإفريق: ١١٣ الفتح الإسلامي: ١١٠، ١٢٧، ١٦١، الحكام المنزنطيون: ٢٤٤ TA . . TTA . TOT. 177 الحكم الإسلامي: ۲۹۰، ۲۷۷ عرب الشام: ۲۹۲ الحكم البزنطي: ٢٨١، ٢٨١ مهاجرو العرب: ۲۹۲ اللهجات العربرية: ١٥٤ الغزو الوندالي : ٢٨٠ اللومبارد: ١١٣ الفرنسون: ٥٤٠ ، ٢٤٦ الليبون: ٧، ٠٨٠ الفينيقيون: ١ ، ٢ ، ٥ ٤٢ المحوسية: ١٩٤ القرآن: ۲۹۸ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸ المدلجي: ١١، ٢٢، ١٧ القبط: ١٤٤ ، ٢٥ ، ١٤٢ ، ١٢٢ المدير: ٣٣ قبط مصر: ۲۲۷ (۲۱۱ (۵۳ (٤٥ (٤٣) المسحمة: ٢١٢ ، ٩٦ ، ٢١٢ المسيحيون: ١٣٩ ، ١٤٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ القاضي الروماني الأكبر: ٣٣ مسيحيو إفريقية : ١٤٦ القيائل الجنوبية في المغرب: ٢٨٤ المدنيون: ٢٢٩ القرطاحنيون: ٦ المصريون: ٥٠٠ القصائد اليوحمه (كتاب): ٢٨ ، ٢٧ الصامدة: ١٩٤،٠٠٠ ١٩٤ الصامدة القناصل السابقون: ٣٣ مصامدة جيل درن: ۲۰۰ القيسة: ٢٩٢ المضرية: ٢٩٢ المضريون: ٢٦٩ القيسيون: ٢٦٩ القوط: ١٩٢ المغربيون: ١٨٧ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٨٧ ، قوط إسانية: ١٩٢ الكفار والشركون: ١٣١، ٢١٩، ٢٥٤ اللكانيون: ٢٤ YATETAY أمم الغرب: ٢٦٨ ، ٢٦٠ اللاتينيون: ٥، ٦، ١٠١، ٢٦٢، ٢٧٨ المهاجرون: ١٢٦

الحضارة اللاتينة: ١٩٠٠ ، ٢١٢ ، ٨٨٢

المور (Les Maures) المور

المونو ثملمون: ٥٤ بنو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) : ۲۸۲ المونوثللة: ٣٤ ، ٥٥ ، ١٦٠ ، ١٦٠ بنو زهرة : ١٨ المو نوفيسي اليعقوبي: ٤٤ بنو سلم : ۱۱ المو نو فيسيون: ٤٤ بنو سهم: ۱۱ النصارى: ١٣٩، ١٣٩، ١٦١، ١٦١، بنو عامي بن لؤي: ٨١. 404 . 455 . 14 · . 144 بنو عدى : ١١ بنو مدلج: ١٦ النصرانية: ٣٧٣ ، ٨٨٨ بنو هاشم : ۱۱ النوميديون: ٧، ٢٨٠ بنو هزيل: ٨١ النصرانية: ٢٠١ ، ١٩٤ ، ١٩٤ بنو يفون: ٢٤٣ الهنود: ١ الوثنية: ٢٨٠ حراوة: ١٦٢، ٢٠١، ٢٢٤، ٣٤٢، الوندال: ۱۱: ۲۲، ۲۹ 71 V 6 710 المعاقبة : ٣٤ حرمة: ٧٥ المعقوسة: ٤٤ جند العرب: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ اليونان: ١، ٢٦٢ حند الغرب: ٤٧٧ ، ٢٧٧ إميراطور الروم: ٢٤، ١٦٠ ۱۱: منه أمر مصر : ١٦٥ جيش العادلة: ١١ أمير مغراوة: ٢٨٢ حضارات البحر الأبيض المتوسط: ٦ أنبية: ١٨٤ وانظر أنتنة وأنثنة حكام المغرب: ٢٦٩ أهل الذمة: ٢٢٧، ٢٨٩ ١٥٦،٥٠: ١٥٦،٥٠ أهل اللثام: ١٩٤ حياة القديس فولجانتي (كتاب): ٢٨ أورية: ٠٣٠ ١٥١٥ ١٦١، ١٦٢، ١٦٤، دمرة: ١١ 0713 7713 4713 4713 1413 زناتة: ۱،۹،۱ ۱۲۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۱۱، ۲۰۲۱ 19.614761416147 YAV ( YA £ ( YAY ( YET ( Y ) ) رغواطة: ۲۸۷، ۲۱۱، ۲۰۰ زواغة: ١٦٢ بطریق: ۱۹۱،۱۰۰ صقلاب: ۲۸۲ بنو أسد بن عبد العزى: ٨١ 494 : 444 : 171 : 9 : aplain بنو الديل: ١٨ بنو أمية : (وانظر : الأمويون) ٨١، ١٣٥، عامل إفريقية : ٢٩٠ ، ٢٩٠ 71100770 6777 عامل المغرب: ٥٧٥ : ٢٧٧ مامل بنو عيم : ١٨ عامل مصر: ۲۲۲ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۸۹

غفاد : ۱۸ مسلمو مراکش: ٥٤٠

مسوفة: ١٩٤ غمارة: ۲۰، ۱۹۱، ۳۰ غمارة

فارسى: ١٥٣

فرسان العرب: ٢٥٦

فهر: ۲۷۷

قرشي: ١٣٠

قریش: ۲۱،۷۸، ۱۲٤

ق صقة : ٥٦

قفصة: ١٦٢

كتامة: ٢٩٢

9:12

الواتة: ٧ ، ١٤ ، ١ ، ٥ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٧ ، ١٥ ،

(145 (141 (141 (01 0)

TAE ( TTA ( T11 ( T . )

مدينة الله (كتاب): ٢٨ ، ٢٨

مذهب خلقيدونية: ٣٤

مزاتة: ٣٥

مزينة: ١١

مسكمانة: ٢٤٧

مطفرة: ١٦١

مغراوة: ٠٠٠

نفزاوة: ١٦١ ، ١٦٢ ، ٤٨٢

نفوسة: ١١ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٢٦ 

117317733AY

هوارة: ١٥، ٢٥، ٧٥، ١٣٢، ١٣١٠

77133773 777

والي مصر: ٥٥ ، ١٧١ ، ٢٦٢ وانظر

ولاة مصر

وثنيون: ۲۸۱، ۲۸۰

ورفجومة: ١٦٢

ولاة خلفاء بني أمية : ٢٨٨

ولاية إسلامية: ٥٥١

ولاية إفريقية: ٢٥، ٢٥١

TA1: 295

یونانی: ۲۵۲، ۲٤۳ ، ۲۵۱

(141,14. (140,144,141) (147 (147 (140 (145 (144 (157 (150 (15 . (149 (14) (10+ (10 · (1 £9 (1 £ A (1 £ V 61016104610761006105 (172(1776171617.6109 (1VY (1V · (17A (17V (177 6 1 A O 6 1 A É 6 1 A · 6 1 V 9 6 1 V É 5x1, 791, 491, 691, 671 6 T . 9 6 T . V 6 T . 7 6 T . Y 6717671067126714671. ( TT1 ( TT ) ( T1 ) ( T1 ) ( T1 ) 677) 777) 477) 477) 177) ( 747 , 740 , 745 , 744 , 747 ( TET , TET , FTT , FTT , TET ) · Y £ A . Y £ Y . Y £ 7 . Y £ 0 . Y £ T 6 70 7 6 70 7 6 70 1 6 70 . 6 7 5 9 6 47 · 6 47 ) 6 6 47 ) · 6 7 ) ( 177 ( 170 ( 175 ( 174 ( 174 AFF) PFF) . VY) (YY) 3VY) OVY) FVY) VVY) AVY) PVY) · YAV . YAE . YAT . YAI . YA . . 797, 797, 797, 797, 797,

إفريقية الإسلامية : ١٣٠ ، ١٤٦ ، ٢٣٣ ،

إفريقية الرومانية : ٢ ، ١٥ ، أفريكا : ٢ ، ٧

TAALTAV

آبار حدیج : ۱۲۱ ، ۱۲۶ آدس : ۲۶۱ آسیا الصفری : ۳۵ آمون ( واحة ) : ٤ الأبلة : ۲۱۰ أجدابية : ۲۰۰

أدنة: ۱۸۹

أذى: ١

أربة: ۱۸۲، ۱۸۹ وانظر أزبة أسبانيا: ۱۸۲، ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۷۳،

7996797

أسفاقس: ١٤٤ أشلونة: ٢٤١ اصطفورة: ٢٤٠ ، ٢٤١ وانظر صطفورة أعمدة هرقل: ١٤ أغمات هيلانة ( مسجد ): ٢٨٧

الجزائر: ٢ ، ٢ الجزيرة: ١١٤، ١٢٦، ١٢٨ الجزر المحرية: ٣٥٣ الحجاز: ١١٠: ١٧٠ الحامات: ۱۷۴ ، ۱۷۴ الرياطات: ٥، ١٤، ٢١٥، ٢٨٥ وانظر الرمال التي هي أول بلاد السودان: ٣ الريف (هضة): ١٩١ الزاب : ۱۸٤ ، ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۸ : الزاب 19.611961116111 الزيتونة: ٢٦، ١٤٤، ١٧٤، ٢٩٦ السمل الداخل: 007 السمل الساحلي: ٧٦ السيل المتوسط: ١٩٧ السودان: ۳ ، ۱۳۱ ، ۱۳۴ السوس: ٤، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥، ١٩٤، السوس الأدني: ٤ ، ١٩٤، ١٩٢، ١٩٤، السوس الأقصى: ٤، ١٧٩، ١٩٤، ٢٠٠٠

السوس الأقصى: ٤، ١٧٩، ١٩٤، ٢٠٠٠ السوس الأقصى: ١١٥، ١٧٩، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٢٦، ١١٥، ٢٠٣، ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٨

الصعيد : ٣٦ الطين (وادى) : ٣

العراق : ۲۱۷ ، ۲۳۳ ، ۲۸۹ الفرما : ۱۸

الفسيطاط: ۱۹۳،۱۰۰،۹۰،۱۳۳،

الأجم : ١٩ ، ٨٣ ، ٢٦ ، ٢٦٣ وانظر الأعجام والجم والعجم

الأربس: ٩٦ ، ١٨٨ ا الإسكندرية: ٣ ، ١٨ ، ٤٤ ، ٥٤ ، ٢٥ ، الإسكندرية

> الأطلس (درن) : ٤ ، ٢٠٦ الأطلس الأدنى : ٢٠٠ الأطلس المتوسط : ٢٠٠

الأطلس الوسطى (جبال): ١٩١ الإمبراطورية المرنطبة: ٥

الإمبراطورية الرومانية: ٢٨٠، ٢٨٠

الأمصار: ٢٨٩

الأندلس: ۳، ۱۹۲، ۹۳، ۱۹۳، ۲۳۹، ۲۰۳۰

البعر الأبيض المتوسط: ٣، ٣، ٦، ١٩٤،

البحر الأسود: ١١٣ البحر الشامى: ٣

البلاد العربية: ١٠٧ البلقان: ١٠٧

البليار (جزائر): ٣٢

التل: ٣٠

الجرف: ۱۸، ۸۸

الجريد: ٥، ٠٠، ٥٥، ٩٩، ١٠٠١ ٢٧٨

الكنيسة الغربية : ۳۱، ۳۲، ۳۷، ۳۷ الكوفة : ۲۱۷

المحيط الاطلسي: ٢، ١٩٥، ١٩٥،

اللينة: ١٠٥ ، ١٨٥ ، ٢٨١ ، ٥٨١ ، ٧٨١ ، ٥٨١ ، ٧٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢ ، ٥٨٢

المسجد الأعظم: ١٤٤ المسجد الجامع: ٢٧٤

Y94 ( 49 .

المسلة: ١٨٩ ، ١٨٩

المشرق : ۱۸، (۱۱۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۲۳۲ ، ۱۳۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۹۸

. 440 (445 444) 364) 064)

المغرب الإسلامي : ۲۹۸ ، ۲۹۹

T99 679 A 6797

777,770,714

القروان: ٣، ٢٦، ٤٠، ١٥، ٢٨، (174 (14. (11) ( 4) ( 4) 61419 6119 6119 6115 EALS (12401510151015.01AA 61296121612V61276120 (109(107(102(104(10. · 179 617 4 617 8 617 617 . (1 V 0 (1 V £ (1 V Y (1 V ) (1 V · 6 1 A Y 6 1 A 1 6 1 A · 6 1 Y 9 6 1 Y A 6 1 A V 6 1 A 7 6 1 A 0 6 1 A 2 6 1 A T 61996191619061926111 . 7 . 7 . 7 . 7 . 6 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4 7 19 ( Y 1 A ( Y 1 Y ( Y 1 Y ( Y 1 ) . . TYE . TYT . TYT . TYT . TYT. · 72 · 477 · 477 · 477 · 37 · ( TO ) ( TE 9 ( TE V ( TE T ( TE ) YOY, (777) 777) . YOY . YAO . YAY . YAY . YVE . YYY VAYS FPYS VPYS APY

> القيسارية: ٢٧٣ الكف الحالة: ٩٦، ٢٢٥

الكنج: ١

الكنيسة الإفريقية: ٣٠، ٢٨١

الكنيسة البيزنطية: ٣١، ٢٨١

الكنيسة الشرقية: ٣٨، ٢٦، ٧٤

#### فهرس الأماكن الجغرافية

بابليون (حصن) : ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۳ باجة : ۳ ، ۲٤۱

بادیس: ۱۹۱

بارجو (جبل): ١٤٣

باشو (جزيرة): ١٧٤

باغاية : ۲۲، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۸۹، ۱۸۹،

TEV

بجاية: ۲ ، ۳ ، ٤ ، ۱۲۷، ۱۷۳، ۱۷۲، ۲۶۷، ۲۶۷،

بجردة: ۲۹۷

براقة : أنظر برقة

(1 · (0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (

( ) \* ) ( ) \* · ( ) £ ( ) | ( ) 7

67.061 £ A 61 £ . 61 TV 61 TO

7106717671 · 67 · V 67 · 7

7173 V173 A173 0773 7773

VYY, XYY, YYY, YYY, 3YY,

VYY3 ATY3 P373 . 073 F073

7 X Y 6 Y X +

بشر (قلعة ): ٥٩٧

بغداد: ٤٥

بلیش: ۱۸۷ ، ۱۸۸

بنتلرية ( جزائر ) : ١٧٤

711

المغرب الأقصى : ٤، ٧، ٣٦٢، ١٦٤، المغرب الأقصى : ٤، ٧، ٢٢، ١٦٣، ٢٨،

MAA

المغرب الأوسط: ٤، ٧، ٥٥١، ٥٧١،

1 / 1

المغرب الرومى: ٢٩٩

المغرب القرطاجني: ٢٩٩

المفرقة: ٦٨ وانظر إفريقية

المقاطعة القنصلية: ٠٤٠

الملعب الروماني : ۹۸، ۹۷

المنستير: ٢٩٣

الهدية: ١٤٤

الموصل : ١١٨

النوبة: ١٥٥، ٥٥

النيل: ٣ ، ٢٤

الهند: ١

الولايات الإسلامية: ٤٧٤

الولايات البحرية: ٤

الولاية الداخليــة: ١٥، ١٩، ٢٦، ٢٦،

711 6 747 6 745 6 715

الولاية القنصلية: ١٥، ٢٤، ١٢

الين: ٥٦

أم دنين : ١٨

أناونة: ٢٤١

أنطابلس: ٥٤ ، ٢١٥ ، ٢٢٧ ، ٢٤٩

772 6 707

أوجلة : ٣٠

إيطاليا: ١٦٠، ١١٣: الماليا

مات النساء: ٢٣٩

تجاد: ۱۹۸، ۳۲، ۱۹۱

تندنیاس : ۱۸

توزر: ٥

تيجس: ٣٢

تيفش: ١٥

عند: ٥٧٠ : تسفة

اللت: ١٩

جربة (جزيرة): ٢٦، ١١٩، ٢٦١

٦٦ : Girgis (حصن ) جرجس

جرعة الطرف: ٢٤٧

حرمة: ١٣٦

جمونس الصابون: ١٤١

حلولاء ، حلولا ، حلولة : ١١٧ ، ١٩ ،

171,771,371,371,771

حمودة باشا: ٢٦

خاوار: ۱۳۶

خير: ٢٢١

بنطابلس: ۲ ، ٤ ، ۳٥

YE1 6 Y12: 319

بيت المال: ١٠٤، ١٠٥، ٢٩١، ٢٩١

بيت القدس : ۲۰۳، ۱٤۳، ۲۰۳

بر الكاهنة: ٢٥٩

بزاسيوم: ١٩ ، ١٩

يرنطة: ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۰، ۳۱، ۳۱،

الحكم البيزنطي: ١٥

الحكومة البيزنطية: ٥٦، ١١٤

الدولة البيزنطية: ٦١، ١١٢،

العصر البيزنطي: ٢٤،٥٥،١٥،٣٥،

· YA1 6 170

الكنيسة البيزنطية: ٣٠، ٣٠

تارودانت: ٤ ، ٢٩٩

تازا: ٩

تافالت: ٤

تا کروان ، تکروان : ۱۲۹ ، ۱۷۵،

تانس: ١٥٠

تاهیت: ۳۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۰ ،

194 (191

7 £ 7 6 77 : Lusi

تبسة: ١٨٨٠

ترشيش: ٢٦٢

تطوان: ۱۹۱

تکرور: ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۷۱، ۱۷۱

وانظر : تكيروان وتيكروان ودكرور

سدرة: ٧

سدراتة: ٣٥

سردانية: ١٥، ٣٢، ٣٢،

سردينية: ۱۱۳، ۱۱۵

سرقوسة: ۱۲۳، ۱۲۳

سطفورة: ٢٤١

سفاقس: ٢٦

سکتاتة (وادی): ۲٤٧

سلانيك : ٥٠

سلفطة: ٢٦٢

سهر (وادی): ۱۹۰

49 (VO (VE ( YT ( YO ( Y ) : 4 ))

(17.6188618161716114

10067126714611

سوق المغرب: ٢٧٣

شريك ( جزيرة ) : ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٠

44.

شط هدنة : ۱۸۸ ، ۱۹۷

شقیناریه : ۲۲۰، ۲۰۰

شلف (نهر ووادی): ۲۹، ۲۹

صبرة: ۱۱، ۲۹، ۲۹، ۱۳، ۱۲، ۲۶، ۲۲،

VE 6 V1 - 6 7 A 6 7 V

صدفة: ٢٢

صرت: ۱۳۱، ۲۰، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۲،

10067296171

صطفورة : • وانظر سطفورة

صفين : ۱۷۸

صقلمة : (حزيرة ) : ۲۰، ۳۹، ٤٠، ۲۰، ۲۰

(170617.611061186114

771 , 077 , 777 , P77 , 777

دار الإمارة: ١٤٤

دار الصناعة: ٢٦٢

دجلة : ١٤٠

درعة: ۲۹۹

درن ( جبل ) : ۲۰۰۰

YOV 6 1 V9

دمياط: ٢٦

دنقلة : ١٢٥

دير الجاثليق: ٢١٧

رادس: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۹۲

رودس: ١٢٥

روما: ۲، ۲۱، ۲۳، ۳۲

زایان : ۲۰۸

زرهون (جبل): ۱۹٤، ۲۲٤

زرود (وادی): ۱٤٣

زوجيتانيا: ٢ ، ٤

زويلة: ٣٠ ، ٤٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٢٠

44. . 145 . 141

سبتة: ١٤: متب

٣٦١ ، ١٤٤ ، ١٤٣ : منحة

سبرت: ١٤

سبو (وادی): ۱۹۷

٩٦ ، ١٩ : تبيبة

سبيطلة : ١٥ ، ١٩ ، ١١ ، ٢٩ ، ٢٢ ،

640 64 6 64 6 47 6 40 6 4 E

(99 69 1 69 4 6 9 7 6 9 4 6 1 7

· 175 (17 · (1 · 7 (1 · 7 (1 · )

747:414

9 6 2: auldzu

طاقة: ١

طرقة: ٥٥٢

طينة: ١٥١، ١٨٣، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٣

طرابلس: ۲،۳،۲،۳،۱۱،۱۱،۱۱،

(11 40 47 47 47 41 67)

(07 (07 (0) (0) (0· (£V

(70 672 677 671 67 604

6 X 2 6 X Y 6 X Y 6 X Y 6 X Y 6 X 9 6 X 9

010 110 1710 1310 . 770

714

طرشيش: ٢٦٢

طنجة : ١١ ، ٢٠ ، ١٤ ، ٣ ، ١٤ ، ٢٤ ،

(197619161) \$ 61 6 6 6 7 .

707 (770 (197 (19£ (194

طياطر (مسرح أو ملعب): ١٩

عس: أنظر ممس

عقوبة: ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ٩٦

عين الكتان: ١٨٩

عين شمس : ۲۹ ، ۹۹

عيون أبي المهاجر: ١٦٨، ١٧٢

غدامس : ۹ ، ۳۰ ، ۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹

فارس: ۲۸

فاس: ۲۲٤

فزان : ٤، ٧٥، ٨٥، ٥٥، ٠٦، ١٥٠٠

فلسطين: ۲۰،۲۰

قاصرة: ١٤١

قبرص: ۲۰، ۱۲۰

قرصقة: ۲۲، ۲۰

قرطاجنة : ١،٢١،٥١، ١٤، ٢١، ٢١، ٢٠

. 177 (107 (120 (127 (170

1119 6213 . 113 4113 3113

0413 1413 6413 3173 5773

1471 + 371 1371 7371 5371

. Y 0 9 . Y 0 0 . Y 0 £ . Y 0 Y . Y £ A.

· ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲

قسطنطينة: ۲ ، ۳۲ ، ۱۷۶ وانظر قسنطينة قسطيلية وقسطلية: ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ،

قسنطينة: ٢٤٧

161.

قصر عبيدة: ٢٢٣

قصور حسان: ۲٤٩، ٥٥٠، ٥٥٧

11461776121

قفصة : ۱۹، ۱۳۷، ۹۹، ۹۷، ۹۹، ۱۹۰، ۲۱۹،

71167.167.06199611

قودة: ۲۸، ۹٤، ۱٤١، ۲٤١

قيصرية: ١٩٤١٥

كابوت فادا: ٢٨

TAN

معصرة: ۲۲۰ مغداش: ۱۳۰ مغمداس: ۱۹، ۹۳، مكناس: ۲۲۶

مكناس: ۲۲۶

124 : 10: 20

ملویة (نهر ووادی ) : ؛ ، ۱۹۷ ، ۲۲۵ ، ۲۱۲ ، مس وممش ومیس وعیس : ۲۱۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

377, 077, 777

ممطور ( جبل ) : ۱۲۱ منفیش : ۱ میلة : ۱۷۵،۱۷۲،۱۷۳،۱۹۸،۱۹۷

> نبریشة : ۱۹۳ نقاوس : ۱۶۱

نگور: ۱۹۱

نيني (نهر): ۲۰ ، ۲٤٧ ، ۲۶۲ ، ۲۵۲

كلبرية: ١١٥،١١٣ ، ١١٥

کوار: ۱۳۲

ليدة: ٢٣١

لميزة: ١٥، ١٨١، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠،

445 6 191

وانظر لمبيس ولميس

اطة: ١٨

لوبية: ٢٤٩

ليبية: ١ ، ٤٤

ماليان: ١٩٤

ماليانة: ٣

ماء الفرس: ١٣٦ ، ١٨٣

٤٢ ، ٤١ ، ١٥ ، ٤ : ع ، ٢٤

ماح القوافل: ١٥٣

ماقية : ٠٥٠

١٥٨ ، ٢٤٥ ، ١٥ ، ٦ ، ٤ : ١٥٠

مدرسومة: ١٩

مذكور: ١٤١

مر° جلل ( وادى ) : ١٤٣

مرطانية: ۲ ، ۳ ، ٤ ، ۱٥ ، ۱۹ ، ۲۲ ،

711644

مناتة: ١٣١

مسجد الرباطي: ٢٩٦

مسجد عقبة: ٢٦ : ١٤١

10: You

مصر: ۱، ۲، ۳، ۳۰، ۳۰، ۳۸، ۳۸، ۳۹،

699 694 694 6 AE 6 AY 6 VA

### فهرس الأماكن

وهران: ۱۹۰، ۳۰، ۱۹۱

يونكا: ١٩

هادروميتوم الرومانية : ١٤١

مليو بوليس: ٩٣

واد حاطوب: ۲٤٧

واد فكا: ٢٤٧

واد ملی : ۲٤٧ وادی العذاری : ۲٤۸

## د - فهرس الألفاظ الأفرنجية الواردة في البحث

| ۲۲۱ وانظر رادس Ades          | Cyrene قيرين             |
|------------------------------|--------------------------|
| Africa proconsularis         |                          |
| Africa Propria               | D'Herbelot &             |
| Antalas                      | Dux                      |
| Aphri                        |                          |
| Appollonias                  | Eparci                   |
| Aprica                       | Epi                      |
| Archelaos .                  | Epiphania                |
| Arsinoe                      | Eudicia                  |
| Asbystes                     | Exarcus *Y . Y .         |
| Augila                       | Exercitus africae        |
| Aurelius Verus               |                          |
| AEYKON TYNEIA                | Fulgentius Ferrandis     |
|                              |                          |
| Barbari                      | Garamantes 147 6 0 V     |
| Barca                        | Gasmul **                |
| Barcytes                     | Gennadius 112 6 72       |
| Berenice                     | Georgii Chiprii          |
| Bezacena                     | Ghenaha                  |
| Bibliographie Orientale &    | Ghibigammes v            |
| Byzacium                     | Gibbon, E.               |
|                              | Girgis                   |
| Caesaria قيصرية ١٩،١٥        | Gregorius جرجير ۴٤       |
| Caesarius                    | Gsell, S.                |
| Captio                       |                          |
| Caput-Vada قودة ١٤١،٨٦       | Hadrumetum Yoo ( Y ) E   |
| Caput Verda                  | Heraclius Constantin     |
| Chronographia کتاب لتیوفانیس | Hespéris Y o A-          |
| Colon                        | Hippone Diarryte 49. 112 |
| Consul ** (10                |                          |
| Couloulis دلولاء ۱۲۳،۱۹      | Journal Asiatique        |
| Cydamus عدامس ۴۰             |                          |
| Cyrus تيرس ٢٤                | Koçeila میلة ۱۷۱         |
|                              |                          |

### د - فهرس الألفاظ الأفرنجية الواردة في البحث

| 47 BUSTON 2 BUSTON 2 B |                 |                    |              |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Lalla Fatma            | 720             | Ousselet           | 171          |
| Lambeisis              | 10              |                    |              |
| Leo Africanus          |                 | Patricius Johannes | 701          |
| Leptis Magna           | ١٨ لطة          | Poeymirau          | 401          |
| Libataï                | ٧ الليبيون      | Pogonat            | 144          |
| نيقيون Libo-Pheniciens | ٧ الليبيون الفي | Praefectus         | 44.44.15     |
|                        |                 | Praesides          | 10           |
| Macomades              | ١٩ مغمداس       | Praetor            | **           |
| Madarsuma              | 14              | Priscus            | 40           |
| Makés                  | ٧               | Proconsul          | 44.15        |
| Amma مس                | . 44. 614       | Proconsularium     | 10           |
| Mascula                | 10              | Psylles            | v            |
| Masunas                | ۳.              |                    |              |
| Maures                 | V 60            | Sabrata            | ٩٢ ، ٤٢ صبرة |
| Maurice                | 45              | Sanctus Fulgentus  | Episcopi     |
| Mauretania             | ٢ مرطانية       | Ruspensis          | 44           |
| Mauretania Ariensis    | 44              | Scott, C. A.       | 44           |
| Mauritania Cesariensis | 44              | Septem             | **           |
| Mauritania Sitifiensis | 44.10           | Sergius            | 71           |
| Mauretania Setifiensis | 44              | Sicca Vaneria      | ٥٢٠ شقبنارية |
| Mauritania Tingtana    | 10              | Sufes              | 11           |
| Meninx                 | ٣٦ جربة         | Suffetula          | ١٩ سيطلة     |
| Monastère              | ٢٩٣ المنستير    | Syrta              | ١٦ صرت       |
| Msila                  | السلة ١٥        |                    |              |
|                        |                 | Tabessa            | ١٥ تبسة      |
| Nasamons               | ٧               | Tacapes            | ٦٦ قايس      |
| Neeny                  | 454             | Talent             | ויו זעני     |
| Nicetas                | 40              | Tartessus          | 777          |
| Numidia                | 10              | Tauxier            | 14           |
|                        |                 | Tenchera           | 17           |
| Opara                  | ,               | Tenes              | 61           |
| Oran                   | ۱۰ وهران        | Thamugadi          | ه ۱ تعجاد    |
| Otter                  | 727             | Tharsis            | 777          |
|                        | U               |                    |              |

# فهرس الألفاظ الأفرنجية الواردة في البحث.

| Thelepte     |      | 19      | Tynes           | Y 0 0 |
|--------------|------|---------|-----------------|-------|
| Theveste     |      | ٧٥      | Usilla          | 174   |
| Thysdrus     | لجم  | 1 44.14 | Usilla<br>Utica |       |
| Tipasa       |      | 10      |                 |       |
| Tobna        | طبنة | 10      | Yunca           | 11    |
| Tribitum     |      | 14      | Zeugitania      | •     |
| Tripolitania |      | 10      | Zonakes         | Y     |
|              |      |         |                 |       |











#### DATE DUE

| * 19 JAN | 2016 * Deg 2 |  |
|----------|--------------|--|
|          |              |  |
|          |              |  |
|          |              |  |
|          |              |  |
|          |              |  |

961:M96fA:c.1 مؤنس ،حسين فتح العرب للمغرب فتح العرب للمغرب AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

#### AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



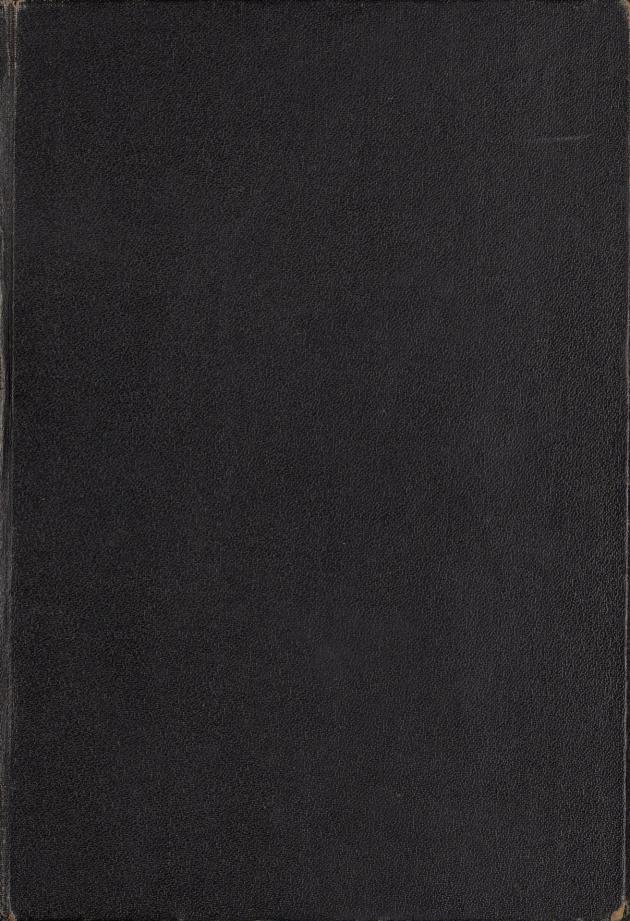